## المحمد الخلف الأبحاث المخرباني

# ازه الناض المنابع المن

كأليف

شها الدين عدم محسب المقرى المسلماني

الخزع القاذع

ضبطه وحقّقه وعلّق عليه

المرثيم لأبيارى

المدرس بالمدارس الأميرية

المدرس بجامعة فؤاد الأول

عليجفيظ يبلني

المدرس بالمدارس الأميرية

مطبعة فضالة

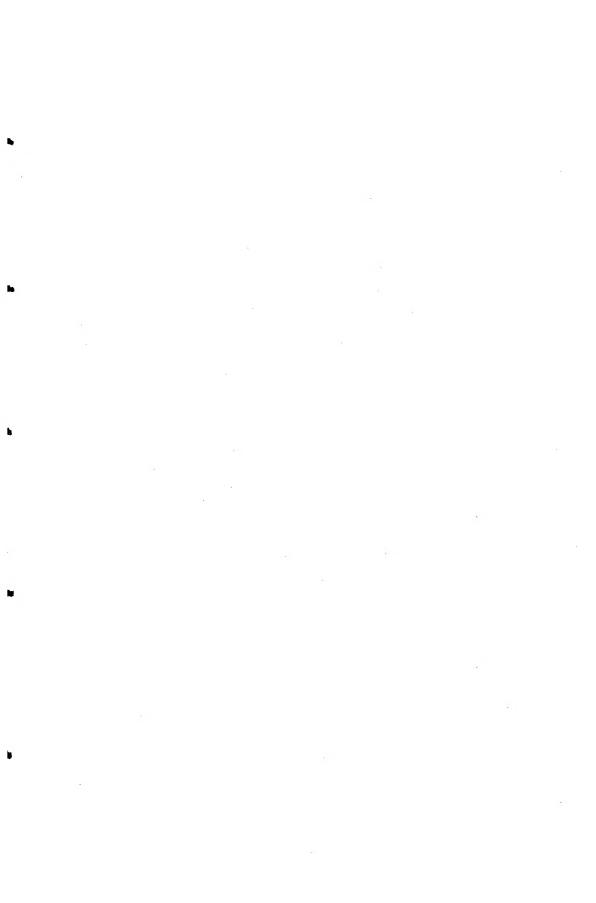

### الاصول المعتمدة لازهار الرياض

ذكرنا فى مقدمة الجزء الأول من أزهار الرياض بعض الأصول التى اعتمدنا عليها فى تحقيق الكتاب ، ونذكرها فى مفتتح هذا الجزء تذكيراً للقراء مع ما وقع إلينا من أصول جديدة ؛ وقد استعملنا فى الدلالة على هذه الأصول الحروف الآتية :

#### (ط)

للدلالة على النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية ( برقم ٢٠١٣ تاريخ ) . وقد وصفناها في مقدمة الجزء الأول من هذه الطبعة .

#### (ご)

للدلالة على القطعة المطبوعة من هذا الكتاب في تونس سنة ١٣٢٢ هجرية، وقد انتهت بانتهاء ترجمة لسان الدين بن الخطيب، حيث انتهى الجزء الأول من طبعتنا هذه.

#### (7)

للدلالة على النسخة المخطوطة المحفوظة بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ( برقم ٧٩٤ تاريخ ) ، وقد وصفناها في مقدمة الجزء الأول .

#### (ص)

للدلالة على نسخة عثرنا عليها بعد الفراغ من طبع الجزء الأول ، وهى بخط مغربى واضح ، فى ٥٩٣ صفحة من القطع الكبير ، وبها عدة سقطات ، ونرجح أنها كتبت قبل سنة ١١٤١ لوجود هذا التاريخ على آخرصفحة منها بخط بعض مالكيها .

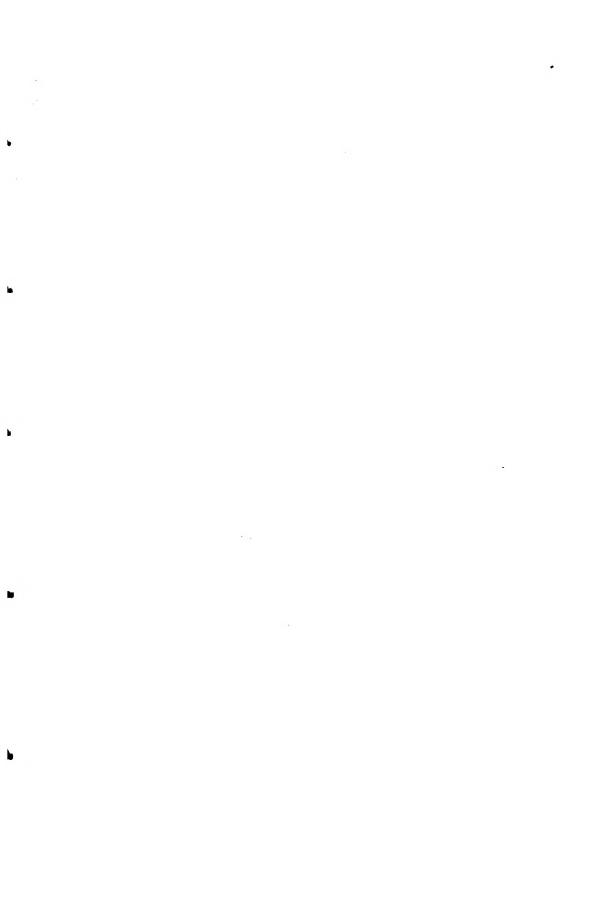



## الجزء الثانى

من كتاب

## أزهار الرياض، في أخبار عياض

#### [القاضى النياهي]

التعريف به

من كلام لابن

الخطيب عنه

أما القاضى النّباهي فهو على بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن (١) الجُدامي المالَقي النّباهي ، أبو الحسن الشهير بابن الحسن ، قاضى الجماعة بغرّناطة ، الإمام العالم العلّمة . كان رحمه الله من أكابر المشهورين بها ، ممن له الفصاحة والبلاغة والجلالة ، إلى الاتصاف بالعلم والمعرفة ، والتفنّن في العلوم مَعقولها ومنقولها .

ذكره ابن الخطيب فى الإحاطة وأثنى عليه ، وذكر أن ولادته عام ثلاثة عَشَرَ وسبع مئة ، على ما ذكره بعضهم ، وتأخرت وفاته عن ابن الخطيب ، بحيث إنه كان حيّا عام اثنين وتسعين وسبع مئة .

وقال ابن الخطيب في ترجمة السلطان ابن الأحمر ما نصه <sup>(۲)</sup> :

ثم قَدَّم للقضاء الفقية الحسيب أبا الحسن ، وهوعين الأعيان بمالَقة ، المخصوصُ الرسم التجلَّة ، والقيام بالعَقد والحل ، فسدَّد وقارَب ، وحمل الـكَلَّ ، وأحسن

<sup>(</sup>١) فى نفح الطيب طبعة الأزهمية والمخطوطتين المحفوظتين بدار الكتب المصرية (برقمي ٢٠٩٩ و ٣٦٠ تاريخ): « على بن عبد الله بن عجد بن عجد بن عبد الله بن الحسن » . الحسن بن عجد بن الحسن » . (٧) انظر كتاب الإحاطة (ج ٢ صفحة ١٩ ، ٢٠ طبعة الموسوعات سنة ١٣١٩).

مصاحبة الخُطبة والخُطة (1)، وأكرم المَشيخة، مع النزاهة، ولم يقف فى حسن التأتى عند (٣) غاية ؛ فاتُفِق على رجاحته، ولم يقف فى النصح عند غاية ؛ أعانه الله . انتهى ملخصا .

وكم بين ما قال فيه هنا وبين ما فى « الكتيبة الكامنة » من تلقيبه بمُعُسُوس (۲۳) ، ووَصْمِه بما لا يليق سماعه . وعلى كل حال فقد انتصف كل واحد منهما من صاحبه بلسانه ، وعفو الله وراء الجميع .

من كلام السراج عنه

وقال في حقه الشيخ أبو زكرياء يحيى السّراج في فَهُرْسته :

الشيخ الفقيه الراوية ، قاضى الجاعة بالأندلس وخطيبها ، أبو الحسن ؛ أخذ عن أبي محمد عبد الله بن أحمد التَّجِيبي الموطَّ والشفاء وأكثر الصحيحين ؛ وعن الخطيب أبي جمفر الطَّنجالي ، والقاضى المارف أبي القاسم بن سعيد الحميدى ، والوزير أبي بكر بن الحكيم ، والقاضى أبي جمفر أحمد بن عبد الحق ، والحاج الراوية أبي القاسم بن المهني (ف) وقرأ على الفقيه الحاج أبي القاسم بن أحمد (ف) بن محمد بن عمران الحضرى بعض مختصر ابن الحاجب ، والتسهيل البديع في اختصار التفريع ؛ والحاج أبي عبد الله محمد بن على السَّكوني ، والخطيب أبي عبد الله الساحلي ، والقاضى أبي الحجاج المُنتشافرى . قدم رسولاً لفاس عام سبعة وستين ، الساحلي ، والقاضى أبي الحجاج المُنتشافرى . قدم رسولاً لفاس عام سبعة وستين ، الساحلي ، والقاضى أبي الحجاج المُنتشافرى . قدم رسولاً لفاس عام سبعة وستين ،

<sup>(</sup>١) يريد أنه تولى الخطابة وخطة القضاء ، وأحسن العمل فيهما .

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الإحاطة . وفي الأصول ﴿ على ﴾ . وَهُو تَحْرَيْفَ .

 <sup>(</sup>٣) الجعسوس (كعصفور): اللئيم الحلقة والحلق؛ ويقال: اللئيم القبيح؛ ويقال:
 رجل جعسوس، إذا كان قصيرا دميا. (عن لسان العرب).

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الاسم مضطربا فى الأصول ونفح الطيب بين « المهنى » و « الهنما » و « المنما » و « البنا » . وقد أورد لسان الدين بن الحطيب فى جملة مشيخته ذكر الحاج أبى القاسم ابن المهنى المالتي ، فلعله المراد هنا .

<sup>(•)</sup> فى (س) : « أبى القاسم بن مجد بن أحمد ... الح » .

قلت: تقدم من كلام ابن خلدون أنه جاء رسولا في شأن ابن الخطيب<sup>(١)</sup>، وذلك خلاف هذين التار يخين معاً ، فتأمله .

وله رحمه الله بحث في مسألة الدعاء بعد الصلاة ، رام فيه الرد على الشيخ [٢٣٤] الإمام أبي إسحاق الشاطبي ، حسْما نقله صاحب الِمْيار . ومن تآليفه رحمه الله : «كتاب المرقبة (٢) المُليا ، في مسائل القضا والفُتيا » في جزأين ، وهو كتاب ممتع إلى الغاية ، وقفت على الجزء الأول منه ، وقد ذَكر في أثنائه أخبارَ سلفه رحمه الله ، ولم أقف من أمره على غيرما ذكرته في هذا الموضوع . وقد قدَّمنا أنه كان مع السلطان أبي عبد الله بن الأحمر المخلوع حين رجع إلى طلب ملكه من المغرب ؛

#### [ ابن زمرك ]

ورأيت لبعض المتأخرين وصفَه بالقاضى الأجل ذى الوزارتين . والله أعلم .

وأما ابن زَمرك فهو محد بن يوسف بن محد بن أحد بن محمد بن يوسف الصّريحي ، أبو عبد الله ، ويعرف بابن زَمرك . هكذا ذكر غير واحد من المحققين ، وسيأتي في كلام ابن الأحر حذف «محمد » فيا بين «أحمد » و « يوسف » ، ولعله من باب النسبة إلى الجد ، والله أعلم .

قال ابن الخطيب في الإحاطة <sup>(٣)</sup> : وُلد هذا الفاضل بغَرناطه ، ونشأ بها ،

(١) قدم لمان الدين بن الحطيب على السلطان عبد العزيز سنة ٧٧٣ ، وتوفي السلطان عبد العزيز سنة ٧٧٤ فيكون قدوم القاضي النباهي على السلطان عبد العزيز في شأن ابن الخطيب فيابين سنتي ٧٧٣ و ٧٧٤ (انظر أزهار الرياض ج ١ ص ٢١١ والاستفصا للسلاوي س ١٣٢ ج ٢ ) .

- (٢) كذا في الأصول . وفي بعض الفهارس : « المرتبة » .
- (٣) ترجمة ابن زمرك في الإحاطة في الصفحات ( ٢٢١ ٢٤٠ ) من الجزء الثاني . وقد عارضنا ما نقله المقرى هنا على ترجمة الإجاطة ، فوجدناه قد تصرف في النقل بعض التصرف.

من تا كيفه

بعض ماكتمه ابن الحطيب عنه في الإحاطة

وهو من مفاخرها ، وكان صدراً من صدور طلبة الأندلس ، وأفراد نُجبائها ، مختصًا مقبولًا ، هَشًّا خَلُوبًا ، عذبَ الفكاهة ، حُلُو المجالسة ، حسن التوقيع ، خفيف الروح ، عظيمَ الانطباع ، شَرِه المذاكرة ، فطناً بالمعاريض ، حاضرَ الجواب ، شُعْلة من شعل الذكاء ، تكاد تحتدم جوانبه ، كثير الرقة ، فكِهاً غَزِلًا ، مع حياء وحشمة ، جواداً بما في يده ، مشاركا لإخوانه ؛ نشأ عَمَّا طاهما ، كَلِفًا بالقراءة ، عظيم الدُّ وب ، ثاقب الذهن ، أصيــل الحفظ ، ظاهم النَّبل ، بعيدَ مدى الإدراك ، جيَّد الفهم ؛ اشتهر فضله ، وذاع أرَجه ، وفشا خبره ، واضطلع بكثير من الأغراض ، وشارك في جملة من الفنون ، فأصبح متلَّقُف كُرة البحث ، وصار خَ الحَلْقة ، وسابقَ الحَلْبة ، ومَظِنة الحَمَال ؛ ثم ترقى في درج المعرفة والاطلاع (١) ، وخاض لُجَّة الحفظ ، وركضَ قَلَم (٢) التسويد [٣٠٠] والتقييد والتعليق، ونصب نفسه للناس متكلّما فوق الكرسي [المنصوب] (٢٠)، وبين الحَفْل المجموع ، مستظهراً بالفنون التي بَعُد فيها شأوه ، من عربيَّة و بيان ، وماتقذف به لُجّة النقل من أخبار وتفسير ، مُتشوعًا مع ذلك (٤) إلى السلوك، مصاحباً الصوفية ، آخذاً نفسه بارتياض ومجاهدة ؛ ثم عانَى الأدب ، فكان أملك به . ورحل في طلب العلم والازدياد ، فترقّ إلى الكتابة عن ولد السلطان أمير المسلمين بالمغرب أبي سالم بن أبي الحسن ، وعُرف في بابه بالإجادة . ثم رجع مع السلطان ابن الأحمر في طاب ملكه ، فلطُف محلَّه منه ، وخَمَّه بكتابة سرَّه ، [وثابت

<sup>(</sup>١) كذا فى الإحاطة . وفى الأصلين ونفح الطيب : « الاضطلاع » . وما أثبتناه أولى بالسياق .

 <sup>(</sup>٢) ف الأصلين: « ركض في التسويد » . وما أثبتناه عن الإحاطة ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٤) كذا في نفع الطيب والإحاطة . وفي الأصلين : « معها » .

الحال ، ودالت الدولة ، وكانت له الطائلة ، فأقرّه على رسمه ] (١) ، معروف الانقطاع والصاغية، كثير الدّالة ، مضطلعاً بالخُطَّة : خطّا، و إنشاء ، ولَسَناً ، ونقداً ؛ فحسُن مَنابه ، واشتهر فضله ، وظهرت مشاركته ، وحَسُنت وَساطته ، ووسِع الناس تخلقه ، وامتد في ميدان النظم والنثر باعه ، فصدر عنه من المنظوم قصائد (٢) بعيدة الشأو في مدى الإجادة ، من الأغراض المتعدّدة ، من ميلاديّات وغيرها ، وهو بحاله الموصوفة إلى الآن ، أعانه الله وسدّده .

وأخذ العربية عن رُحْلة الوقت (٣) في فنها، أبي عبد الله [ بن الفَخّار ؟ ثم على إمامها القاضى الشريف ، إمام الفنون اللسانية ، أبي القاسم محمد بن أحد الحَسَنى ؟ والفقة والعربية على الأستاذ المفتى أبي سعيد بن لُبّ ؟ واختص بالفقيه المحدث الصدر أبي عبد الله ] (١) بن مرزوق ، روى عنه كثيراً ؟ ولتى الحافظ القاضى أبا عبد الله القرى لما قدم الأندلس رسولا ، وذا كره ؟ وقوأ الأصول على أبي على منصور الزّواوى ؛ وروى عن القاضى أبي البركات بن الحاج ، والحدّث أبي الحسين بن التّمنساني ، والخطيب ابن اللّوشي ، والمقرى أبي عبد الله بن بيمش ؟ وقرأ بعض الفنون العقلية بفاس على الشريف الرُّحلة أبي عبد الله العاوى التلهساني ، واختص به اختصاصاً لم يخل فيه من استفادة ، وحُنكة في الصناعة . وأما شعره فترام إلى نَعَط (٥) الإجادة ، خَفاجي (١) النَّرْعة ، كلف بالماني البديعة ، والألفاظ الصَّقيلة ، غزير المحادة

<sup>(</sup>١) ما بين الفوسين زيادة عن نفح الطيب والإحاطة .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : (قصيدة ) . وما أثبتناه عن نفح الطيب والإحاطة .

<sup>(</sup>٣) في الإحاطة ونفح الطيب: « المغرب » .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط في (ط) .

<sup>( • )</sup> في الإحاطة ونفح الطيب : « هدف »

 <sup>(</sup>٦) نسبة إلى شاعر شرقى الأندلس أبى إسحاق إبراهيم بن خفاجة أشهر وصافى الظبيعة
 فى الأدب العربى ( ٠٠٠ - ٣٣٠ ) ه .

مولده فى رابع عشر شوال عام ثلاثة وثلاثين وسبع مِئَة .

انتهى كلام ابن الخطيب.

شعر له أورده ابن الخطيب

وأورد له ابن الخطيب فيما يرجع إلى الفخر قولَه - قال ابن الخطيب:

ولقد صدق — :

ولا مِمتى فى الجُود والجودُ شِيمتى (١) جُبِلْت على إيثارها (٢) يومَ مَوْلِدى ذَرينى فلو أَنى أُخَــلَد بالغِنى لَكنت ضَنيناً بالذى ملكت يدى وأورد له أيضاً قولَه:

أُجَرِّرُ ثُوبَ (٢) العَفاف القَشِيبُ وفازت قداحى بوصل الحبيب فقلت أخاف الإلة الرَّقيب

فكم غمَّض الدهمُ أجفانه وقيل رقيبُك فى غفسلة وله أيضاً رحمه الله:

لقد عَـــــلِمِ اللهُ أنَّى أمرؤ

مالي بحَمْل الهـوى يَدَانِ من بعد ما أعوزَ التداني أصبحتُ أشكو إلى (1) زمان ما بِتُ منه على أمانِ ما بال عَيْنيك تَسْجُان والدمع يرفض كالجُمان ما ذاك والإِلْف عنك وان والبعد من بعده كواني ؟ يا شِقْوة النفس ، مِنْ هوان لَجَجْتُ (٥) في أَبْحُر الهوان

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: ﴿ أَلاُّمَهُ ﴾ ... ﴿ شَيَّمَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ط والإحاطة : « آثارها » .

<sup>(</sup>٣) في الإحاطة ونفح الطيب: ﴿ ذَيْلٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في رواية : « أشكوك من زمان » .

<sup>(•)</sup> فى الأصلين : « لجبع » ، والتصويب عن « نيل الابتهاج بتطريز الديباح » لأحمد بابا التنبكتي .

لم كَيْنِنِي عن هواك ثانٍ يا مُبغية القلب قد كفاني انتهى.

ثم أظلم الجو بينه و بين ابن الخطيب ، وتولَّى مكانَه بعد فِراره كما قدمناه ، وحظى عند ابن الأحمر جدا ، و بقى على ذلك مدة .

ونصُّ ما قَيَدت من ذلك الكتاب من أوله :

«أما بعد ما يجب من حمد الله تعالى فى كل حال ، وشكره على ما أولى و يسرمن صلاح الأحوال ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صَفْوة الأنبياء ، وسيد الأرسال (٢) ، والرضا عَمِّن له من صحب وأنصار وآل ؛ فإن من المعلوم أن الأدب له بالنفس عَلاقة تؤديه إلى الاستحسان ، وتؤثر من اشتهر به بالملاحظة بلحظ الحظ مع تعاقب الأحيان ؛ ولا خفاء أن أيام مولانا الجد المقدّس ، العَنِيّ بالله ، تولاه الله برضوانه ، كانت غُرَراً فى وجوه الأيام ، ومَواسم تَجمع الطّمِّ والرِّمِّ (٢) تولاه الله برضوانه ، كانت غُرَراً فى وجوه الأيام ، ومَواسم تَجمع الطّمِّ والرِّمِّ (٢)

حظوته عنسد ابن الأحمر بعد تنكره لابن الحطيب من كتاب لبعض بني الأحمر عنه

<sup>(</sup>١) النسبة إلى الملوك : « ملكي » بفتح الميم واالام ، وشاع على أقلام بعض الفصحاء كالجاحظ «ملوكي» ،ولعله للفرق بين النسبة إلى الملك (بكسراللام) والملك (بفتحها).

 <sup>(</sup>۲) نبهنا في الجزء الأول في أكثر من موضع على أن المضاربة يستعملون « الأرسال »
 جما لرسول ، ولم يرد السماع بذلك .

<sup>(</sup>٣) الطم والرم : كناية عن العدد الكثير .

من الرؤساء الأعلام ؛ الآخذين بأعنة الكلام ، السابقين في حَلْبة النّار والنظام ؛ وأن الفقيه الرئيس المدرك ، الناظم الناثر أبا عبدالله محمد بن يوسف ابن زَمرك ؛ عفا الله عنه — وحسبك بمن ارتضاه مولانا [ الجد ] (۱) رحمه الله لكتابته ، وصَرَّفه في الوجوه المتعددة من رسالته وحجابته ؛ فكان بذلك خليقاً ، لما نجسع فيه من أدوات الكلل علماً وتحقيقاً ؛ وإدراكا ونبلا ، وفقها (۲) وأصولا ، وفروعاً وأدباً وتحصيلا ، و بياناً وتفسيراً ونظا وترسيلا لتا كان قد أخفت الأيام سَنَى صبحه (١) ، وخابت وسائل نصحه ، وعادت بهدوانها بعد فوز قدده ؛ وعَثَر بين أقدام أقوام لا يعرفون أيَّ ذُخر فقدوا ، ولا أي مُطلق من تصرفاته الجيلة قيدوا ؛ مستبصرين بالجهل في دياجي غَيهم ، مُعْجَبين بما ارتكبوه من جياد بَهْيهم ؛ جميعهم يلحظه عمُل داميه ، وألفاظ حاميه ؛ ما المرتكبوه من جياد بَهْيهم ؛ جميعهم يلحظه عمُل داميه ، وألفاظ حاميه ؛ يصابحونه بأوجه خَلَت عن الوجاهة ، سياها الحسد ، وضميرها السَّخَط عما قدَّره الواحد الصَّمد .

[ (٥) فَخَرَّ على الأَلاءَة لم يُوسَّد كَأْنَ جَبِينَه سيفٌ صَقِيلُ (٦) فيالله من أشلاء هنالك ضائعة ، وأعلاق غير مَصونة ، ووسائل مَخفورة ؛ وأذمَّة قُطُهِمَت أرحامُها ، ولم يُرْع ذِمامها ؛ وعاثت الأيدى الفاتكة حينئذ على بنيه ، وارتكبوها شَنْعاء في أهله وذو به ] (٥)

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>۲) كذا في (س ، م) ، ونفح الطيب . والذي في (ط) : « وفهما »

<sup>(</sup>٣) خبر لقوله: « وأن الفقيه الرئيس المدرك ... الخ » .

<sup>(</sup>٤) كذا في س ونفح الطيب . وني ت : « من » .

<sup>(</sup>ه) مابين القوسين زيّادة عن نفح الطيب و (س) .

<sup>(</sup>٦) البيت لابن عنمة الضي ، من مقطوعة له في رئاء بسطام بن قيس . قال التبريزي في شرح الحاسة : « خر : سقط . والألاءة : شجرة . لم يوسد ، يستعملونه كثيراً في القتيل ، وليس بجيد ، لأن القتلي بعضهم يوسد . وشبه جبينه ، لصفائه وانحسار الشعر عنه ، بسيف مصقول ، أي لم يكن أغم ؟ والغمم عندهم مذموم » .

هل كان إلا حَيًا تحيا العبادُ به هل كان إلا قَذَّى فى عين ذى عَوْرِ إِن قال قولا تَرَ الأبصارَ خاشعة لِما يُخبِّر من وَحْي ومن أثر يالَهْف نفسى لو قد كنتُ حاضرَ ف غداة جُرِّعه أدهى مِن الصَّبِر لَما تَركتُ لَهُ شِكْ النالوا بَمَضْيعة ولا تولى صريع النالوا والغُلُّفُر هُ وَكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر ه (٢) و إن سأل سائل عن الخبر الذى ألمعنا بذكره ، وضَمَّنا هذا البيت ذَرْوًا (٢) من و إن سأل سائل عن الخبر الذى ألمعنا بذكره ، وضَمَّنا هذا البيت ذَرْوًا (٢) من

فظيع أمره ؛ فذلك عند ما نَسَب صاحب الأمر إليه ما راب ، وتله [ وابنيه ] (٣) للجبين مُعَفَّر ين بالتراب ؛ وصدمه في جُنح الليل والمصحف بين يديه يتوسّل بآياته ، ويتشفع بعظيم بركاته ؛ فأخذته السيوف ، وتعاورته الحُتوف ؛ وأذهبه سليباً قتيلا ، مُصيرًا مصراع منزله كثيباً مَهيلا ، وكنا على بُعد من هذه الآزفة التي أورثت القلوب شَجَناً طويلا ؛ وذكرتنا بعناية مولانا [ الجدّ ] (١) الغنيّ بالله التي أورثت القلوب شَجَناً طويلا ؛ وذكرتنا بعناية مولانا [ الجدّ ] (١) الغنيّ بالله عذه الأبيات إشارة مُقْنِعه ، وكناية في السُلوان مُطمعه ؛ وأرضينا بالشفقة أوداء ، وأرغنا بتأبينه أعداء و لها تبلّج الصبح لذي عينين ، وتلقينا راية الفرّج وأرغنا بتأبينه أعدا على أبنائه عواطف الشفقه ، وأطلقنا لهم ما عاثت الأيدي عليه صلة لرحم طالما أضاعها من جهل الأذمّه ، وأخفر عهود تَخدمه (١) لمن سلف من الأثمه ؛ وصرفنا للبحث والتفتيش وجوه آمالنا ، وجعلنا ضمَّ مانثرته الحوادث

<sup>(</sup>١) هذا البيت من مقطوعة لعبد الله بن المعتز .

 <sup>(</sup>۲) ذروا : طرفا من القول . وفي الأصلين ونفح الطيب : « درا » . وظاهم أنه
 عرف عما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة عن (س) ونفح الطيب.

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٠) المسموع: عاثت به .

<sup>(</sup>٦) يريد بتخدمه : خدمته . والسبوع من هذا : تخدمت غادماً : إذا اتخذته .

من منظوماته من أكيد أعمالنا ؛ وكان تعاقى بمحفوظنا جملة وافرة من كلامه ،
مشتملة على ما راق وحسن من نثاره ونظامه ؛ فأضفنا ذلك إلى ما وقع عليه
اجتهادنا من رقاعه ، الحائلة المنتهبة بأيدى النوائب ، الداثرة المستلبة بتعدّى
النواهب ؛ فخلص من الجملة قلائد عقيان ، وعُقود دُرَّ ومَرْجان ؛ ترتاح النفوس [۲۳۹]
النفيسة لإنشادها ، وتحسد الأبصارُ الأسماع عند إبرادها ؛ إلى ما يتخللها من تخليد
ما ترسلفنا ، والإشاده بعظيم مُلكنا ؛ فشرعنا في تقييد أوابدها الشارده ، وإحياء
رسومها البائده ؛ كلفا بالأدب ؛ لوصوح فضله ، وتأدية لما يجب من رعاية أهله .
ولنبدأ بالتعريف بحال هذا الرئيس المنبَّه عليه ، ونظهر ما كنّا نضمره من
الميل إليه ، في كل ما له أو عليه ، فنقول :

هو الفقيه الكاتب، الفذ الأوحد، أبو عبد الله ، محمد بن يوسف بن محمد ابن أحمد بن يوسف الصَّر يحيّ ، و يعرف بابن زمرك ؛ أصله من شرق الأندلس، وسكن سلفه بالبيّازين من غرناطة ، وبها ولد ؛ فنشأ ضئيلا كالشّهاب يتوقد ، مختصر الجرّم والأعين بإطالة فواضله تشهد ، ومُكتّب (۱) الفئة القرآنية يؤثره بالجَناب المهد ، فاشتغل أول نشأته بطلب العلم ، والدّ ، وب على القراءة ، وأخذ نفسه علازمة حَلقات التدريس ، ولم يبلغ حد وجوب المفترضات إلا وهو متحمل الرواية ، وملتمس لفوائد الدرايه ؛ مُصابيح كل يوم أعلام العلوم ، ومستهد بمصابيح الحدود العلمية والرّسوم . فافتتح أبواب الكتب النحوية بالإمام أبى عبد الله ابن الفَخّار ، الآية الكبرى في فن العربية ، وتردّد الأعوام العديدة إلى قاضى الجماعة أبى القاسم الشريف ؛ فأحسن الإصغاء ، وبَذّ النّعاة البُلغاء ؛ بما أوجب رئاء عند الوقوف على ضريحه بالقصيدة الفريدة ، التي أولها :

<sup>(</sup>۱) المكتب الذي يعلم الصبيان الكتابة . قال الحسن البصرى : وكان الحباج مكتبا بالطائف ، أي معلما . ( عن تاج العروس ) .

#### « أغرى سراة الحي بالإطراق »

[ + 1 + ]

حسبا تأتى مستوفاة إن شاء الله تعالى . واهتدى فى طريق الخُطبة ومناهج الصوفية ، بالخطيب المعظم أبى عبد الله بن مرزوق ، الوافد على مولانا الجد أبى الحجاج رضى الله تعالى عنه فى عام ثلاثة وخسين وسبع مئة ، وإليه جَنح ، وإياه قصد ، عند تغرُّ به إلى المغرب ، فى دولة السلطان أبى سالم ، فتوَّجَهُ بالعامة التى ارتجل بين يديه فيها :

تُوَّجْتنی بعامے ، تُوَّجْتَ تاجَ الکرامهٔ فَرَوْض حمدك يُزُّ هَي منّی بسجم الحمامه

وأخذ علم الأصلين عن الحافظ الناقد أبى على منصور الرَّواوى ، و برع فى الأدب ، أثناء الانقطاع وأول الطلب لأبى عبد الله بن الخطيب ، ولكن لم يُحمد بينهما الما ل . واقتدى فى العلوم العقلية بالشريف أبى عبد الله التِّلمِسانى ، قُدوة الزمان ؛ وحصلت له الإجازة والتحديث بقاضى الجماعة ، وشيخ الجملة ، أبى البركات بن الحاج ، و بالخطيب البليغ أبى عبد الله اللوشى ، و بالخطيب الورع أبى عبد الله اللوشى ، و بواجب محافظتنا على عهدهم ، إذ نحن واردون بالإجازة التامة عدب و روجم ، وصل سببنا بهم الكثير من شيوخنا ، مثل الإمام المعظم أبى محمد عبد الله بن جُزى ، ومعلمنا الثقة المجتهد أبى عبد الله عن جميعهم . و أفراد الثقة ، وغيرهم رحمة الله عليهم . لذلك صار صدراً فى بوادى طلبة الأندلس ، وأفراد غيبائها ؛ فيا شاء والحاضر يجده فى خَصْله (۱) ، و يتلقاه من باهم فضله ؛ فكاهة في عبالها أنيقة ممتعه ، و عادئة أريضة مزهم ، وجوا با مُطبقًا للمَعْصِل (۲) ، و وها بالمُطبقًا للمَعْصِل (۲) ، و وهوا بالمُطبقًا للمَعْسِل (۲) ، وهوا بالمُطبقًا للمَعْسِل (۲) ، وهوا بالمُطبقًا للمُعْسِل (۲) ، وهوا بالمُعْسِل (۲) ، وهوا بالمُطبق المُعْسِل (۲) ، وهوا بالمُعْسِل (۲) ، وهوا بالمُطبق المُعْسِل (۲) ، وهوا بالمُعْسِل (۱) بالمُعْسِل (۲) بالمُعْسِل (۱) بالمُعْسِل (۱) بالمُعْسِل (۱) بالمُعْسِل (۱) بالم

<sup>(</sup>١) الحضل : الدر واللؤلؤ ، يشبه بهما كلامه .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « شافياً للمعضل » .

سابقا لإيضاح المشكل ؛ مع انقياد الطبع ، وإرسال الدّمعة ، في سبيل الخشوع [٢٤١] والرقة ، ورشح الجبين عند تلتى الموعظة ، وصون الوجه بجلباب الحياء ، ومقابلة الناظر إليه بالاحتشام ، والمبادرة للاستدعاء ، على طهارة ، وبذل وُسْع ، وكرم نفس ، لم يُعُهد أجل مشاركة منه لإخوانه ، ولا أمتع منه بجاهه ، إلى مبالغة في الهَشَّة والمَبرَّة والإيثار بما مُنح ، وجُنوح إلى حبّ الصالحين ، ذلك بالانضواء إلى شيخ الفرق الصوفية ، الولى أبى جعفر بن الزيّات ، وأخيه الفاضل الناسك شيخنا أبى مهدى ، قدّس الله مَفناه ، وسواها من أهل الأندلس والعُدُوة ، وحَمْله أشد الحل على كل مُتَلَبِّس (١) كأ بى زكرياء البَرْغُواطِي وسواه .

ومن تنديداته — زعموا — على أبى الحسن المحروق لمثيله عنه: وَلَدُ الفقر<sup>(٢)</sup> والرَّباط ولكنْ نفسُه للسلوك ذاتُ افتقارِ وخَطَب الأدب يافعاً وكهلا، وحاز عِلْمَه إدراكا ونُبلا.

ولما كانت الحادثة على مولانا الجد رحمه الله ، واجتاز إلى المغرب ، كما تقرر في غير هذا ، كَلفِ به ، وأنس إليه ، لحدادوة منطق ، ورَفْعُ استيحاش ، ومُراوضة خُلْق ؛ ثم كرّ في صحبة ركابه ، فعلت مَنزلته ، وَلُطف محلّه .

وقفنا على رقعة من رقاعه وهو يبدئ فيها ويعيد ، ويقول : « خدمته سبعاً وثلاثين سنة ، ثلاثة بالمغرب ، وباقيها بالأندلس ، أنشدته فيهاستاوستين قصيدة ، فى ستة وستين عيداً ، وكل ما فى منازله السعيدة ، من القصور والرياض والدِّشار (٢) والسبيكة ، من نظم رائق ، ومدح فائق ، فى القِباب والطاقات والطُّرُز (١) وغير

<sup>(</sup>۱) المتلبس: الذي يظهر النسك والعبادة ، ويبطن الغش والفساد (عن نفح الطيب يج ٣ ص ٣٨٧ — أزهرية ).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية ( برقم ٣٦٠ ) : « ولد الثغر » .

<sup>(</sup>٣) الدشار : يريد به الدسكرة ، وهي في معني الضيعة .

<sup>(</sup>٤) الطرز : جم طراز ، وهي التياب تنسج للسلطان ، أو هي الدور تصنع فيها الثياب .

ذلك [فهولى] (۱) ، وكنت أوًا كله وأوًا كل ابنه مولاى أبا الحجَّاج وها كبيرا ملوك أهل الأرض ، وهنأته بكذا وكذا قصيدة ، وفوَّض لى فى عقد الصلح بين الملوك بالعُدوتين، وصلحُ النصارى عقدتُه تسعمرات ، أخلِسَّة (۲) فوض إلى ذلك » ؟ قلنا : صدق فى جميع ما ذكره ، والعقود بذلك شاهدة له .

وخصه عام ثلاثة وسبعين بكتابة سره ، واستعمله بعد أعوام في السِّفارة بينه وبين ملوك عصره ؛ فحُمِد منابُه ، ومَت أحواله ، ورَغد جنابه . وكان هنالك بعض تقو لات تَشين وجه اجتهاده ، وتُومئ بما احتقبه من سو، مقاصده ، وماصر ً فه من قبيح أغراضه ، وهاجت الفتنة ، فكانت سِفَارته أعظم أسبابها . وعنـــد الْأَشُدُّ مِن مُحْرُه عرضت لأفكاره تقلبات ، وأقعدته عن قِداح السياسة آفات مختلفات، وأشْمَرَ ته حدَّةُ ذهنه أنه متخبط في أشراك وَقَمَات (٢٣)؛ فقعد بجامع ما نَقة، ثم بمسجد الحراء ، ملقيًا على الكرسيّ فنونا جمله ، وعلوما لم يزل يتلقاها عن أولياء التعظيم والتجلُّه؛ فامحار إلى مادّة أم عالقة طَامنهم البحر، وتراءى لأبصارهم و بصائرهم الفخر ؛ وكان التفسير أغلب عليه لفَرْط ذكائه ، وما [كان] قيَّدَه وحصله أيام قراءته [ و إقرائه ] ؛ فما شئتَ من بيان ، و إعجاز قرآن ؛ وآيات توحيد و إخلاص، ومناهج صوفية تؤذن بالخلاص، يومَ الأخذ بالنواص. ومراراً عدة سمع ما يلقيه وليُّ الأمر ، وياشِدَّة البلوِّي التي أذاقه مُرْها ، وأمطاه إلى طَيَّة الهلاك ظهر ها ؛ ويا قُرب ما كان الفَوت ، والحُسام الصَّلْت ، من تباعد هذه القُرب التي أَلْفيت (1).

<sup>(</sup>١) هذه التكملة عن نفح الطيب.

 <sup>(</sup>٢) في الأصنين : « ألخسة ، والتصويب عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) كذا في نقح الطيب . وفي الأصلين : « توقفات » ، ومؤدى العبارتين مختلف .

<sup>(</sup>٤) في ص،و نفح الطيب: دمن متباعد هذه القرب التي ألفيت» . وفي العبارة نحموض. (٢ ـ ج ٢ ـ أزهار الرياض)

قلنا: لقد جَمَح جواد القلم ، فأطلقنا (۱) ونحن نشير إلى هـذا الرئيس وتبدُّل طباعه ، بعد انقضاء أعوام شاهدة باضطلاعه ؛ و إحراز شِيَم أدَّت إلى علوَّ مقداره ، واستقامة مداره ؛ فآل عُمْر مولاناجدِّنا إلى النفاد ، ورمت رئيسَ كتابه هذا أسهمُ (٢٤٣) الحسّاد ؛ فظهر الخنيَّ ، وسقط به الليل على سِرْحان (٢) قد طالما جرب الوفي والصنيَّ .

وكان من شأنه الاستخفاف بأولياء الأمر من حُجّاب الدوله ، والاسترسال في الرد عليهم بالطبع والجبلة (٢) مع الاستغراق في غمار الفتن أمدلساً وغرباً ، ومراعاة حظوظ نفسه استيلاء وغصباً ؛ أما الجراءة فانتضى سيوفها ، وأما إكفاء السماء على الأرض فتواصم نوع صنوفها (١) ، وأما المجاهدة فوقف بميدان الاحتراض صفوفها ، وأما المجاملة فنكر معروفها . أدّاه هذا النبأ العظيم إلى سكنى المعتقل بقصبة العرية ، وعلى الأثر كان الفرج قريباً ، وسطور المؤاخدة قد أوسعها العفو تضريباً . ونالته هذه المحنة عند وفاة مولانا الجد الغنى بالله — وكانت وفاته غرة شهر صفرعام ثلاثة وتسعين وسبع مئة (٥) — لأسباب يطول شرحها ، أظهر ها شراسة (١) في لسانه ، واعتزاز (٧) بمكانه ، وتضريب بين خدّام السلطان وأعوانه ، فكبا (٨)

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصول ونفح الطيب المطبوع والمخطوط، ولعله يريد: « فأطلنا » ، أو : « فأطلقنا له العنان » .

<sup>(</sup>٢) هذا مثل ، قال الميداني : « سقط به العشاء على سرحان » قال أبو عبيد : وأصله أن رجلا خرج يتلمس العشاء ، فوقع على ذئب فأكله -- يضرب في طلب الحاجة يؤدى صاحبها إلى التلف .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ص ونفح الطيب . والذي في ط : ﴿ الجُلة » . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط، ونفح الطيب. وفي س: « فرع حتونها ».

<sup>(</sup>٠) إلى هنا ينتهي ما أوردته نسخة (س) من الرُّوضة الأُولى ، وسقطت منها بقيتها .

<sup>(</sup>٦) في ط: « شواهة » . وما أثبتناه عن النسخة المخطوطة من نفح الطيب المحفوظة بدار الكتب المصرية ( برقم ٣٦٠ تاريخ ).

<sup>(</sup>٧) في نفح الطيب : ﴿ وَاغْتُرَارَ ﴾ .

 <sup>(</sup>A) في ط : « فكفا » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

لليدين وللغم ، إلى أن منَّ الله بسراحه ، وأعاده إلى الحضرة فى أول شهر رمضان المعظم عام أربعة وتسعين وسبع مئة ، فكان ما كان من وفاة مولانا الوالد رحمه الله ، وقيام (۱) أخينا [محد] مقلمه بالأمر. فاستعرالحال أياماً قلائل، وقدَّم للكتابة الفقيه ابن عاصم لمدة من عام ، ثم أعاد المذكور إلى خُطّته ، وقد دَمَثَت (۲) بعض أخلاقه ، وحَدَد شراسته (۱) . وحلا بعض مذاقه ، فبا كان إلا كلاوليت (۱) ، و إذا به قدساه مشهداً وغيباً ، وأوسع الضائر شكا وريباً ؛ وغلبت الإحن عليه ، وغلت مراجلها لديه (۱) ؛ وصار يتقلب على (۱) جر الغضى ، ويتبرتم بالقضا ؛ ويظهر النصح وفى طيه التشفى (۱) ، ويسم نفسه بالصلاح ، ويعلن بالحشوع ، ويشير بأنه الناصح طيه التشفى (۱) ، ويسم نفسه بالصلاح ، ويعلن بالحشوع ، ويشير بأنه الناصح المُستغلين كبيرهم وصغيرهم ذنو بالم يقتر فوها ، ونسب إليهم نسباً من التضييع المُستغلين كبيرهم وصغيرهم ذنو بالم يقتر فوها ، ونسب إليهم نسباً من التضييع لم يعرفوها ؛ وأنهم احتجنُوا الأموال ، وأساءوا الأعمال (۱) والأقوال ؛ فلم يظفر من ذلك بكبيرطائل ، ولا حصل على تفاوت أعداده على حاصل ؛ هذا على قلة معرفته بتلك الطريقة الاشتغالية ، وعدم اضطلاعه (۱) بالأمور [ الجبائية ] (۱۰) فن نفس يُروع صربها ، ويكدر (۱۱) بالامتحان والامتهان شربها ؛ ومن ضارعة فن نفس يُروع عربها ، ويكدر (۱۱) بالامتحان والامتهان شربها ؛ ومن ضارعة

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب . وفي ط : ﴿ مقام ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ط: « صبيت » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup> ٣ ) كذا في نفح الطيب . وفي ط : « شراهته » .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا فى الأَصل . ويقال : ماكان إلا كلا ولا : كناية عن الزمن القليل . ( انظر لسان العرب )

<sup>( • )</sup> في ط : « وغلبت من أجلها عليه » . والتصويب عن نفح الطيب .

<sup>(</sup> ٦ ) في ط : « إلى » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

 <sup>(</sup> ٧ ) في ط: « في طية الشفتين » . والتصويب عن نفح الطيب .

<sup>(</sup> A ) في ط : « الأجال » والنصويب عن نفح الطيب .

<sup>(</sup> ٩ ) في ط: « اطلاعه » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>١٠) التكملة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>١١) في ط: « ولا يكدر » . والتصويب عن نفح الطيب .

خاشمة لله سُلِبَتْ ، وطُولبت بغير ما اكتسبتْ ، وتعدّت الأيدى إلى أقوام جِلّة سَعِدوا بشقائه ، وامتُحنوا وهم المُبرَّ ، ون من تزويره واعتدائه ، وسَيسْأَلون ، يوم لا يعنى مال ولا بنون ؛ وصار يصرف أغراضه ، و يُظهر أحقاده ، بين إفصاح بما كان الإعجام خيراً من إلقائه ، وأن عُرُ المسكين المستضعف لا حاجة في طول بقائه ؛ إلى مجاهرة عُهِد منه أيام شَبيبته نقيضها ، وانعكس في شاخته (۱) تصريحها المُنغَّس وتعريضها ؛ لا يريح نفسه من جهد ، ولا يقف من اللجاجة عند حد . وقد كان ثقل سمعه ، فساءت إجابتُه (۲) ، وطفت أخلاقه ، فسم الناسُ وساطته ، ور بما استُحْلف ؛ فلم يكن بين اللازمة واللازمة (۱) إلا الحِنْث عن قصد وغير قصد ، ودعا على نفسه وأبنائه بإنجاز وعد ، وأن يُقيِّض (۱) الله له ولهم قاتل عَمْد . فسبحان ودعا على نفسه وأبنائه بإنجاز وعد ، وأن يُقيِّض (۱) الله له ولهم قاتل عَمْد . فسبحان ودعا على نفسه وأبنائه بإنجاز وعد ، وأن يُقيِّض وبالأموات من شيعته وأولاده .

فاستمر على ذلك إلى إحدى الليالى ، فهلك [فى جُنْح الليل] (م) فى جوف داره ، على يدى مخدومه ؛ تلقاه — زعموا — عند الدخول عليه ، وهو بالمصحف رافع به يديه ؛ فَجَدَّلَتُه (٢) السيوف ، وتناولته الحُتُوف ؛ فَقُضى عليه ، وعلى من وُجِد من خدّامه وابنيه : كل ذلك بمَرأى عين من أهله و بناته ، ولم يتقوا الله فيه حق تُتاته ؛ فكانت أنكى الفحائع ، وأفظع الوقائع ؛ وساءت القالة ، وعَظُم [٧٤٠] المصاب ، وكل شيء إلى أجل نافذ وكتاب (٧).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ونفح الطيب، ولا معنى لها . ولعله يريد شيخوخته .

<sup>(</sup>٢) أخذه من المثل العربي: ﴿ أَسَاءُ سَمَّا فَأَسَاءُ جَابَةً ﴾ . والجابة : اسم بمعني الإجابة .

<sup>(</sup>٣) اللازمة : المراد بها هنا اليمين التي يمتنع انفكاكها عما عقدت عليه . وفي ط : « الملازمة » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٤) في ط: ﴿ يَكْيَفَ ﴾ ، والتصويب عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٥) التكملة عن نفع الطيب .

<sup>(</sup>٦) في ط: « فجنداته » . والتصويب عن نفح الطيب وكتب الغة .

 <sup>(</sup>٧) قال المؤلف في النفح: « وقد فهم من مضمون ما سبق أن قتل ابن زمرك بعد عام خسة وتسعين وسبع مئة » .

ولما تلخُّصت هذه المقدمة بين يدى نِظامه ، وتم جميع ما أبرزه البحث والاجتهاد من خير كلامه ؛ اخترنا له اسماً يوافقه ، و يوضح مَشَارقه ، وهو « البَقِيّة والمُدْرَك ، من شعر ابن زَمْرَك (١) » . أما البقية فلما بقى بعد هلاكه ، وتخطته الحوادث وشَحَّ الدهر بإمساكه ؛ والمُدرَك : لأجل ماتَرَك في مُبَيِّضاته ، ولم يخرجه في حياته . وها نَحْنُ نَنْظِمِ (٢) درره الرائقة ، ونطلع في مراتب التأليف كل شارقة . فمن ذلك قوله في ذكر الحضّرة <sup>(٣)</sup> العليه ، وتهنئة مولاه الجدرحمة الله عليه

ببعض المواسم العيديه ؛ ووصف كرائم من جياده ، وآثار ملـكه وجهاده :

مُقبِّلاً خَـدَّ وردٍ من نواحيهـا دراهم والنسيم اللَّدْن يَجبيها] (\*)

[ مثل النَّدامَى سواقيها ] (٥) سواقيها فتحسب الزُّهم قد قَبَّلن أيديها

والنَّهُو قد سال ذَوْبًا من لآابها

يا من يَحِنُّ إلى نجـد وناديها غَرناطةٌ قد ثُوتْ نَجُدٌ بواديها قفْ بالسَّبيكة وانظُرُ ما بساحتها عَقيلةٌ والكَّفِيبُ الفَرْد جاليها تقلَّدَتْ بوِشاحِ النَّهر وابتسمت أزهارُها وهي حَلْي في تَراقيها وأعين النرجس المطلول يانعــة تَرَقْرَقَ الطَّل دمعاً في مآقيها وافتَرَّ ثغرُ أقاح ٍ من أزاهمها [كأنما الزهر في حافاتها سَحَرًا وانظر إلى الدَّوْح والأنهارُ نَـكُنُفُها كم حولها من بُدور تَجْتَنِي زَهَرا(١) حَصِباؤها لؤلؤ قد شَفَّ جوهمُ'هُ

<sup>(</sup>١) في بعض مواضع من ط: « البقية والمدرك الظاهر من شعر ابن زمرك » . ولعل كلة : « الظاهر » زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) كذا في م ، وفي ط : « سأتحف بنظم ،

<sup>(</sup>٣) يريد غرناطة .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن نفيح الطيب.

 <sup>(</sup>٦) في ط: « وحولها من زهور تختني نهراً » والتصويب عن نفح الطيب.

[نهر المنجم] (١) والزُّهمُ المُطِيف به يَز يد حُسْنًا على نهر (٢) المَجَرَّة قد يُدْعى الْمُنْجِّمَ رائيـه وناظرُه (٣) إن الحجاز مَغانيه (١) بأبدلس فتلك نَجْد سقاها كلُّ مُنسجم [ وبارق وعُذيب كل مُبتسِمِ (١) و إن أردت تَركى وادى العقيق فردْ وللسّبيكة تاجُ فوق مَفْرقها كأن حراءها واللهُ يَكلوُها إنَّ البُدورَ لتيجان مُكالة لكنها حَسَدت تاج السبيكة إذ بُرُوجِها لبُرُوجِ الْأَفْقِ نُحْجِلة تلك القُصور [ التي ] راقتْ مظاهرٌ ها لله لله عيناً من رأى سَحَرًا والصبحُ في الشّرق قد لاحت بَشائره تَهُوِى إلى الغرب لما هالَها<sup>(٧)</sup> سَحَرْ

زُهْرِ النَّجومِ إذا ماشِئْت تَشْبيها أغناه دُرُّ حَبَابِ عن دَراريهـا مُســـميَّاتُ أَبِانَتُهَا أَسامِيها ألفاظُها طابقت منها معانيها [من الغَام يُحَيِّبها فيُحيبها](١) من الثغــــور يحلّمها مجلّمها دُموع عُشَّاقها خُمراً جواريهـا تودّ دُرُّ الدَّراري لو تُحَلِّمها يافوتة فوق ذاك التاج يُعْليها جواهرُ الشَّهْب في أبهي مَجالبِها <sup>(ه)</sup> [۲٤٦] ا رأت أزاهره زَهْراً يجلبها فشُهُبُهُا في جمال لاتُضاهها تَهُوِى النجومُ قُصوراً عن مَعاليها نلك المَنارةَ قد رقّت حواشيها والشُّهْبِ تَسْتَنُّ (٢) سَبْقًا في مَجاريها وغمَّض الفَجُرُ من أَجْفان واشيها

<sup>(</sup>١) التكملة عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٢) في ط: « زهر » . والتصويب عن نفح الطيب

<sup>(</sup>٣) في ط: « فنظر » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٤) في ط: « معاليه » . والتصويب عن نفح الطيب .

<sup>(•)</sup> في ط: « جواهر الشيب تجلي من مجالبها » . والتصويب عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٦) في ط: « يستر » والتصويب عن نفح الطيب . و « تستن » : تعدو .

<sup>(</sup>٧) في نفح الطيب: ﴿ عَالَمًا ﴾ •

وساجعُ الْعُودِ في كف النَّديم إذا ُیْبدی أفانین <sup>(۲)</sup> سِحر فی ترنّمه يَجُسُهُ ناعمُ الأطراف تحسِبها مُقاتِلُ بلِحاظِ قوسُ حاجبها فباكرَ الروضَ والأغصاب ماثلة لم يَر قُصِ الدُّوحُ بالأكمام من طرب وأسمعتها فننون السحر مُبدعة غَرِناطة آنسَ الرحمنُ ساكنهـا أُعدَى نسيمُهُمُ لُطُفا نفومتهمُ ورَوَّض الحلَ منها كلُّ منبجس يَحْكِي (٥) الخليفة كَفَّا كلاوَكَفت تُغْنى الْمُفاةَ وقد أُمَّت مكارمَه لها بَنانٌ فما غيث يساحِلُها فإن تَصُبْ سُحْبُه بالما. حين هَمَتْ يأيها الغَيْث أنت الغوثُ في زمن إن الرعايا جَزاكِ الله صالحة

مااستوقفت (١) ساجعاتُ الطيرُ يغريها يُصْبِي العقول بها حسنا ويَسْبيها لَالثًا وهي نُور في تلاليهـا(٢) نرمى القلوبَ بها عمداً فتُصميها يَثْنِي النفوسَ لها شوقا نثنِّيها حتى شدا من قيان الطير شاديها وُرْقُ الحمام وغنَّاها مغنَّبها باحت بسر معانيها أغانيها فرقة الطبع طبع منـــه يُعديهــا صُفراً عشيّاتُها بيضاً لياليها إذا اشتكت بغليل الجدب (١) يُرويها بالجود فوق مَواتِ الأرض يُحييها عن السؤال وبالإحسان تُغنيها جُوداً ولا سُحْبه يوما تدانيهــا بعشجَد ولُجين صاب هاميها ملوكه تَلفتْ لولا تلافيهـــا مَلَـكْتَ شرقا وغربا مَنْ يُراعيها

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب : « ما استوقف الطير يدنيها ويغريها » 🦳

<sup>(</sup>٢) فى ط: « بين الأفانين » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) و ط: « يجسمها » ... « في مجليها » وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(1)</sup> في ط: « بقليل الجرى » . والتصويب عن نفح الطبب .

 <sup>(\*)</sup> فى ط: « على » . والتصويب عن نفح الطيب .

سوائم أنت في التحقيق راعيهــا(١) إن الخلائق في الأقطار أجمعها فكل مَصْلَحة للخلق تحكمها وكل صالحة في الدين تَنوبها فرحمة الله بالشَّـــقيا تُحَيِّبها لولاك زُلْزِلتِ الدنيا بمن فيها [٢٤٧] يارحمـــة كَبُنَّتِ الرُّحْمَى بأندلس فى فضل جودك قد عاشت مَشيخَتُها في ظل أمنك قد نامت ذَراريها في طول عمرك يرجو الله آملُها بنصر ملكك يدعو الله داعيها عوائد الله قد عُوِّدْتَ أفضلَها لتُبلِغَ الخلقَ ماشاءت أمانيها سُلَّ السعود وخَلِّ البيض مُغلاة ﴿ واضرب بها فِرْية (٢) التثليث تَفْريها فيها الشُّعودُ بما تَرْضَى و بُرْضيها لله أيامك الغُرُّ التي اطردتُ الكافلاً من إله القرش يَكفيها لله دولتك الغراء إن لها في جَرْيها وجنودُ الله تحميها هيهات أن تبلغَ الأعداء مأرَبةً والمشركون سيوفُ الله تُقْنيها هذى سيوفُك في الأجفان نائمةً (٣) حُسني عواقِبها حتى أعاديها سر برة لك في الإخلاص قد عَرَ فَتْ إلا وهَدْيك الأبصار يَهْديها لم تحتجب شُهُبُ الآفاق عن بَصَر (١) تدءو اللوكُ إلى طَوْع تُلَبِّيها يائِن الملوك وأبناء الملوك إذا وأوسعوا الخلق تَنويها (٥) وتَرفيها أبنـــاه نَصْر ملوكٌ عن تَصْرُهُمُ

<sup>(</sup>١) في ط: ﴿ عَامْ ... واعيها ﴾ والتصويب عن نفح الطيب الطبوع والمخطوط.

<sup>(</sup>٢) في ط: « فرقة » . وما أثبتناه عن نفح الطيب . (٣) في ط: « قائمة » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(1)</sup> في نفح الطيب : « لم يحجب الصبح شهب الأفق عن بصر »

<sup>(</sup>٥) كذا في نفح الطبب. وفي ط: ﴿ تَنْزَيُّهُا ﴾ .

هُمُ المصابيح نور الله مُوقِدُها وخَلَدت فى صِفاح الهند سِــــيرتُها وأورثتك جهاداً أنت ناصره كُمْ موقفٍ تَرْ هَبُ الأعداء موقِفَهُ (١) ثارتْ عَجاجُتُــه واليومُ مُعتجب وللأسبنَّة شُهْب كلا غَرَبت وللسيوف بُرُوق كَلَمَا لَمَتَ أطلعت وجهاً تريك الشمسَ غُرَّتُهُ من أين للشمس نُطْق كله حِكَمَ لك الجياد إذا تجرى سوابقها إذا انبرت يومَ سَــبْق في أُعِنْتُها [٧٤٨] من أَشْهَب قد بدا صُبْحا تُراعُ لَهُ شُهْب السماء فإنَّ الصبح يخفيها إلاَّ التي في لِجَامِ منــه قَتَلَدَها أُو أَشْقَرِ مُرْعِبِ شُقَر<sup>َ (٢)</sup> البُروق وقد أو أحمرٍ جَمْرُهُ في الحرب متقدُّ

تضىء للدين والدنيا مَشَاكِيها هُمُ النجومُ وأُفْق الهَدْى مَطلَعُها فوزاً لَمَهْ لِيِّها عنَّا لهاديها هُمُ الشموس ظلامُ لا يواريها قَضَتْ قواضَبُها أن لا انقضاء لها وأمضت الحُكُم َ في الأعدا مَوَ اضيها وأسندت عن عواليها مَعَاليها والأجر منك يُرضِّيها ويُحْظيها والخيل تَرْدِي ووَقْع الشُّهُرْ(٢) يُرْديها والنَّقْع يؤثر غَما من دياجيها في الدَّارعين تَجَلَّت من عواليها يُزُ جِي الدماء وريح النصر يُزُ جيها تبارك الله ما شمس تساميها نُعيدها كل حين منك مُندمها فللرياح جياد ما تجاريهــا ترى البروق طِلاحاً لاتُباريها فإنه سامَها عِزًّا وتَنْويها أَبْقى لها شَهَقا فى الجو تنبيها يعلو لهـا شَرر من بأس مُذْ كيها

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: « موقعه » .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « السيف » .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخة المطبوعة من نفح الطيب. وفي المخطوطة المحفوظة بدار الكتب ( برقم ٣٥٩ تاريخ ) : « أواشقر مر عن شقر البروق وقد » . والذي في(ط) : « أو أشقر ضامر سبق البروق وقد » .

بعِطْفه من كُماة كُرٌّ يُدْميها(١) لونُ العقيق وقد سال العقيق دما أهِلَّة فوق وجه الأرض يُبديها أو أدهم مِثْلِ (٣) صدر الليل تَنْعَلُه فصُبْح غُرّته بالنور يَهديها إن حارت الشُّهب ليلا في مُقَلَّده وعُرْفُه بتمادى الليل يُنْبيها أو أصفَر بالعَشِيات ارتدى مَرَحًا فليسَ يَعْدَم تُمويها ولا تِيها مُمَوَّهِ بُنْضَارِ تاهَ من عَجَب وربُ نهرٍ حُسامٍ رَاقُ (٢) رائقُهُ متى تَرده نفوس الكفر يُر ديها تجرى الرءوس حَبابًا فوق صفحته وماجرى غير أن البأس يُجْريها يُجْنِي الفتوحَ وكفُّ النصر تَجنيها وذابلِ من دم الكفار مَشْر بُهُ وكم هــــلالي لقوس كلًّا نَبضت ترى النجوم رُجوما في مَراميها إلا وقد زُلْزِلَتْ قَسْرا صَياصيها أئمة الكفر ما يَتَّمْتَ ساحتها مَضَيْنِ أَنك تُحييها وتُنْسيها يا دولةَ النَّصْرِ هل من مُبْلغِ دُوَلاً [أومُبلغ سالف الأنصار مَأْلُكَةً والله بالخُلْد في الفرْدوس يَجزيها ](١) أبقت لنا شرفًا والله يُبقيها أنّ الخلافة — أعلى اللهُ مظهرها — مَفَاخُرْ ولسانُ الدَّهِم يُعِلِمِهَا يابن الذين لهم في كل مَكرُمة أنصارُ فير الورى مختار هِجرته جيران روضته أكرِمْ بأهليها أنصارَها وبهم عَزَّت أواليها(٧) أُسمتهمُ المِللُةُ السَّنْعِجَاءِ (١) تَكْرُمَةُ

<sup>(</sup>١) فى ط: «كى يربيها » وما أثبتناه عن نفح الطيب المخطوط ( رقم ٣٠٩ تاريخ ) . وفى المطبوع: «كاد يدميها » .

<sup>(</sup>۲) فى نفح الطيب : « مل. » .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: « رق » .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت عن نفح الطيب .

 <sup>(</sup>ه) في ط: « أصحاب » وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٦) المسموع: « السمحة » .

 <sup>(</sup>٧) أواليها: أوائلها، جم أول. قدم اللام على العين، ثم سهل الهمزة.

تُلْفِي مفاخرَهم مشهورةً فيها فعن مواقفهم تُرُوَى مَغازيها [ يَنْصُها (١) ] من كتاب الله قاريها من الكلام ووَخَى الله تاليها ممالكِ الأرض من شَتَّى أقاصيها فحكة مُمَرَت منه نواديها إذا دعا باسمك الأعلى مُناديها أنَّ الإلة يُوالى من يُواليها أن الشُّعود تعادى من يعاديها فما رميت بل التوفيق راميها وإن تُعَدُّ فليس العـدُ يُحُصيها من الفُتوح ووَفْد النَّصر حاديها فقد أُظلَّتْ عِمَا تَرْضَى مَباديها وأنو الأماني فالأقدار تُدنيها ولو تُباع لكان الحسنُ يَشْرِيها نوادرا تَنْشُر البُشْرَى أماليها بحسنها ولسانُ الصدق 'يطريها<sup>(ه)</sup> والسِّحْر في لفظها والدّر(١٦) في فيها

فني حُنين وفي بدُّر وفي أُحُد ولْتَسْأَلُ السِّيرَ المرفوعَ مُسْنَدُها مآثرٌ خلَّد الرحمن أَثْرَتَهَا ماذا يُجيد بليغ أو يُنمِّقه له الجهاد به تُسرى الرياحُ إلى تُحْدَى الركابُ إلى البيت العتيق به بشاثر تُسْمِع الدنيا وساكنَها كفي خلافتك الغَرَّاءَ مَنْقبةً وقد أفاد كنيب الدهرُ تجريةً إذا رَميْتَ سِهامَ العزم (٢) صائبةً شكراً لمن عَظُمَت منّا مواهبُــه عُمَّا قريب ترى الأعيادَ مُقْبِلةً وتبلغ الغايةَ القُصوى بشائرُها فاهْنأ بما شئتَ من صُنْع تُسَرّ به مولای خُذْها کا شاءت بلاغتُها أرسلتُها حيثُما الأرواحُ مُوْسَلَةٌ (٣) جاءت تُهنّيك عيدَ الفطر(١) مُعْجَبَةً البشر في وجهها واليُمْن في يَدِها

<sup>(</sup>١) هذه الـكلمة عن نفح الطيب وعن م .

<sup>(</sup>٢) كذا في نفح الطب. وفي الأصلين ط، م: « العز».

<sup>(</sup>٣) الأرواح : الرياح ؛ يريد أنه أطلقها مع الرياح تسير بها في كل ناحية .

<sup>(</sup>٤) في نفح الطبب: « النحر » .

 <sup>(</sup>٠) كذا في نفح الطيب . وفي الأصل : « يقربها » .

<sup>(</sup>٦) كذا في نفح الطيب . وفي الأصل : « الشهد » .

لو رَصَّع البدرُ منها تاجَ مَفْرِقه لم يَرضَ دُرَّ الدَّرَارِى أَنْ تَعَلَّمِها فَإِنْ تَكْلَمِها فَإِنْ تَكُن بنْتَ فَكْرى وهو أُوجِدَها نُماك فى حِجْره كانت تُرَبِّمِها فى روض جُودِك قد طوَّقتنى مِنَناً طوق الحمام فما سَجْعى مُوفِّيها ولو أُعرْتُ لسان الدهر يشكُرها لكان يقصر عن شكر يُوفِّيها بَقَيتَ للدين بِالدنيا إمامَ هُدًى مُبلّغَ النفسِ ما ترجُو أمانيها والسعد يجرى لغايات (۱) تُؤَمَّلُها مادامت الشمس (۲) تجرى فى مجاريها والسعد يجرى لغايات (۱) تُؤمَّلُها مادامت الشمس (۲) تجرى فى مجاريها

ومن ذلك أيضاً قوله هَناء لمولانا الجَدِّر رحمه الله بالفتح المغربي للسلطان (٢) أبي العباس بن السلطان أبي سالم المَريني :

هِيَ نَفْحة هَبَتْ من الأنصارِ أَهدَتْك فتح ممالك الأمْصارِ في بِشْرها وبِشارة الدُّنيا بها مُسْتَمْتَعُ الأسماعِ والأبصار هَبَّتْ على قُطْرِ الجِهاد فَرَوَّحَتْ أَرْجاءَهُ بالنَّفْ حَة المِعالر وسَرَتْ وأم الله طَيَّ بُرودِها يُهُذِي البرية صُنعَ لُطف البارِي مَرَّتْ بأدُواحِ المنابر فانبرتْ خُطَباؤها [مُفْتَنة] (٢) الأطيار

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب . وفي (ط) : ﴿ لَآيَاتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « ما دامت الشهب ... الخ » .

<sup>(</sup>٣) يريد أن فتح المفرب كان على يدالسلطان أبى العباس أحمد بن أبى سالم المريني ، وكان السلطان ابن الأحمر يشد أزره في ذلك .

<sup>(</sup>٤) فى ط: « الجهات » . وفى نفح الطيب : « الجياد » . والمعنى غير واضع على الروايتين ، وفى م : « الجهاد » . ويريد بـ « قطر الجهاد » الأندلس ، لما كان عليه أهله من استمرار الجهاد مع أعدائهم .

<sup>(•)</sup> روحت أرجاءه ، أى جعلتهامعطرة بالرائحة الطيبة . وفى الأصول : « روضت » . وظاهر أنها محرفة عما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة عن نفح الطيب .

حَنَّت مَعارجُها (١) إلى أعشارها (٢) لمَّا سمعن بها حنين عِشَار (٣) لو أنصفتك لكلُّلَت أدواحَها تلك البشائرُ يانعَ الأزحار فَتْح الفُتوح أتاك في حُلل الرِّضا بمجائب الأزمان والأعصار فتح الفتوح جَنَيْتَ من أفنانه ما شِئْت من نصر ومن أنصار خَلَّدت منها عبرة استبصار كم حكمة لك في النفوس جَلِيَّة ٍ خفيت مداركها عن الأفكار كُم من أميرٍ أُمَّ بابك فانثني يُدْعَى الخليفةَ دَعْوة الإكبار أعطيتَ أحمدَ رايةً (١) مَنصورة بركاتُها تَسْرى (٥) من الأنصار أركبته في المُنْشَـات كأنما من كل خافقة الشِّراع مُصَلِّق منها الجَناحُ تَطير كل مَطار فتكاد تسبق لَمْحَةَ الأبصار أَلْقَتْ بِأَيْدَى الرَّيْحِ فَصْلَ عِنَانِهَا من طافح الأمواج في مضار مثل الجياد تدافعت وتسابقت لله منها في المَجاز سَـــوابح وقفتْ عليك الفخرَ وهي جُواري عَطَفَتْ على الأسوار عَطْف سِوار لما قصدت بها مراسي سبته لما رأت من صُبْح عزمك غُرَّة محفوفة بأش\_\_\_عة الأنوار ورأت جَبيناً دُونه شمسُ (٦) الضُّحي لَبُّتك بالإجلال والإكبار

[ • • • ]

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب . والمعارج : جم معرج، وهو الدرج والمصعد ؛ يريد أن الأغصان في نفرعها وركوب بعضها بعضاً كالدرج . وفي الأصول : « معاشرها » .

<sup>(</sup>٢) الأعشار : جم عشر ، ولعله يريد به هَنا أجزاء الألحان التي ترددها الأطيار .

<sup>(</sup>٣) العشار : جمع عشراء ، وهي الناقة الحديثة العهد بالنتاج .

<sup>(</sup>٤) المراد بأحمد : السلطان أحمد بن أبي سالم المريني الذي فتح المغرب بنصرة ابن الأحمر له ، وأزال منه دولة أبي زبان بن عبد العزيز بن أبي الحسن المريني .

<sup>(</sup>ه) في نفح الطيب: « تروى عن » مكان: « تسرى من » .

<sup>(</sup>٦) فى الأُسول : « صبح » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

حَسُنَتُ مواقعها على التكرار قد ساعدته غمائب الأقدار كبتك طَوع تسَرُع و بدار حتى رأوه في مُتوب شفار والخبر قد يغنى عن الأخبار مُننت به على مقدار مُننقماً منها بدار قرار بعقوقها ألحقته بالناسار وسكار كرست إليه الحَتف في الإسكار لا تأنسُ النعاه بالحقار من عن مُغريه بغير فرار من عن مُغريه بغير فرار أعطى الإله أخطى الإله أخليفة الأنصار

فأفضت فيها من نداك مواهباً (١) وأريْت أهل الغرب (٢) عنم مُعَرِّب وخَطَبْت من فاسَ الجديدِ عَقيلةً مَاصدَّقُوا مَثْن الجديث بفَتحها وتسمَّعوا الأخبارَ باستفتاحها قُولُوا لِقرِ د (٦) في الوزارة عَنِّه أسكنته من فاسَ جنة مُلكها حتى إذا كَفَر الصنيعة وازدرى جَرَّعت عبل الكاس كأساً مُرَّة جَرَّعت عبل الكاس كأساً مُرَّة مُطَرِعت فطرحته طرَّح النواة فلم يَفُن فطرحته طرَّح النواة فلم يَفُن فطرحته طرَّح النواة فلم يَفُن فليقة مشل الذي

<sup>(</sup>١) في الأصول: « مواسما » . وما أثبتناه عن نفع الطيب .

<sup>(</sup>٢) كذا في نفح الطيب. والذي في الأصلين ط، م: ﴿ الشرق ، .

<sup>(</sup>٣) يريد به الوزير لسان الدين بن الخطيب ، وكان ابن الأحر ه الغنى بالله » قد سمح له بسكنى فاس بقية حياته ، إلا أنه لما بلغه عنه أنه يغرى سلطان بنى صرين بتملك غرفاطة أرسل في طلبه، إلى أن كان ما كان من محنة ابن الخطيب التى مرت في الجزء الأول من هذا الكتاب، في حديث مفصل . (انظر صفحة ه ٢٧ وما بعدها ، من الجزء الأول) . كل السكاس : هو أبو بكر بن غازى بن السكاس ، وزير السلطان عبد العزيز ابن أبى الحسن المريني والقائم بدولة ابنه أبى زيان من بعده ، وقد كان ابن الأحمر الغني بالله طلب من السلطان ووزيره أن يسلما إليه لسان الدين بن الخطيب ، لما بلغه أنه يحر في السلطان عبد العزيز على مملك غرباطة ، فامتنم السلطان ، وامتنع وزيره من تسليم ابن الخطيب ، فكان ذلك سبباً في مساعدة ابن الأحمر أبا العباس أحمد بن أبى الحسن المريني على إلامة دولة بالمغرب الأقصى ، وانتزاع الملك من ابن عبد أبى ريان بن عبد العزيز الذي تولى بعد أبيه وكان طفلاء نكاية في وزيره أبى بكر ابن السكاس . (اقرأ تفصيل الموضوع في تاريخ ابن خلدون وفي الاستقصا للسلاوى) .

لم أُذْر والأيامُ ذاتُ عجائب ألواء صُبْح ٍ في ثَنيَّة مَشْرق وشهابُ أَفْق أَمْ سِنانٌ لامع لو صافح السكفُّ الخضيبُ (٢) بكفه والشَّهْب تطمع في مطالع أُفْقها سَلُ بِالمشارق صُبْحها عن وجهه سَلُ بالغائم صَوْبَها عن كَفَّه [ سَلُ بالبُروق صِفاحها عن عزمه (٢) قد أحرز الشِّيمَ الخَطيرة عند ما إن يَلق ذو الإِجرام صَفحةً صفحه يا من إذا هبّت واسِمُ خَمْدِه [يامَنْ إذا افْتَرَّت مَبَاسَمُ بشره يامن إذا طلعت شموس سُعوده قَسماً بوجهك في الضياء وإنه

[101]

تُردادها يحلو على التَّــذكار أم راية في جَحْفل جَرّار ينقضُ نجماً (١) في سماء غُبار قد أشرقت أم هُنَّ زُهْر دَرَارى مِنْ دونها نجبُمُ السماء السارى فَخَرت بنهر للمجرَّة جارى لو أحرزت منـــه مَنيع جوار يفتر منه عن جبين نَهار [ نَنْبيكَ عن بَحْرِ بها زَخَّار ] (٢) تُخبرُك عن أمْضي شَبّاً وغِرار أَمْطَى العزائمَ صَهْوَةَ الْأَخْطَارِ (1) فَسَح القَبولُ له خُطا الأعمار أزرت بعرَف الروضة المِعطار وهَبَ النفوسَ وعاش في الإقتار] (٥) تُعشى أشعتُها قوى الأبصار شمسُ تُمِـدٌ الشمسَ بالأنوار

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب . وفي الأصول : ﴿ نَارَا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) الكف الحضيب: المحضوبة، ويطلق الكف الحضيب على نجم فى السهاء، تشبيها له بالكف.

<sup>(</sup>٣) هذا الشطر عن نفح الطيب .

 <sup>(</sup>٤) يريد بالشطر الثاني من هذا البيت أنه جعل ظهر الأخطار مطية لعزائمه . وروايته
 في الأصول ونفح الطيب : « أمضى ... » الخ . وما أتبتنا أشبه بالمنى .

 <sup>(</sup>٥) هذا البيت عن نفح الطيب وم. وروابته: «عان في الإقتار» وفيها نموض، وفي م:
 « عاش في الإقتار». يريد أنه إذا سئل يجود بأمن مايملك ويعيش مضيقا على نفسه.

سيف تُجرّده يَدُ الأقدار قَسَمَا بِعَزْمُكَ فِي الْمَضَاءِ وَ إِنَّهُ (١) لَسَمَاحُ كَفَّكَ كَلَّمَا استوهبتُه يُزْرَى بغيث الدِّيمـة المدرار يُلقى الغريبُ بها عصا التّسيار لله حَضْرتك العليـــةُ لم تَزَلُ كم من طريد نازح ٍ قذفت به أيدى النوى في القَفر رَهْن سِفار بَلَّفِته ما شاء من آماله فَسَلا عن الأوطان بالأوطار مُتِّمْتَ بالحُسْنَى وعُقْبِي الدَّارِ صيرت بالإحسان دارك داره يُصْفِي عليهـا وافِيَ الأستار والخَلْق تعلم أنَّك الغَوث الذي كم دعوة لك في المُحول مُجَابِةٍ أغرت جُفونَ المُزن باستعبار فَرَعَى الربيعُ لِمَا [حُقوقَ الجَارِ ]<sup>(٢)</sup> جارت مجارىالدمع من قَطْرالندى مُتضاحِكا بمَباسمِ النَّوار فأعاد وَجْهَ الأرض طَلْقًا مُشْرِقًا تُحدَى القطارُ بها إلى الأقطار يا مَ ن مَا ثَرِه وفَضْل جهاده حُطْتَ البلاد ومَن حَوَتُه ثُغُورِها . وكَنَى بَسَمْدَكُ حِامِياً لِذَمَارِ (٣) بالمشرفيّــة والقَنا الخَطَّار فلَرُبِ بِكْرِ للفُتُوحِ خَطبتُها أخرستَ مِن ناقوسها اللهذار وعَقيلةِ للكَفْرِ لمَّا رُغْتُها ومَعُوْتَهَا إِلَّا مِنَ التَّذَكَار أذهبتَ مِن صَفْح الوِجود كِيانها ثم انتَّنُوا عنها دِيارَ بَوَارِ عَمَرُوا بها جُنّاتِ عَدْن زُخْر فت صَبَّحت منها روضةً مَطْلُولَةً فأعدتَهِ اللَّحَيْنِ مَوقدَ نار مَا أَحَرَ وَجُهُ الْأَبِيضَ ( ) البَتَّار وأسودٌ وجه الـكُفُر مِن خِزي منى

 <sup>(</sup>١) فى الأصول: « قسما بوجهك فى اللقاء وإنه » . والتصويب عن نفح الطيب .
 (٣) التكملة عن نفح الطيب .

 <sup>(</sup>٣) جاء هذا البيت في الأصول متقدما على موضعه هنا بعد قوله: «صيرت بالإحسان».
 وقد راعينا الترتيب الذي ورد في نفح الطيب .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: « المرهف » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

وَلَرُّبِّ رَوْضِ للغِنا<sup>(١)</sup> مَتَأُوِّدِ مهما حَكَت زُهْرُ الْأُسنَّة زَهرَه متوقّد كلبُ الحـديد بجوَّه (٢) فبكُلِّ مُلتفَت صُقالٌ مُشْهَرٌ في كفّ أروعَ فوق نَهَدٍ سابحِ من كل مُنحفز بلَمحة بارق من أشهب كالصبح يَطْلُعُ غُرُّةً أو أدهم كالليل إلا أنه أو أحمر كالجَمر مُيذَكِى شُـعلةً أو أشعل (٢) راق العيونَ كأنه شُهُبُ وشُقْر ﴿ فِي الطِّرادِ كَأَنْهَا عَوَّدْتَهَا أَن لِيس تَقْرُب مَنْهَلَاً مأ تهـــا الملك الذي أيامُه يَهْنِي لُواءَكُ أَن جَدَّكُ زَاحَفَ لا عَرُو أَنْ فُقْت الملوك سيادةً السابقون الأولون إلى الهُدى

نابَ الصَّهيلُ به عن الأطيارِ حَكت السيوفُ مَعاطفَ الأنهار تَصْلَى به الأعداء لَفْح أُوار قَدَّاحِ زَنْد للحفيظة وَارى مُتموِّج الأعطاف في الإِحْضار مُحِلِ السلاحُ به على طَيَّــار في مستهلً العَسْكر الجَرّار لم يرضَ بالجَوْزاءِ حَلْيَ عِذار وقدِ ارتمی من بأســه بشَرار وكساهُ من زَهْوِ جَلالَ نُضار غَلَسٌ يَخَالِطُ سُــــُدُفَةً بِنَهَار رَوْض تَفَتّح عن شَقيق بَهَار حتى نُخالَطَ [بالدم المَوَّار](،) غُرَر تَلُوح بأوجه الأعصار بلواء خير الخلق للكُفَّار(٥) إذ كان جَدّك سيّد الأنصار والمُصْطَفُون لنصرة المُختار

<sup>(</sup>١) الغناء أي الفناء (بالمد) فقصره للشعر .

<sup>(</sup>٢) كذا في نفح الطيب . والذي في الأصل « بحده » . وما أثبتناه أولى بالسياق .

 <sup>(</sup>٣) الأشمل: من الشعلة (بالضم)، وهي البياض في ذيل الفرس والناصية والقذال.

<sup>(</sup>٤) التكملة عن نفع الطيب.

<sup>(</sup>ه) يريد سعد بن عبادة الأنصارى سيد الحررج ، وبنو الأحر من سلالته . ويشير إلى حمل سعد لراية الرسول يوم فتح مكة .

<sup>(</sup>٣ \_ ج ٢ \_ أزهار الرياض)

مُتهلِّون إذا النَّزيلُ عماهُمُ سَفَروا له عن أوجه الأقمار تلقاهُ مَعصوباً بتـــاج فَخَار (١) من كل وَضَّاح الجبين إذا احْتَنَي قد لاث صُبْحاً فوق بَذْر بعد ما لَبس المڪارمَ وارتدي بوَقار فاسأل ببَدْر عن مواقفٍ بأسهمْ نَقُل الرواة عَواليَ الأخبـار لهمُ العوالى عن مَعالى فَخْرها وإذا كتاب الله يتلو حَمْدَهُمْ [أُوْدَى القُصُورُ بمُنَّـة الأشعار يا بْنَ الذين إذا تُذُوكِر فحرُهم فَخَروا بطيب أَرُومةِ ونِجار حقًا لقد أوضحتَ من آثارهم (٢)] لت أخذت لدينهم بالثَّار أصبحت وارث كمجدهم وفَخارِهم ومُشرِّف الأعصار والأمصار يا صادراً في الفتح عن ورد المُنَى ردْ ناجحَ الإيراد والإصدار واهنأ بْهَتْح ِجاءَ يشتمِل الرِّضا جَذَلانَ يَرْ فُل في حِلَى استبشار حيَّتُك بالأبكار من أفكاري و إليكَها ملءَ العيون وَسامةً تُجْرِي حُداةُ العِيس طيبَ حديثها يَتعلُّون به على الأَكُوار إِنْ مَسَّهِم لَفْحُ الْهَجِيرِ أَبَّلَهُم مِنهِ نَسِيمُ ثنائك الْمُطار عاطيتُه منها كُنُوس عُقار وُتُمِيل مَن أُصغى لها فكأُنني قَذَفَتْ بحورُ الفكر منها جوْهماً لمنّا وصَفْتُ أَناملاً ببحَار لا زلتَ للإســـلام سِثْرًا كُلَّا أُمَّ الحَجيجُ البيتَ ذا الأستار و بَقَيتَ يَابِدُرَ الْهُدَى تَجْرَى بِمَا شاءتْ عُلاك سـوابقُ الْأقدار

[404]

شعر اختاره المؤلف أيضاً من كتاب ان الأحمر

انتهى ما تعلق به الغرض من هذا التأليف المُلُوكي ، وقد أتيت به بحروفه

<sup>(</sup>١) يريد إذا جلس فى ندى قومه محتبيا على عادة العرب ، كان على رأسه تاج المخار والرياسة والشرف .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن نفح الطيب .

من أوله إلى هذا الموضع ، وتتبّعه يطول ، ولكنى أنتق منه نُبذة زائدة على ما سبق ، من مواضع شتى ، فنقول :

فى مدح الغنى بالله وتجديد الد**ولة** الأحدية قال المؤلف رحمه الله : ومن ذلك (١) أثناء وجَّهه مولانا الجد رحمه الله لتجديد الدولة الأحمدية (٢) ، صدر عام تسعة وثمانين وسبع مئة :

فاستيقظت في الدَّوْح أجفانُ الزَّهَرُ فاعتاض من طلَّ الغام بها دُرَر يا حُسْنَ ما نَظَم النسيمُ وما نَثَر شَمْها تحُسُلُ من الزجاجة في قَمَر تَرميهِ من شُهُب الحباب بها شَرَر يقدُ (٢) السِّراجُ لنا إذا الليلُ اعتكر تعدُّرُ كَنزَها فيا ذَخر قد أرعشَتْ في الكأسمن ضَعْف الكِبَر إذ كان يَذخَرُ كَنزَها فيا ذَخر فأحالها ذَوب اللَّجَين لِمَنْ نظر فأحالها ذَوب اللَّجَين لِمَنْ نظر بيكُر تُحيِّمها الكرامُ مع البُكر والشمس من وَعْد الغروب على خَطَر والشمس من وَعْد الغروب على خَطَر والشمس من وَعْد الغروب على خَطَر

هَبُّ النَّسِمُ على الرياض مع السَّحَرُ ورَّمَى القَضِيبُ دَراهاً مِن نَوْره وَرَّمَى القَضِيبُ دَراهاً مِن نَوْره نَثَرَ الأزاهرَ بعد ما نظم النَّدى قُم هاتها والجوُّ أزهرُ باسمُ أن شَجَّها بالماء كف مُديرها فارية نُورية من ضلوبها لم يُبق منها الدهرُ إلا صِبْغة من عهد كشرى لم يُفضَّ خِتامها من عهد كشرى لم يُفضَّ خِتامها كانت مُذاب التِّبْر فيا قد مضى حَدِّدُ بها عُرْس الصَّبُوح (\*) فإنها وبقُ الأصيل عَشِية وابلُل بها ريق (\*) الأصيل عَشِية

[307]

<sup>(</sup>١) يريد: من شعر ابن زمرك في سلطانه الغني بالله .

<sup>(</sup>٧) تولى أبو العباس أحمد بن أبي سالم المريني سلطنة المغرب الأقصى مرتين ، بمساعدة الغنى بالله بن الأحر ملك غرناطة ، الأولى من سسنة ٧٧٦ إلى سسنة ٧٨٦ ؟ والثانية من سنة ٧٨٩ إلى سسنة ٧٩٦ وهذه هي المشار إليها هنا . (انظر الاستقصا للسلاوي).

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: ﴿ قدم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في نفح الطيب . وفي الأصل : ﴿ العروس ﴾ .

<sup>(</sup>٠) ني نفح الطيب : ﴿ رَبِّق ﴾ . وهو تحريف .

مُحَرِّةٌ مُصفرة قـــد أظهرت من كَفَّ شَـــقَّافِ تَجِسَّد نورُه تَهُوَى البُـدورُ كَالَهُ وتودُّ أن قد خَطَّ نُونَ عِــذاره في خَدّه وَالَى عليك بها الكثوسَ وربَّما سُكُرُ النَّـدامَى من يدَيْه ولحظه حيث الهَدِيلُ مع الهدير تناغَياً والقُصْبُ مالت للعناق كأنها مُتلاعباتٍ في الحُلِيِّ يَنوب في والنَّرجس المَطلولُ يَرْ نُو نحوها والنهر مَصقولُ الحُسام متى يَر د يُجرى على الحَصْباء وهي جواهر هل هذه أم روضة البُشرى التي جاءت بها الأجفانُ (٣) مِلْءَ ضلوعها ومُسافرِ في البَحر مِل، عِنانه قادته محوك بالحطام كأنه وأراه دينُ الله عِن ة أهـــله

خَجَل المربب يشوبه وَجَلُ الحَذِرْ من جَوْهم كَأَلاه بَهْجته (١) بَهَرَ لَوْ أُوتبِتْ منه المحاسنَ والغُرر قَلَمان من آس هنــاك ومن شَعَر يَسقيك من كأس الفُتور إذا فَتَر مُتَعَاقِبٌ مهما سَـقَى وإذا نظر فالطيرُ تشـدو في الغصون بلا وَتُر وَفُد الْأُحبّة قادمين من السَّفر وَجِناتَهِنِ الوَرْدُ حُسْنًا عَنِ خَفَر بلَوَاحظِ دمْعُ النَّــدَى منها انهمر دِرعَ الغَدِيرِ مُصفِّقا فيه [صَدَر] (٢) تُمتكسِّرا منْ فوقها. مهما عَثْر فيها لأرباب البصائر مُعتَـبَر مَنْ منهما فَتَن القالوب ومن سَحَر مِلْ، الخواطر والمَسامع والبَصَر وافَى مع الفَتح المُبين على قَدَر حَمَل يُساق إلى القِياد وقد نفر بك يا أعفَّ القادرين إذا قَدَر

<sup>(</sup>١) في نفيح الطيب: ﴿ مهجته ﴾ .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٣) يريد بالأجفان : المراكب ؛ الواحد : جفن . وهى كلة أندلسة ، ذكرها دوزى بهذا المعنى في تكملة المعاجم العربية .

[٢٠٠]

لله سرٌّ في اختصاصك قد ظهر ْ فشفيت منه بالبدار وبالبدر واللهِ مَا أيامُــه إلا غُورَ عن كل مَنْ آوى النبيُّ ومَنْ نصر فْلْيَتْ لُ وَحْيَ الله فيهم والسِّير بسيوفهم دينُ الإله قد انتصَر وكلاها في الخافِقَين قد اشتهر لم يُلْفِ غيرَك في الشدائد مِنْ وَزَر (١) والله قد حَتَمَ العـــذاب لمن كفر وصَــلَى سعيراً للتأسف والفِكَر٣) فَجَرِتْ بِهِ حتى استقر على سَقَر قد حُمَّ وهو من الحياة على غَرر (٣) ما شــاء من وطن كيعزٌّ ومن وَطَر لم تُبْقِ منـــه الحادثاتُ ولم تَذَر لله عَبْـــد في القضاء قد اعتبر إنّ العواقب في الأمور لمن صبرَر فالله حسبُك في الوُرود وفي الصَّدَر

يافخرَ أندلسِ وعِصمة أهلها كم مُعْضِلِ من دائها عالجته ما ذا عسى يصف البَليغُ خليفةً وُرِّثْتَ هذا الفخرَ يا ملِكَ الهُدى من شاء يعرفُ فخرهم وكالهم مولای سعدُك والصباحُ تَشابها كَفَر الذى أوليتَه مِن نعسةٍ إن لم يمت بالسيف مات بغيظه ركب الفرار مَطِيّة ينجو بها وكذا أبو حَمُّو وكان حِمامــــه بَلَّغته – واللهُ أكبرُ شاهدٍ – حتى إذا جحدَ الذي أوليتَه في حاله واللهِ أعظمُ عِـــــبْرةٍ فاسْــــبِر تَنَلُ أَمثالُهَا في مثله ردْحيث شئت مُسَوَّغا وردَ المُنَى

<sup>(</sup>١) يريد : الوزير لسان الدين بن الخطيب .

 <sup>(</sup>۲) يشير إلى ما جرى على الوزير ابن الخطيب من الحنق ثم الحرق .

<sup>(</sup>٣) هو : أبو حمو موسى بن يوسف الزيانى سلطات المغرب الأوسط ، من بنى عبد الواد ، وكان بينه وبير ملوك المغرب الأقصى من المرينيين مجاذبات وحروب كثيرة فصلها ابن خلدون في تاريخه ، والسلاوى في الاستقصا .

مادام عينُ الشمس تُعشِي مَن نَظرْ لا زلتَ محروساً بعــين كلاءة ومنها ، وقد أضاف إلى ذلك من التغزُّ ل طوع بداره ، وحُبَّة اقتداره ، فقال : والعُودُ فَى كُفِّ النديم بِسِرِ ما ﴿ تُلْقِي لنا منه الأناملُ قد جَهَرٍ ۗ غنَّى عليه الطيرُ وهو بِدَوْحِه والآنَ غَنَّى فوقه ظَبْيُ أَغَى أيام كانا في الرياض مع الشُّجَر عُود أُوكى حِجْر القضيب رَعَى له لاسما لما رأى من ثغرِه زهراً وأين الزَّهر من تلك الدُّور ! ويظُن أنَّ عِذارَه من آسِه ويظنَّ تُفَّاحَ الخُدود من الشَّمَر [ وَافِتْنَتَى] (١) بين التَّكُلُّم والنظر يَسْبِي القلوبَ بلفظه وبلَحْظه قد قَيَّدته لأنســــنا أوتارُه كالظبي قُيِّد في الكناس إذا نَفَرَ [٢٠٦] لم يُبْلَ قلبي قبلَ سَمْع غِنائه بمُعُذَّر سَلَب العقولَ وما اعتذر جَسَّ القلوب بِجَسَّه أُوتارَه حتى كائنٌ قلوبنا بين الوَّتر نَمَّتُ لنا ألحـــانه بجميع ما قدأً ودعت فيه القلوبُ من الفِكُر (٢) يا صامتاً والعُسود تحت بَنانه يُغْنيك نُطُقُ الخُبْرِ فيه عن الخَبَر هل من لحاظك أم بنانك ذا السَّكَر أُغنَى غِناؤك عن مُدامِك ياتُرَى باحتْ أناملُكَ اللَّدانُ بكلِّ ما كان المُتبِّمُ في هواه قد سَــتر والرمحَ هزّ من القَوام إذا خَطَر ومُقاتلِ ما سَــلُّ غير لِحاظه دانت له منًا القلوب بطاعةٍ والسيف كَملكُ ربَّه فيمن قَهَر (٣) ثم قال بعد إيراد جملة من كلامه :

في شكر السلطان

لمنعمة وصلته في

عاشوراء

وقال شاكرًا لنعمة وصلته من مولانا رحمة الله عليه في عاشورا. :

<sup>(</sup>١) تَكُمَلَةُ عَنْ نَفْحَ الطَّبِ

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في الأصل محرفا ومحذوف بعض الكلمات . وقد أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: ﴿ مهما قهر ٤ .

مولاي يا نُ السابقين إلى العُلا إن لوحِقُوا(١) في المُفلُوات(٢) فإنهم أو فُوخروا في المـكُرُمات فإنهم أبناء أنصــــار النبيّ وصحبه من كفُّ شَفَّاف الضياء تخالُهُ نِعَمْ مُنوَّعـة تعـلَّد وَفْرها فى مَوْسِم للدِّين قد جــدّدته أضعاف ما أهديتنا (١) من مِنَّة \_ وعلى الطريق بَشائرٌ محمودة

والرافعين لواءها المَنشُـــورَا طَلَعُوا بَآفاق العَــلاء بُدُورا نَظَمُوا بأسلاك الفَخار شُذورا في الذكر أصبح فحراهم مذكورا في الحشر خَلَّد وَصْفَهُمْ مَسْطُورا(٢) فاضت علينا مِن نَدَاك غمامً وتَهَجِرت مِن راحتَيْك بُحورا الصفاء جوهره تَحَسَّــد نُورا أعجزتَ عنها شُكْرىَ الموفورا وأقمت فينا عيدكه المشهورا تُهُدى إليك ثوابَها عاشورا أَلْقَاكَ جَذْلَانًا بِهَا مسرورا

في وصفقر لفل مجبل الفتح

ثم قال: ومن لَفظه في وصف القَرنفل الصعب الاجتناء بجبل الفتح، وقد وقع له مولانا الغنى بالله بذلك ، فارتجل قطعاً ، منها :

أتونى بنَوَّار يَرُوق نَضَارَة كَد الذي أهوى وطِيب تنقُسِهُ وجاءوا به من شاهق مُتمنّع تَمَنّع داك الظَّبي في ظِل مَكنِسه رعى الله مِنَّى عاشقاً متقنِّعاً بزَهْرِحكَى فى الحُسن خَدَّ مُؤَنِّسِه

[ Y . Y]

- (١) كذا في (ط) وفي نفح الطيب ﴿: لُوحَظُوا ﴾.
- (٢) المعلوات : جمع معلوة (كمكرمة) . يريد بها المعالى ، ولم نجد المعلوة ( بوزن مكرمة ) في المعاجم التي بين أيدينا .
- (٣) يشير إلى قوله تعالى في سورة الحشر في مدح أنصار النبي : ( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ، ولا يجدون في صــدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) .

(٤) في النسخة المخطوطة من نفح الطيب المحفوظة بدار الكتب (برقم ٣٦٠): «حملتنا»

حَـكت عَرفَه طيبًا قَضَى بتأنُّسِهُ

حَكَى عَرفَ مَنْ أَهْوَى و إشراقَ خَدِّهِ كَا امتنع المَحبوب فى تيهِ صَدِّه أَعانق منها القُضْبَ شوقًا لِقَدَّه وأهوَى أريجَ الطَّيبِ من عَرف نَدَّه

وقد نازعَ المحبوبَ فى الحُسن وصفَهُ حَكَى خَدَّ من يَسْبِي الفؤادَ وعَرْفَه تَمَنَّعَ مِنِّى إِذَا رُمْت إِلْفَه بفتح لِباب الوصل يَمنح عَطفَه إذا ما ثنَى نحو المُتَيِّم عِطْفَه] (١)

ثم قال: ومن قصائده التي يود الصَّباح سناها، والنسيم اللَّدْن رقة معناها، يُهني مولانا الجد رضى الله عنه ، عند وصول خالصة مَقامه ، وكبير خُدَّامه ، القائد خالد، رحمه الله تعالى ، من تِلمِسان بالهديه ، وتجديد المقاصد الوديه، ووافق استئناف راحة من الذات العليّه، ومن بعض فروع دَوحتها الزكيّه:

أَدِرُهَا ثَلَاثًا مِن لَحَاظَكَ وَاحْدِسِ فَقَدَ عَالَ مَنْهَا السُّكُو ُ أَبِنَاءَ مَجْلِسِ إِذَامَانُهَا فَى الشَّكُو أَبِنَاءَ مَجْلِسِ إِذَامَانُهَا فَى الشَّيْبُ عِنْ أَكُوْسِ الطَّلَا أَنْ يُحْكَم مِنَّا فَى جُسُوم وأَنْفُس عَذِيرِي مِن لَحَظٍ ضَعِيف وقد غدا أَيْحُكَم مِنَّا فَى جُسُوم وأَنْفُس

وإن هبَّ خَفَّاق النسيم بنَفْحة ومنها:

رعَى الله زهراً يَنتمِى لَقَرِنَهُ وَمَنبِتُهُ فَى شَاهِقَ مُتمنِّع مَنبِيتُهُ فَى شَاهِقَ مُتمنِّع أَميلُ إذا الأغصانُ مالت برَوْضة وأهفو لِخَفَّاقِ النسيم إذا سَرَى

يَقَرُّ بِعَينَى أَن أَرَى الزهر يانعاً وما أبصرتْ عينى كزَهر قَرنفُلِ تَمنَّع فَى أَعْلَى الهِضاب لمُجْتنَّ وفى جَبل الفَتح اجتَنَوْه تَفَاؤُلاً وما ضرَّ ذاك الغُضْنَ وهو مُرَنَّح

فى تهنئة مولاه بوصسول القائد خالد من تلمسان

<sup>(</sup>١) هذا البيت عن نفح الطيب .

وفتَّح فيــه اللحظُ أزهارَ نَرجس وروضِ شبابِ ماسَ غُصْنُ قُوامه يُعيرُ أَقَاحَ الثَّغر طِيبَ تَنفس وما زال وَرْد الخدّ وهو مُضمَّف يُقيدُهُ فيــه العِذارُ بسُندس وكمجال طِرْف الطَّرْف في روض حُسْنه ومألَف أحبـابى وعَهدِ تأنَّسى أما وليالي الوَصْلِ فى رَوضة الصِّبا فقلبي عهودَ العامريّة ما نسِي لئن نَسِيتْ تلك العهودَ أحبّتي من الشِّيب عن صُبْح به مُتَنَفِّس وحاشا لنفسى بعد ما افتَرَّ فَوْدُها [به لَبس الإسلامُ أشرفَ مَلْبَس ] (١) وأُلبَسَها ثوبَ الوَقار خليفة ۗ أقام بهـا الإيمانُ أفراحَ مُعْرس وجدّد للفَتح المُبينِ مُواسِمًا نَمَاهُ إِلَى الْأَنصار كُلُّ مُقَدَّس وأُوْرَثُهَ العَلْياءَ كُلُّ خَلَيْفَةٍ بغير الفَلا والوحش لم تتأنَّس فيا زاجرَ الأظعان وهي ضَوامِرُ ۗ مُناخ المُلا والعزُّ فانزِ ل(٢) وَعَيِّس إذا جئتَ من دار الغَنيّ بربّه و إن شئتَ من نُور الهداية فاقبس فإن شئت من بحر السَّماحة فاغترف أنارتْ بها الأكوانَ جَذُوة مُقْبس أمولايَواكَي السعدُمنك ولاية (٦) تدورُ لك الأفلاكُ مرفوعة القِسى إذا شنت أن تَرمِي القَصِيَّ من المُنَى سديدٍ لأغماض الأماني مُقَرُّطِس(١) فتَرمِي بسهم من سُمودك صائب شِفاؤك فاسكر مَن تُلاقِي وقَدِّس أمنيك بالإبلال ممن شفاؤه تُبَخِّل صوابَ العارض المُتبجِّس(٥) ودَعْني أَرد يُمنــاكَ فهي غَمامة

[YOA]

<sup>(</sup>١) التكملة عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: ﴿ فَاعْقُلْ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) رواة هذا الشطر في نفح الطيب: « أمولاى إن السعد منك لآة » .

 <sup>(</sup>٤) يقال: رمى فقرطس ، إذا أصاب الغرض .

<sup>(</sup>٥) العارض: السحاب المعترض في الأفق . والمتبجس : السحاح المنهمر .

أتتك بها الر كبان من بَيْت مَقْدس أُقبِّلُ منها راحةً إثرَ راحـــة ومَن نَسَبَ الفتحَ المُبينَ ولادةً إليـــــه بغير الفخر لم يتأسَّس(١) فيأيه \_\_\_\_ المولى الذي بكماله خلاف هذا العصر في الفخر تأتسي [لآمنت (٢) موسى منعوادي سَمِية ولولاك لم يبرح بيخيفة مُوجس بعثتَ بميمون النَّقيبة ، في اسمــه فجاءك بالمال العريض هَـديَّةً بها الدينُ أنوابَ المسرّة يكتسى وشُفَّعها بالصافنات كأنهــــا وقد راق مَرْ آها جَآذر مَكنْس تَنُصُّ من الإشراف جيدَ عَنْمالة وتر ومن الإيجاس عن لحظ أشوس لك الخيرُ ،موسى مثلُ موسى كلاها بغير شِــعار الوُدُ لم يتلبّس فلا زِلْت في ظِل النَّعيم وكلُّ من يعاديك لاينفك يَشْقَى بأبۇس تنفس وجه الصبح عنه بمعطِس عليكَ ســ لامُ مثل حمدك عاطر "

فی مولد عام خسة وستين

ثم قال بعد ذكر كثير من نظمه و بعض ميلادياته :

وأنشد في مولد عام خمسة وستين :

لمل السّبا إن صافحت رَوض نَعَانِ تُؤُدِّى أمان القلب عن ظَبية البانِ وماذا على الأرواح وهى طَلِيقة لو احتملت أنفاسُها حاجَة العانى وما حالُ من يستودعُ الربح سراً ويطلُبها وهى النّبوم بكِمان وكالطيف أسْتقريه فى سِنَة الكَرى وهل تنقع الأحلامُ عُلّة ظمآن

[٢٠١]

(١) أى لم يقم دعواه على أساس .

(٢) التكملة عن نفح الطيب .

(٣) موسى : هو موسى بن أبى عنان بن أبهالحسن المرينى ، قامت له دولة بالمغرب الأقصى عساعدة ابن الأحمر من سنة ٢٨٦ إلى سُبنة ٧٨٨ هـ . أما سميه فلمله يقصد به أبا حمو موسى بن يوسف الزيانى من بنى عبد الواد ، سلطان المغرب الأوسط ، وكان كثير الشغب على ملوك المغرب الأقصى .

أسائلُ عن نجد ومَرْمَى صَبابتى وأُبدى إذا ربح الشمال تنفَّست عُرِفتُ بهذا الحبّ لم أدر سَلوة فيا صاحبي نَجُواىَ والحبُّ غاية وراء كما ما اللوم يَثْني مَقادتي وإنَّى وإن كنت الأبيُّ قيادُه ولا زلتُ أرعى العهدَ فيمن يضيعه فلا <sup>تُ</sup>تنكرا ماسام*َني مَ*ضَض الهوى لِيَ اللهِ إِمَّا أُومِضِ البرقُ فِي الدُّحِي وإن سُلُّ من غِمد الغام حُسامُه تراءى بأعلام الثنيه باسمأ أُسامِ ُ نَجِمَ الأَفْقِ حَتَى كَأَنْنَا وتمًا أناحي الأُفْقَ أُعديه بالجَوى ويرُسل صَوب القَطر من فَيض أُ دمُعِي وضاعف وجدی رَمْمُ دار عهِدُتها على حين شِرْبُ الوصل غيرُ مصرَّد لَّن كَدَّرت عيني الطَّلُولُ فإنها ولم أر مثلَ الدمع في عَنَ صاتبها ومماشحاني أن سَرَى الركبُ مَوْهِنًا غَوارب في بحر الشّراب تخالمُا

مَلاعب عِنه لانِ الصَّريم بنَعانِ شمائل مُرتاح المَعاطفِ نَشُوان وأنَّى لمسأوب الفؤاد بسُلوات فَمِنْ سَابِقَ جَلَّى مَدَاهُ وَمِن وَانَّى فإنِّي عن شإن الملامة في شان ليأكرني حُبُّ الجسان وينهاني وأذكر إِلْني ما حييت وينسانى فمِنْ قبلُ قد أودى بقيس وغَيلان<sup>(١)</sup> أُقلِّب نحت الليلِ مُقلة وَسنان بَرَى كبدى الشوقُ المُلِمَّ وأضناني فأذكرنى العهدَ القديمَ وأبكاني وقد سَدلَ الليلُ الرُّواقَ حليفان فأرعَى له سَرْح النجوم ويَرْعَاني و يَقْدح زَ نُدالبَرْق من نارأ شجاني مَطَالِعَ شُهِبِ أُومَرَ الِنعَ غِمْلان وصَفُوالليالى لم يُسكَدّر بهجران تَمُتُ إلى قلبي بذكر وعرفان سَقَى تُرْبَهَا حَيْنَ اسْتَهَلَّ وأَظْانَى تُقَاد به هُوج الرِّياح أَبِأْرسان وقد سَبَحت فيه مَواخِرَ غِمْبان

<sup>(</sup>١) قيس : المراد به قيس بن اللوح مجنون بني عاص . وغيلان : ذو الرمة الشاعر .

رَكِي منهما صدرَ المَفازة سَهمان تُوَسَّد منها فوق عَوجاء مِنْ نان من النوم والشوق المبرِّح سُكُرَان وقد تُبْلِخُ الأوطارَ فُرقةُ أوطان تَطَلُّعُ منها جنةٌ ذاتُ أفنان فَأَكُرُمُ مَوَلًى ضَمَّ أَكُرِم ضِيفَان وزان حِلَى التوحيد تعطيلُ أوثان ] (١) معاهد أملاك مظاهر إيمان يُسَقُّون منها فَضلَ عفو وغُفران يُحييهمُ عنها برَوْح ورَيحان يُؤمله القاصي من الخلق والدَّاني قَضالا جرى من مالك الأمر دَيَّان وقد عَرَفَتْ منى مَواعدَ لَيَّان (٢) تَحَيد عن الباقى وتغترُ بالفاني فأتركَ أهلي في رضاه وجيراني أُعفِّر خدِّي في ثَراه وأجفاني خَفُوقِ الحَشَى رهنِ المطامع هَيْمان شَبابُ تَقَضّى في مَراحٍ وخُسران

[+1.]

على كل نِصْو مثلِه فكأنما ومِن زاجرِ كَوْماء مُخْطَفة الحشي نَشاوَى غَرام ِ يَسْتميل رءوسَهمْ أجابوا نداء البين طَوعَ غرامِهم يَوْمُونَ مِن قبر الشَّفيع ِمثَابِةً ۗ إذا نزلوا من طَيبة بجواره [ بحيثُ عَلا الإيمانُ وامتد ظلّه مَطَالعُ آياتِ مَثَابَةُ رحمـــةِ هنالك تصفو للقَبول موارد ُيناجون عن قُرُب شفيعَهم الذي لئن بلَغُوا دُونِي وخُلِّفْت إنه وَكُمْ عَنْ مُدِّ مَنَّدْتُ نَفْسَى صَرْ فَهَا إلى الله نشكوها نفوساً أبيَّة (٣) ألاليتَ شِعرى هل تُساعدُني المُنَى وأقضى لبانات الفؤاد بأن أرَى إليكَ رسولَ الله دَعوةَ نازحٍ غريب بأقصى الغرب قَيَّد خَطُوره

<sup>(</sup>١) هذا البيت عن نفح الطيب (ج ٣ س ٢٥ طبعة الأزهرية) .

<sup>(</sup>٢) الليان ( بكسر اللَّام وفتحها ) : المطل .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نفع الطيب . يصف النفوس بالجوح والامتناع . والذي في الأصل :
 ( أيمة » . ولا معني لها .

ويَصبو إليها مااستجد الجديدان يُردِّدُ في الظَّلماء أَنَّهَ لَهُفَاتِ ويامُنجد الغَرْقَى ويامُنفِذَ العانى وذني ألجاني (٢) إلى موقف الجاني يلوذ بها عيسى وموسى بن عمران وأكرمُ مخصوص بزُلْنَي ورضوان وذاك كال لا يُشاب بنُقُصان ولولاك ما امتاز الوجود بأكوان ولا ُ قُلَّدَتْ [لَبَّاتُهُنَّ بِشُهْبَان] (٢) ونُـكُمّة سِرِّ الفخر من آل عَدْنانِ وأكرم مبعوث إلى الإنس والجان كبين صباح الرشد فيها ليقظان بأجلَى ظهوراً أو بأوضح برهان ولا مِثْل آيات لححكم فرُقان ثناؤك في وَحي قديم (٥) وقرآن وما سَجَعَتْ وَرُقاء في غُصُن البان

يُجــدُ اشتياقاً للعَمْيــق وبانِه وإن أومض البَرْقُ الحِجارِيّ مَوْهِنا (١) فيامُوليَ الْمُعْمِي وِيا مُذْهِبِ الْعَمِي بسطتُ يدَ المحتاج ياخيرَ راحم وَسيلتي َ العُظمي شَمَاعَتُكُ الَّتِي فأنت حبيبُ الله خاتَم رُسْله وحَسْبُك أن سَمَّاك أسماءه العُلا وأنت لهذا الكون علَّة كُونِه ولولاك للأفلاك لم نَجْلُ نَيِّراً خُلاصة صَفُوالمَجْد (1) من آل هاشم وسيَّدهذا الخَلق من نسل آدم وَكُمْ آيَةٍ أَطْلَعْتَ فَى أُفُقَ الْهُدَى وِمَا الشمسُ يَجَلُوهَا النَّهَارُ لُمُبَصِّرِ وأكرم بآياتٍ تَحَدّيتَنا بها وماذا عسى 'يثني البليغ' وقد أتى فصلَّى عليك اللهُ ما انسكب (٢) الحيا

[171]

<sup>(</sup>١) الموهن : نحو من نصف الليل ، أو بعد ساعة منه .

 <sup>(</sup>٣) ألجانى: يريد: «ألجأنى» بالهمز، فسهل الشعر.

<sup>(</sup>٣) التكملة عن نفح الطبب.

<sup>(</sup>٤) كذا في نفح الطيب . وفي الأصل : « الحلق » ، ويستقيم المعني بهذا أيضا ، غير أن ما أثبتناه يلائم الشطر الثاني من البيت .

<sup>(</sup>ه) في نفح الطيب : «كريم » .

<sup>(</sup>٦) كذا في نفح الطيب . والذي في الأصل : «انسبك» ، ولعله تبديل من الناسخ .

وأيَّد مولانا ابنَ نَصْر فإنه أقام - كاير ميك - مولدك الذي سَمِيٌ رسول الله ناصر دينــه ووارثُ سِرِّ الحجد من آل خَزْر ج حدائقُ خُضْرٌ والدُّروع <sup>(١)</sup>غدائر تَجَاوَبُ فيها الصاهلات وتَرَ تمي وموردها ظَمْآى الكُعوب ذوابلا والله منها والرابوع مَواحل إذا أخلف الناسَ الغامُ وأَمْحُلُوا فغادر أطلالَ الضَّلال دَوارسًا وشَيَّدها والحِمدُ يشهد دولةً لك الخيرُ ماأسنَى شمائلك التي

لأشرفُ مَنْ أينمَى لُمُلْك وسُلطان به سَفَر الإسلام عن وجه جَذْلان مُعْظِّمه في حال سر" وإعلان وأ كرمُ من تَنْمي قبائلُ قَحطان ومُرْسِلُها ملْء الفَضاء كَتانباً تَدين لها غُلْبُ الملوك بإذعان وما أنبتت إلا ذَوابلَ مُمَّان جوانبها بالأسد مِنْ فوق عِقْبان فن كل خَوَّار المِنان قد ارتمى به كلُّ مطْعام العشيّات مطْعان ومُصْدِرها من كل أملدَ رَيَّان عَمَام نَدَّى كَفَّتْ بِهِ المَحْلَ كَفَّان فات نداه والغام آسيان إِمَامٌ أَعَادَ الْمُلْكَ بِعِلْمُ ذَهَابِهِ إِعَادَةً لَا نَابِي الحُسَامِ وَلَا وَانِّي وجدّد للإسلام أرفع أبنيان عَافِلُهُا تُزْقَى بِيُمْن وإيمان وراق مِنَ الثُّغر الغريب ابتسامهُ وهَزَّ له الإسلام أعطاف مُزْدان أيقصِّر عن إدراكها كل إنسان ذَ كاه إياس في سَماحة حاتم وإقدام عرو في بَلاغة سَحْبان أمولايَ ما أَسْنَى مَناقبَك الَّتي هِيَ الشُّهْبُلاتُحْمَى بعد وحُسِبان فلا زلتَ ياغوث البلاد وأهلها مُمبلّغ أُوطار ممهّد أوطان ثم قال بعد سر د ميلادية ، وأنشد ذلك في مولد سنة سبع وستين وسبع مئة

في مولد سنة سبع وستين وسبع مئة

وألم في أُخْرِياتِها بوصف المَشْوَر الْأَسْنَى ، الرفيع المَبْني :

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب . وفي الأصل : « والدموع » . وهو تحريف .

فجلا سَـناه غَياهبَ الظُّلماءِ زار الخيال [بأيمَنِ الزَّوراء] (<sup>()</sup> فأتَتْ لَيْمَ بَعَنْبر وكِبَاء (٢) إلا زيارتُهُ مــع الإِغفاء وسَرى مع النّسات يَسحب ذيلَه بتَّنا خَيالين الْتَحفنا بالضَّنَى والشُّقم ما نخشَى من الرُّقباء وتجاذبت أيدى النسيم ردانى حتى أقاق الصبح من غَمراته السرُّ عنددى مَيِّتُ الأحياء يا سائلي عن سِرٌ من أُحْسِته لسوَى الأحبة أو أموتَ بداني تاللهِ ما أشكو المحبة والهوى أرضَى بسُقْمى فى الهوى وعَنانى يازَين<sup>(٣)</sup> قَلْبي لستُ أبرَح عانياً أَذْ كِي ولا ضَرَمْ سِوى أحشائي. أبكي وما غيرُ النَّجيعُ مدامعِي لِسُرَى النواسِم من رُبا تَيْمَاء أهْفُو إذا تهفو البروق وأُنثَنى باللهِ يا نَفُس الحِمَى (١) رِفْقًا بَمَن أغريته بتنفس الشُعَدَاء أذكى بقلبي خَمْـــرةَ البُرَحاء عجَبًا لَهُ كَيْندَى على كَبدى وقد لى عندكم يا ساكني البَطحاء يا سَاكِني البطحاءِ أَيُّ لُبَانَة ويفوزَ قِدْحِي منكمُ بلقاء أتُرَى النُّوى يوما تَخيبُ قِداحها تَفَدّيه نفسِي مِنْ قريبِ نَانِي في حَيِّكُم قرد فؤادي أُفْقَهُ والركبُ قد أُوْفَى على الزَّوراء لم تُنْسِني الأيامُ يومَ وَداعِـــه فَعَلَقْت بين تَبَشِّم وُبُكاء أبكي ويبسم والمحاسن تجتكى حتى اشتهلَّت أدمُعي بدماء يا نظرة جادت بها أيدى النوى

[177]

<sup>(</sup>١) التكملة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) الكباء (بالكسر) : عود البغور ، أو ضرب منه .

<sup>(</sup>٣) في النسختين المخطوطتين من نفح الطيب : « يادين » .

<sup>(</sup>٤) كذا في نفح الطيب . طبعة الأزهرية ، أي يا ريح الحمي . وفي ط: ﴿ يَا نَاسَمَا نَسُمَا لَحْمَى ۗ .

«قَدْكُ اتَّبُّد أَسْرَفْتَ فِي الْغُلُواءِ» (١) مَن لِي بِثَانِيةٍ تُنادِي بِالأُسَى : ولَرُبُ ليـــلِ بالوِصال قطعتُه أجلو دُجاه بأوْجهِ النُّدماء وحَشَنْتُ فيه أَكُوْسِ السَّرَّاء أُنْسَيْتُ فيه القلبَ عادةَ حِلمه وَجَرَيْت فى طَلَق التصابى جامحا لا أنشني لمقادة النصحاء أطوى شَـبابى للمشيب مَرَاحِلاً برَواحِل الإصــباح والإمساء يا ليتَشعري هل أُرَى أُطُوى إلى قَبْر الرسول صحائفَ البيداء فتطيبَ في تلك الربُوع مَدامُعي ويطولَ في ذاك المَقـــام تُوائي حيث النبوّة نورُها متألِّق كالشمس تُزْهَى في سَنَّى وسَـناء حيثُ الرسالة في تَنيِّية قُدْسها رَفَعتْ لِهَدْي الخلق خَيْر لواء حيثُ الضريحُ ضريحُ أ كرم مُرسَلِ فَخْرِ الوجود وشافعِ الشفعاء المُصْطَفَى والمرتَضَى والمجْتَى والمُنتَقَى من عُنصر العَلياء خير البرية مُجتباها ذُخرها ظِلِّ الإله الوارفِ الأفياء تاج الرِّسالة خَتْمِها وقِوامِها وعمادها السّامي على النُّنظراء شُهُبُ تُنسير دَياحِيَ الظَّلْماء لولاء للافلاك ما لاحتْ بهـا ذو الممجزاتِ الغُرِّ والآى الَّتي أُكْبَرِنَ عن عَـدٍّ وعن إحصاء وكَفَاكَ رَدُّ الشمس بعْــد غروبها وكفاكُ ما قد جاء في الإسراء والبدر شُقَّ له وكمَ من آية كأنامل جادت(٢) بنبع الماء وبليلة الميلادكم من رحمــة نَشَر الإلهُ بها ومِن نَعاء قد بَشْر الرسْلُ الكرامُ ببعثه وتقييدتم الكُمَّانُ بالأنباء

[474]

<sup>(</sup>۱) هذا صدر ببت لأبى تمام ، وتمامه : « كم تعذلون وأنتم سجرائى » . وفى الديوان « اتئب أرببت » مكان : « انئد أسرفت » . وهو بمعناه .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: ﴿ جَاءَتُ ﴾ .

في الكون كالأرواح في الأعضاء أ كرِمْ بها 'بشرى على قَدَرِ سَرَت والكفر أصبح فاحمَ الأرجاء أمسَى بها الإسلام يُشرِق نُوره هو آية الله التي أنوارُها إلا على ذى المُقْـــلةِ العمياء والشمسُ لا تَخْنَى مَزيةُ فضلها من بعــدُ أَيدى الخُلْقِ والإنشاء يا مصطَفًى والـكونُ لم تَعْلَق به يا مَظهَر الحق الجليّ ومَطلَع الــنّـور السنيّ السَّافر (١) الأضواء يا رحمـــةَ الأمواتِ والأحياء يا مَلْجاً الخَلْقِ المُشَفَّعَ فيهـمُ ومؤاسي الأيتام والضَّعفاء ياآسِيَ الَمُوْضَى ومُنْتَجَع الرِّضا داء الذنوب وفي يديك دوأيي أشكو إليك وأنت خير مُؤمَّل حانى وكلَّا أن يخيب رجانى إنَّى مددتُ يدِي إليكُ تَضَرُّعا خَلَصَت إليك تُعَبِني ونِداْني إن كنتُ لم أُخْلُصْ إليك فإنَّما [ تَعِدُ ] الأماني أن يُتاحَ لِقائى وبسفد مولاى الإمام محسد فخر الملوك الشادة الخلفاء ظِلِّ الْإِلَّهُ على البــــلاد وأهلها يومَ الطِّعانِ وفارجِ الغَمَّاء غَوثِ (٢) العباد ولَيثِ مُشتجر القنا تجرى صَـباه بزَعْزع ورُخاء كالدهر فى سَطَواته وسَماحــه كالنهر وَسُط الرَّوضــة الفيحاء<sup>(٣)</sup> رَقَّت سَجاياه وراقت مُجْتَلَى إشراقه والزُّهْر في اللَّمْلاء كالزَّهم في إبراقه والبـــدر في فَلَقُ الصباح وواكف الأنواء يا بن الآلي إجماله (١) وجَمالهم

[ 111]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: ﴿ السَّاطُمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب : « غيث » .

<sup>(</sup>٣) في م ونفح الطيب: « الغناء » .

<sup>(</sup>٤) إجمالهم ، أى توسعهم فى المعروف والإنعام. وفى البيت لف ونشر غير مرتبين. (٤ — ج ٢ — أزهار الرياض )

والسابقين بحَلْبة العَلياء أنصار دين الله حِزب رسـوله حاطوا ذِمارَ اللَّهِ السَّمحاء يا بن الخلائف مِنْ بني نَصْر ومَنْ مِن كُلُّ مَن تَقَفُ المُلوكُ بِبَابِهِ يَسْتَمْطُرُونَ سَحَابُ النَّمَاءُ فالرُّعب رَايِدهم إلى الأعداء قوم إذا قادُوا الجيوش إلى الوَّغَى والعزُّ مَجْلُوبٍ بكل كَتيبة والنَّصر معةود بكل لواء تسمو كمراقيها على الجَوْزاء يا وارثا عنها مَناقبها التي يافخر أندُلس وعِصْمة أهلها يَجزيك عنها الله خَيْر جَزاء كُمُ خُضْتَ طُوعِ صلاحهامن مَهْمَهُمِ لاتهتدي فيه القطا للماء تَهْدِي بها حادى الشركى بعزائم تُهدِي نجوم الأفق فَضْلَ ضياء فارفع لواء الفخر غَسيرَ مُدَافَع واشحب ذيول العزة القَفساء واهنأ بمَبْناك السعيد فإنه كَهُنْ ليوم مَشُورة وعَطاء لله منه هَالة قــد أصبحت حَرَم العُفاة ومَصْرَع الأعداء تَنْتَابُهَا طَيرُ الرُّجاء فَتَحْتَني ثُمَرَ الْمَنَى من دَوْحة الآلاء لله منه قبة مَرْفُوعَة دون السماء تفوتُ لَحَظَّ الرَّالَى وشَى الربيع عِسْقَطَ الْأَنْداء (١) رافَتْ بدائع وَشْيها فكأنَّها عَظَّمتَ ميــلادَ النبيِّ محمدٍ وشَفَعْته بالليكلة الغَراء أحييت ليلك ساهما فأفدتنا قُوتَ القَاوِبِ بِذَلِكُ الإحساء(٢) يأيها المَلِك الهُمامُ المُجتَبَى فاتت عُلاك مَداركَ العُقلاء ضاقت بين مذاهب الفُصّحاء(١) مَنْ لِي بِأَنْ أُحْصِي مَناً قِبِكُ التِي (٢)

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ الْأَنْوَاءِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في هٰذا البيت تُورية بكتابى : « قوت القلوب لأبي طالب المسكى » ﴿ « الإحيام للفزال » ، وكلاهما في التصوف .

<sup>(</sup>٣) كذا في م ونَفح الطبب. وَفي ط: « ... أحصى مدا مُحك التي » .

<sup>(</sup>٤) كذا في نفح الطيب . وفي ط : « ظرفت بهن مدائع الفضلاء »

و إليكَ منى رَوْضَةً مَطْلُولَةً أَرِجَتُ أَرَاهُمُ هَا بَطِيبِ ثَنَاءُ فافْسحْ لها أكنافَ صَفْحِك إنها يَكُرْ أَتَتْ تَمْشِي عَلَى اسْتحياء

ماأنشده فى مولد عام<sup>ث</sup>مانية وستين

قال: وأنشد من ذلك في مولد عام ثمانية وستين، وقد كان مولانا رضى الله عنه أبى أن يُرْسَل المِنان في مدح مقامه ، مبالغة في توقير جانب الصطفى صلى الله عليه وسلم و إعظامه ؛ فلهذا القصدالأدبى الـكريم أتى من المدح (١) السلطاني في آخرها الملتمح القريب ، واكتنى من القلادة بما أحاط بالتريب ، ومدّ القول في ذكر الرسول وعجائب مجده ، حسما اقتضاه الاختيار من مولانا كافأ الله جيل قصده ، آمين :

سَرْعانَ ما كان ليلاً فاستنار ضُحَى
هذا يُعاقِب هـذا كُلَما بَرِحا
إذا تراخَى تجال العُمر وانفسحا
ما لم يكن لِأمانى النفس مُطرِّحا
بمَفرق فُمحيًّا العيش قد كلَحا
مَنْ قد أعدَّ من الأعمال ما صَلَحا
مِنَ النسيم عليـلُ كلى نَفَحا
من جانب السَّفح إلا دَمْعَه سَفحا
من بعد مالام في شأن الهوى ولَحَا

هداالصّباحُ طَباحُ الشَّيب قدوضَحاً للدهم لَوْ نان مِنْ نُور ومِنْ غَسَقَ وَلَكَ صِبْعَتُهُ أَعْدَى (٢) بَنيه بها ما يُنكرُ المره من نُورٍ جَلَاغَسَقًا (١) إذارأيت بروق الشيب قد بسمت (مَّ لَقَى المشيبَ بإجلال ونَكْرِ مَةً لِللَّهِ والبرقُ ما لاح في الظلَّماء مُبْتَسَا فيا له برقيب الشيبِ من قبل فيا

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « بالمدخ » .

<sup>(</sup>٢) الترب واحد الترائب. وهي ما يلى الترقوتين من عظام الصدر ؟ يشير إلى المثل المسروف : « يكن من القلادة ما أحاط بالعنق » . والذي في الأصلين : « بالترتيب » و هو يحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « أهدى » .

<sup>(</sup>٤) الفــق : ظلمة أول الليل .

<sup>(</sup>ه) كذا في م . وفي ط : « لمعت » .

وأَنْ أَطيعَ عَذولى غَشَ أُو نَصَحا يَأْهِل نَجْدٍ سَقَى الوسْمِيُّ رَبْعَكُمُ عَيثًا كَيْدِلُ عَليلَ التُّرْبِ مَا اقترحا<sup>(١)</sup> ما للفؤاد إذا هَبَّتْ يَمانِيَـةٌ تُهديه أنفاسُها الأشجانَ والبُرَحا يا حَبَّذَا نَسْمَةٌ مِنْ أَرضَكُم نَفَحَتْ وَحَبَّذَا رَبْرَبُ مِنْ جَوٍّ كُم سَنَحا ما ضر من ضرن بالإحسان لو سمكا إلا وَبتُ لِزَنْد الشوق مُمقْتَدَحا بالقُرْب إلا وعاد القُرب مُنْـتَزَحا قَلْتَ الجِبانِ فِمَا يِنفَكُ مُطَرَّحًا سَرَيْتُهَا وَنَجُومُ الْأَفْقِ فِيهِ طَفَتْ جَوَاهِراً وَعُبَابِ اللَّيلِ قَدْ طَفَحَا والبدرُ في لُجَّةِ الظُّلما. قد سَبَحا والجو يَخلَع من بَرْق الدُّجَي وُشُحا ماطالبَتْ هِمْتِي دهري بَمْنُورَةِ (٢) إلَّا بلغتُ من الأيام مُقْتِرَحًا إلا أُدَرْتُ كُنُوسِ العِز مُصْطَبِحا مثلَ الحيال تراءى ثُمتَ انتَزَحا(٤) [٢٦٦] كُمْ يَكْدَحُ المرة لايدرى مَنيَّتَهُ أَليسَ كُلُّ امْرَى يُجْزَى بِمَا كَدَحَا فما فَرحت بهِ قَدْ عَادَ لِي تَرَحَا منازلًا أُعْمَلت فيها الغُطاَ مَرَحا

ياجيرَةً تَعْرُف الْأحياء جُودَهُمُ ما شِمْتُ بارقةً من جو كاظمة <sup>(٢)</sup> في ذمَّة الله قلى ما أُعَلِّله كم ْ ليلةٍ والدُّحِي راعتْ جوانبُهُـا بسابح أهتدى ليلا بغُرَّته والسُّحْب تَنْثُر دُرَّ الدمع مِنْ فَرَق ولا أُدَرتُ كُنُوسَ العزم مُمْتَبَقًا هذا وكلُّ الذي قد نلْتُ من أمَـل وارَ ْحَمَتاً لشبابى ضاع أُطيبُـه أليسَ أيامُنـا الَّلائِي سَلَفْن لنــا

يأْبَى وَفانِي َ أَنِ أَصْغِي للاُمْةِ

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « عيشا يمل غليل الثوب ما اقترحا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) كاظمة : موضع على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة ، بينها وبين البصرة مرحلتان ، وفَّمَّا ركايا كثيرة وماؤها شروب. وقد أكثرالشعراء من ذكر ها .

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية (رقم ٢ ص ٣٩) من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) كذا في م. وفي ط:

مثل الخيال تراه ثمت انتزحا هذا وكل الذي أملت من أمل

إَنَّا إلى الله ، ما أُولَى المتابَ بنا (١) الحقُّ أبلجُ والمَنجاةُ عن كَتُب يا وَيحَ نفسِ تَوَانت عَنْ مَر اشدها نرجو الخلاص ولم تنهج مسالكها يارَبِّ صفْحَكَ يَرْجو كُلُّ مُمْقَرَفٍ ياربٌ لا سبَبُ أرجو الخَلاصَ به في الجأتُ له في دَفْعٍ مُعضِلةٍ ولا تضايق أمرٌ فاستجرتُ به ياهَلْ تُبَلِّغُنِّي مَثُواه ناجيــة " حيثُ الرُّبوعُ بنورِ الوحْيِ آهــلةُ ۗ حيثُ الرسالةُ تجلو من عَجائبها حيثُ النبوةُ تشاو مِنْ غمائبها حيثُ الضريحُ بما قدضمٌ من كررم يا حَبَّذَا كَلِدَةٌ كَانِ النَّهِيُّ بِهِا يا دارَ هِجْرته يا أَفْقَ مَطْلْمِـه مِنْ هاشم في سماء العِزِّ مَطَلُّعُه مِنْ آلِعَدْنان في الأشرَاف من مُضر من عهد آدم مازالت أوامر هُ (١)

لو أنَّ قلبا إلى التوفيق قد جَنَحا والأمرُ لله والعُقْبَى لمن صَلَحاً وطرْ فُهَا في عِنانِ الغَيِّ قد جَمَحا من باع رُشــداً بغيُّ قلَّما رَبحا فأنت أكرمُ مَنْ يَعَفُو ومن صفَحا إلا الرسولَ ولطفاً منك إنْ نَفَحا إلا وجدت ُ جَنابَ اللَّطْفِ مُنْفَسِحا إلا تَفَرَّجَ باب الضِّيق وانفتحا تَطُوى بِيَ القَفْرَ مِهِما امتِدَّ وانفَسَحَا مَنْ حلَّهَا احتسبَ الآمالَ 'مُقْتَرَحا مِنَ الجَالِ بِنُورِ اللهِ مُتَّضحاً (٢) ذِكراً يغادرُ صَدْر الدين مُنْشرحا قد بذُّ (٢) في الفَخْرِ مَن سادَومَنْ نَجِحَا يَلْقَى الملائك فيها أَيَّةً سَرَحا لى فيك بدر بغير الفِكْر ما لمَحا أَكْرِمْ به نسباً بالعزِّ مُتَّشحا مِنْ مَحْتِدٍ تطميّحُ الدَّلْياء إنْ طَمَحا تُسَام بالمجد (٥) من آبائه الصرحا

<sup>(</sup>١) في ط: « بما » وفي م : « لنــا » . والظاهر أن كلاها محرف عما أثبتناه .

 <sup>(</sup>۲) كذا في م . وفي ط : « تزين إجمال نور الله منضحا » . ولمل « تزين » محرفة عن : « تريك » أوكلة مهذا الممني .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « مر » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين . ولعلها محرفة عن : « أواصره » أو كلة بهذا المعنى .

<sup>(</sup>٥) تسام بالمجد : تعرف وتشتهر . من السومة وهي العلامة .

عناية شبقت قبـلَ الوجود له يا مصطفى وَكِام الكون ما ُفيتقَت لولاكَ ما أشرقتْ شمسٌ ولا قَمَر صَدَعْتَ بالنُّورَ تجلو كلَّ داحيةٍ يا فاتحَ الرُّسْلِ أَوْ يا خَتْمَها شَرَفاً دنوتَ للخلق<sup>(١)</sup> بالأَلْطاف تَمْنَحُها كالشَّمس في الأُفْقِ الأَعْلَى مُجَرَّتُهُا كَمْ آيْةِ لِرَسُولُ اللهُ مُمْجِزَةٍ إِنْ رُدَّتِ الشمسُ مِنْ بعد الغُرُوبِ لهُ يا نعمةً عَظُمَتْ في الخَلق منَّتُهَا اللهُ أعطاك ما لَمْ مُيؤتِهِ أحدًا حبیبُده مُصطفاه مجتَباه وَفی أَثْنَى عَلَيْكَ كَتَابُ اللهُ مُمَتَدِّعًا قد أُبْعَدَتني ذُنوبي عَنْكَ يا أملي لَعَلَّ رُحْمَاكَ والأقدارُ سابقـة ۗ نَفْسُ شَمَاعٌ وقَلْبٌ خانَ أَضُّلُعَه إذا البُروق أضاءتْ والغَمَام هَمَتْ لِمْ لَا أَحِنُّ وهذا الجِذْعُ حَنَّ لهُ كَمْ ذَا التَّعَلُّلُ والأيام تَمْطُلني مَا أُقدرَ اللهُ أَن يُدْنِي عَلَى شَحَطٍ

يا مُعْتَدَيِّي وَزَيَادِ النُّورِ مَا قُدِّحًا لولاكَ ما راقتِ الأفلاكُ مُلتمَحا حتى تَبَيَّنَ نَهُمْجُ الحقّ واتَّضحا بُورَكْتَ مُغْتَتِمًا قُدِّسْتَ مُفْتَتِحا والقلبُ في العالَم المُلْوىِّ ما بَر حا والنُّورُ منها إلى الأبصار قدُّ وَضَحا تَكُلُّ عن مُنْتَهَاها أَلسنُ الفُصَحا قَدْ ظَلَّاتُهُ غَمَامُ الجَوِّ حيثُ نَحا ورَحمةً تَشْمَلُ الغادينَ والرَّوَحَا<sup>(٢)</sup> واللهُ أكرمُ مَنْ أُعطى ومَنْ مَنحا هذا بلاغُ لِمَن حَلَّاكُ مُتَدِحا فَأَيْنَ يَبِلغِ فِي عَلْيَاكَ مَنْ مَدَحًا فجُهْدِيَ اليومَ أَنْ أَهْدِي لِكَ المدَحا تُدْنَى مُحِبًّا بأقْصى الغرب منْتَزحا مما يُعاني من الأشواق قدْ بَرحا فَزَ فَرَ نِي أَذْ كِيَتْ أَوْ مَدْمَعِي سَلْفَحا لَمَا تَبَاعَدَ عَنْ لُقْيَاهُ وَانْتَزَحَا كأنَّها لم تجد عن ذاك مُنتَدَّحا

وأَنْ رُبَقَرِّب بَعَد البَيْنِ مَنْ نُزَحا

[ ۲ 7 7 ]

والله لو وُوزنت بالكون مارَجَحَا

<sup>(</sup>١) في م: «للحق».

<sup>(</sup>٢) الروح (بتحريك الواو) : الرائحون . الواحد : رائع .

يا سيِّدَ الرُّسُل يا نِعْمَ الشفيعُ إذا أنت المُشفّع والأبصارُ شاخصَة حاشَى العُلا-وجميلُ الظَّن يشفعُ لي-عَساك يا خيرَ مَنْ تُرْجَى وسائلهُ ما زال معترفاً بالذنب مُعْتَذرا عسى البشيرُ عَداةَ الرَّوْع يُسْمِعُني لا تَيَأْسَنَ فَإِنَّ اللَّهَ ذُو كَرَمَ وأيَّدَ اللهُ مولانا بعصمتـــه وهَنَّأُ الدِّينَ والدنيا على مَلِكِ أنا الضَّمينُ لمڪحول بغُرَّتِه مَوْ لايَ خُذْها كما شاءتْ بلاغتُها كأنَّ سِرْب قوافيها إذا سَنَحَتْ طيرُ على فَنَن الإحسان قد صَدَحا

[477]

طال الوقوفُ وحرُّ الشمس قد لَفَحَا أنت الغياث وهول الخطب قد فدَحا أَنْ يُخْفِقَ السَّمْيُ مِنِّي بعد ما نَجَحا تُنْجي غريقاً ببحر الذنب قد سَبَحا لملَّ حُبَّكُ يَمَحُو كُلُ مَا اجْتَرَحَا بُشْرَى تَعُودُ لَىَ البُونْسَى بِهَا فَرَحَا وحُبُّكُ العاقبَ الماحي (١) الذنوبَ مَعا ما العارضُ انْهِلُ أو ما البارقُ الْتَمَحا بأى باب إلى العلياء قد فَتَحا لسَعدِه الطائرُ الميمونُ قد سَنَحا أَلَّا تَرَى عينُـه بؤسًا ولا تَرَحا غَرَّاء لم تَمْدَم الأَحْجال والقَزَحا

سنة أربع وستبن وسبع

قال : ومن إعذارياته المُحكمة نسْقاً وَرصْفاً ، المتناهيــة في كل فَنّ حُسْنَ ۗ ومن إعذارياته تَحْلية غِريبة ووَصْفاً — حشما اقتضته ملاحظة النِّسبة الرفيعة لصنائع مولانا رحمة الله عليه ، واحتفاله المناسب لعزّ ملكه ، من تعميم الخلق بالجَفَلَى في دَعواهم ، واستدعاه أشراف الأم من أهل المغرب وسواهم ؛ تفنُّناً في مكارمَ مُتَعَدِّده ، آيامُها عن أصالة المجد مُعْرِبه ، و إغراء لهِمَ ِ المُلْكُ بما يُتَمِّمُ الأمنَ من أوضاع مُعْرِبه ؛ ومباهاةً بِمَرْض الجيوش والـكتائب للعدو الكافر ، ومكاثراً من مماليك دولته

<sup>(</sup>١) العاقب والماحى: من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ، وسمى عاقبًا لمجيئه آخر الرسل؟ وماحياً لأن الله يمحو به الـكفر .

بالمدد الوافر ؛ مما ألجم اللَّسينَ الذكلُّ عِيًّا ، وغادر الإعذار الذَّنُّونِيِّ (١) مَنْسِيًّا ؛ كَافَا اللهُ أَبُوَّتُه المُولُويَة عنا وعن آبَائنا ، وَتَلَقَّى بالقَبُولُ الـكَفيلِ بتجدّيد الرّضوان ما نصِل إليه من خالص دعائنا ؛ إنه مُنْعِم جَواد - قولُه في الصَّنيع المُختصِّ من ذلك بمولانا الوالد قدس الله روحه ، وذلك سنة أربع وستين وسبع مِئة :

مَعاذَ الهَوى أن أَصْحَب القَلْبَ سالياً وأن يَشغَل الَّاوَّامُ بالعَذْل بالِياً دعانى أعْطِ الحُبِّ فضلَ مَقادَتى ويَقضِى عَلَى الوجدُ ما كان قاضيا ودُونَ الذي رام العواذلُ صَبُوةٌ ﴿ رَمَتْ فِي فِي شِعْبِ الغرام المَراميا وقلبُ إذا ما البَرْقُ أُومضَ مَوْهِناً قَدَحْتُ بِهِ زَنْداً مِن الشُّوق وَارِيا خَليكِ إِنَّى يَوْمَ طَارَقَةِ النَّوَى شَقِيتُ بَمَنْ لُو شَاءَ أَنْمَمَ بِاللَّهِ تَخَلَّفْتُ قُلْبِي فِي حِبالكِ عانيا يُسقِّى به ماء النعيم الأقاحيا أُحومُ عليه مادَجًا الليلُ ساهِرا وأَصْبِحُ دُونَ الوردِ ظمآنَ صاديا إذا البارقُ النَّجديُّ وَهْناً بدا ليا مَضَى الميشُ فيه بالشبيبة حاليا وأشجَى حَمَاماتٍ وأَحْلَى تَجانيا من القَطْر في جيد الغُصون لآليا [٢٦٩] ذِمامَ الهَوَى لو تَحْفَظُون ذِماميا ولن يَعدَمَ الإحسانُ والخيرُ جازيا

وبالخَيْف يومَ النَّفْر يا أمَّ مالك وذى أُشُر عَذْبِ الثَّنايا نُخَصَّر ُيضيء ظلامُ الليل ما بين أضلعِي أُجِيرَتَنا بالرَّمل والرملُ مَنزلُ ولم أر رَبْعًا منـــه أَقْضَى لُبَانَةً سَقَتْ ظِلَّهُ الْغُرُّ الغوادِي ونَظَّمَتْ أَبْسُكُمُ أَنِي على النَّأْي حافظ أَنَاشِـدُكُمْ وَالحُرُّ أُوفَى بعهده

<sup>(</sup>١) الذنونى : نسبة إلى ابن ذنون ( ابن دنون ) وهو المأمون أحد ملوك الطوائف في طليطلة من بني ذي النون، وقد بلغوا في البذخ والترف الغاية ، ولهم الإعذار المشهور الذي يقال له الإعذار الذنوني ، وبه يضرب المثل عند أهل المغرب ، وهو عندهم بمثابة عرس بوران عند أهل المشرق.

هَلِ الوُدِّ إِلا ما تَحاماهُ كَاشِـح تَأُوَّ بنى والليلُ كُيْذٌ كَى عُيونَه وقد مَثَلَتْ زُهْرُ النجوم بأَفْقِه خيالٌ على بُعْد المَزار أَكَمَ على عجبتُ له كيفَ اهتدى نحو مَضْجَعِي رَفعتُ له نارَ الصَّبابة فاهتدى و مِمَّا أَجَدَّ الوجْدَ سِرْبُ على النَّقَى نَزَعْن عَنِ الألحاظ كُلُّ مُسَدَّدِ ولما تراءى السِّرْب قلتُ لصاحبي حَذَارِكَ من سُقْمِ الجُنُمُون فإنَّهُ تضى، النجومَ الزَّاهراتِ خِلالُه مَعَالِ إذا ما النجم صَوَّب طالباً يسابق عُلُويٌ الرِّياح إلى النَّدَى وُيغْضِي عَنِ العَوراء إغضاء قادِر مناقبُ تسمو للفَخار كأنَّما إذا اسْتَبَقَ الأملاكُ يوماً لغاية بهرَّتَ فأخفيتَ الملوكَ وذِكرَها جَلَوْتَ ظلامَ الظُّلْمِ من كل مُعْتدِ

وأخفقَ في مَسعاهُ مَن جاء واشياً ويسحَب مِنْ ذيل الدُّجُنَّة ضافيا حَبَابًا عَلَى نَهُرِ الْمَجَرَّةُ طَافَيَا فَأَذَكُونِي مَنْ لَمُ أَكُنْ عنه ساليا ولم 'يُبْق منى السُّقمُ والشوقُ باقياً وخاض لها عرْض الدُّجُنَّة ساريا سوانحُ يصْقُلْنِ الطُّلَى والتَّراقيا فغادرُن أفلاذ القلوب دُواميا وأيقنتُ أَنَّ الحُبَّ ماعشتُ دائيا سَيُهُ دِي بِمَا يُعْيِي الطبيبَ المُداويا ليُعْدى نَداه السَّارياتِ الهَواميا وَيَنْفُثُ فِي رُوعِ الزَّمَانِ الْمَعَالِيا مبالغَها في العِز خُلِّفُ (١) وانيا وتَفَضح جَدُوى راحتيــه الغَواديا ويَرْجُحُ في الحِلْمِ الجِبالَ الرواسيا كا راعت الأسدُ الطِّباء الجَوازِيا(٢) تُجارى إلى المجد النجومَ الجَواريا أبيت وذَاكَ المجد إلا التَّناهيا ولا عَجَبُ فالشمس تُخْفي الدَّرارِي ولا غَرْوَ أَن تَجْلُو البدورُ الدياجيا

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب : « حلق » .

<sup>(</sup>٢) الجوازَى أصله: الجوازى (بالهمز)، وسهل للشعر؛ والجوازى من الظباء التي تجزأ بالرطب عن الماء.

هَدَيتَ سبيلَ اللهِ مَنْ ضَلَّ رُشْدَه فلا زلتَ مَهْدِيًّا إليها وهادياً أَفَدْتَ وَحَتَّى الْمُلاْتُ مَمَا أَفَدَتَهُ وَطَوَّقَتَ أَشَرَافَ الْمُلُوكُ الْأَيَادِيا وقد عرفَتْ منها مَرِينُ (١) سوابقا تُقُرِهُ لها بالفضل أُخْرى اللياليا وكات أبوزَيَّانَ جِيدا مُعَطَّلا فزينتَه حتى اغتدى بك حالِيا الَكَ الْحِيرُ لَمْ تَقْصِد بِمَا قد أَفدتَهُ جزاء ولكن همة هي ماهيا [٧٠٠] فَمَا تُتَكْبِرُ الأملاكُ غيرَك آمِرًا ولا ترهَبُ الأشرافُ غيرَك ناهيا ولا تشتكي الأيامُ مِنْ دا. فِتْنَة فِي فقد عرافَتْ منك الطبيبَ المُداويا وأندلُساً أُوليتَ ماأنتَ أهلُه وأوْردتَها ورْداً من الأمن صافيا تلافَيْت هذا الثَّفْرَ وهو على شَلِّي وأصبحْتَ مِن داء الحوادث شافيا ومنْ بعد ماساءتْ ظُنُونٌ بأهلها وحامُوا على ورْد الأماني صواديا ولا يَعرفون الأمْن إلا أمانيا فما يأمُلون العيش إلا تَعَلَّلا عَطَفَتَ على الأيَّام عِطْفة راحم وألبستَهَا ثوبَ امتنانك ضافيا فَآنَسَ مِن تِلقَائِكَ المُلْكُ رُشدَه ونالَ بك الإسلامُ ما كان راجيا تَصُدُّ عَــدُوًّا عَنْ حِمَاهُ وعاديا وقفت على الإسلام نفساً كريمة فرأَىٰ كما انشقَّ الصباحُ وعَزْمَةٌ كَا صَفَلَ القَينُ الحُسامَ اليَمانيا وكانت وماح الخطِّ مُخْصًا ذَوَابِلا فَأَنْهِلتَ منها في الدماء صَواديا وأُوْرَدْتَ صَفْح السيف أبيضَ ناصماً فأَصْدرته في الرَّوْع أحمرَ قانيا لك العزمُ تُسْتَجْلَى الخُطوبُ بهَدْيه ويُلْنَى إذا تنبو الصوارمُ ماضيا إذا أنتَ لم تفخَر بما أنتَ أهلُه فما الصُّبحُ وضاحَ المشارقِ عاليا ويَهْنيك دونَ العيد عيدُ شَرَعْتَه تَبُثُ به في الخافِقين التهانيا

<sup>(</sup>١) مرين : قبيلة معروفة ، وهي فرع زناتة من قبائل البربر .

أَقْتَ به من فِطْرة الدين (١) سُنَّةً وجدَّدْتَ من رسْمِ الهداية عافيياً وكان لماً أُوْليتُ فيمه مُجَازيا صَنيعٌ وَلَّى اللهُ تشييدَ فخره وقَضَّت من الزُّلْنَى إليك الأمانيا تُودُّ النجومُ الزَّهْرِ لو مَثَلَتْ به وما زالَ وجه اليوم بالشمس مُشرِقا سُروراً به والليلُ بالشُّهُبِ حاليا على مثلِه فلْيَعَقِّدِ الفخْرُ تاجَهُ ويسمو به فوقَ النجوم مَرَاقيا يه يَغْمُرُ الْأَنْدَاءَ (٢) كُلُّ مُفَوَّهِ ويَحدو به من بات بالقَهْر ساريا كأن له مِنْ كلِّ قلْب مُناجِيا ويوسُف (٣) فيه بالجَمال مُقَنَّمُ وأُقبلَ قَدْ شابَ الحياءَ مَهَابَةٌ يُقلِّبُ وجه َ البَدْرِ أَزْهَرَ باهيا وأقدمَ لاهَيّابَهَ الحَفْلِ واجما ولا قاصِراً فيه الخُطَا متَوانيا شمائلُ فیــه من أبیــه وجَدِّه تَرَى العزَّ فيها مُسْتَكنًّا وباديا فيا عَلَقَا( الله عَلَقَالُهُ أَشْجَى القــلوب لو أننا فَديناكَ بِالْأَعْلَاقِ مَا كَنْتَ غَالِيا جَرَيتَ فأجريتَ الدُّموع تَعَطُّهُا ۗ وأطلعت فيها للسرور فواشيا وكم مِنْ وَلِيَّ دُونَ بابكَ نُخْلص يُفَدِّيه بالنفس النَّفِيسة واقيـــا تَكُفُّ العوادي(٥) أو تُبيدُ الأعاديا [۲۷۱] وصِيدٍ من الحَيَّين أبناء قَيْلَة أعادُوا صَــباح الحيُّ أَظْلَمَ داجيا مهاليلُ غُرُ إِنْ أُعَـدُّوا لغارة فوالله لولا أَنْ تَوَخَّيْت سُــنَّةً ۗ رضيت بها أَنْ كان ربك راضيا

لكانت بها اللأعْوَجيَّات<sup>(٦)</sup> جَوْلَةٌ

تُشيبُ مِنَ الغُلْبِ الشَّبابِ النواصيا

<sup>(</sup>١) في م: « حظوة الدين » .

 <sup>(</sup>۲) الأنداء (هنا): الأندية. والذي في نفح الطيب: « تغمر الأنواء » . وفيها تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٣) يوسف: هو ابن الغني بالله ملك غرناطة الممدوح بهذه القصيدة .

<sup>(</sup>٤) أَلَمَلَقِ (بالتحرُّ يَكُ) : الذي تتعلق به الفلوب .

<sup>(•)</sup> في الأصلين وكل نسخ نفح الطيب : « تكف الأعادي » ولعله محرف عما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) الاعوجيات: نسبة إلى أعوج، فرس كان لبني هلال:

وبيضَ الظُبي مُمْرَ المُتون دواميا وتترك أوصال الوشيج مُقَصَّدًا ولما قَضَى من سنَّةِ الله ما قَضَى وقد حَسَدَتْ مِنه النجومُ المَسَاعياَ أُبَى لعـميم الجُودِ إِلا تَواليا · أَفَضْنَا نُهُـنِّى منـكَ أَكْرَمَ مُنْعِمِ فَيَهِ فَي صِفاحَ الْهِنْدِ والبأسَ والنَّدَى وشمر العوالى والعتاق المذاكيا [سَيَعْقِدها في ذِمّة النّصر غازيا ويَهْنِي البُنودَ الخافِقاتِ فإِنَّهَـا ويَعْطِمَ فِي لَأْمِ الضَّلالِ العواليا كَا نِّي به يَشْفِي الصَّوارمَ والظُّبَي وجَّمَ أشتات المكارم ناشيا كأنى به قد تُوَّجَ الْمُلْكَ يافعاً ] (١) وأحسنَ من دَيْن الكمال التَّقاضيا وقضًّى حُقوقَ الفخْر في مَيْعة الصِّبا وسَدَّدْتَ سهماً كان رَبُّك راميا وما هُوَ إِلَّا السَّعْدُ ، إِن رُمْتَ مَطْلَعَا ولا زلتَ ياخـيرَ الأُنْمَةِ كَافيا فلا زلتَ يا فخر<sup>(۲)</sup> الخلافة كافلا وكان لهُ رَبُّ البريَّة واقيا ودُمْتَ قَريرَ العَيْن منــه بِغِبْطَة جعلتُ مكأنَ الدُّرِّ فيها القوافيا نظمتُ لَهُ حُرَّ الكلام تَمَا يُمــا لآلٍ بهما باهَى المُلوكَ نَفاسَةً وَجَلَّتَ لَعْمْرِي أَن تَكُونَ لَآليا وما إنْ أرى إلا المحامدَ باقيا أرَى المـالَ يَر°ميهِ الجديدان بالبِلَى

ومن شعره فی الصنيع المختص بالأميرين سعد ونصر

ثم قال : ومن ذلك ما أُنشَد في الصَّليع الثَّاني المُحتَّصِّ بعَمَّيْنا السَّيِّدينِ الأُميرين سَعْدٍ ونَصْر ، رحمة الله عليهما ، وأجاد في وصف الحُنْد والجُرْدِ والطَّلْبة<sup>(٣)</sup> وغَرَائبِ الْأوضاع .

أَ لِلَهُ عَدَ اللَّهُ مِنَ بارق مُتَبسِّمِ أُرسلتَه دَمْمًا تَضَرَّجَ بالدَّم (٥)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين عن م . (۲) كذا في م ونفح الطيب وفي ط: « ياكهف » .

<sup>(</sup>٣) الطلبة : يعني بها بعض آلات الحرب . (راجع معجم دوزي ) . (٤) في نفح الطيب : « وللمحة » .

<sup>( • )</sup> في ط : « أمن الوميض البارق المتبسم \* أرسلت دمعاً قد تضر ج بالدم » وما أثبتناه عن نفح الطيب .

ولِنَفْحَةِ تَهْفُو ببــانات اللَّوَى يهفو فؤادُك عنْ جَوانْح مُغْرَم هي عادة عُذْرية من يَوْم أَنْ خُلِق الهَوى تعتاد كلَّ مَتَيَّمِ (١) قد كنتُ أعذِل ذا الموى من قبل أَنْ أدرى الهوى واليومَ أعذِل لُوَّمي كُمْ زَفْرةٍ كَيْنِ الجَواْمِحِ مَا ارْتَقَتْ حَذَرَ الرَّقيبِ ومدُّمع لِم يَسْجُم إِنْ كَانَ وَاشِي الدَّمَعِ قَدَ كَتُمَ الهَوَى هيهاتَ واشي السُّقم لَمَّا يَكُنُّمُ (٢) ولقد أُجَدُّ هُوايَ رَسْمُ دارِسُ قد كادَ يَخْفَى عن خَفِيٍّ تَوَهُم وذكرتُ عَهدًا في حِماه قدِ انقضي فأطلتُ فیــه تردّدی وَلَوُّمی ولَرُ بَمَّا أَشْجَى فؤادى عنده وَرْقَاءِ تَنْفُثُ شَجْوَهَا بَتَرَنَّمَ لا أُخْرَبَ اللهُ الطُّلُولَ فطالما أَشْعَى الفَصيحَ بها بُكاء الأبكم يا زاجرَ الأُظعان يَحْفِرُ هَا السُّرَى قِفْ بِي عليها وقْفَةَ الْمُتَلَوِّمُ لِتَرَى دُموع العاشقين برشمها مُمْرًا كَحاشِيَةِ الرِّداءِ الْمُعْلَم دِمَنُ عَهِدتُ بها الشَّبيبةَ والهَوى سَقْيًا لها ولعهدها الْمُتَقَدِّمُ أُغْرُو بِهَا الشُّلُوانِ غَزْوَ مُصَمِّم وكتيبة للشواق قد جَهَّزْتُها ورَفَعْتُ فيها القلْب بَنْدًا خافِقا وأريتُ للمُشَاق فَضْلَ تهمُّم فأنا الَّذِي شابَ الحاسـةَ بالهَوى لِكُنَّ مَنْ أَهُوكَى مُضَايِقُ مَقْدَمِي فطُمِنْتُ مِنْ قَدِّ القَوام بأسمَرِ ورُمِيتُ من غَنَج اللِّحاظ بأَسْهُم يا قاتلَ اللهُ الجُفون فإنها مَهُمَّا رَمَتُ لَم تُنْخُطِ شَاكِلَةً (٢) الرَّمي ظَلَمَتْ قَتيلَ الحُبِ ثُم تَبَيَّلَتْ للسُّقْم فيهـــا فَثْرَةُ الْمُتَظَلِّم يا ظَبيةً سَنَحَتْ بأكنافِ الحِمَى سُقِي الحِمَى صَوْبَ الغَمَامِ الْسُجَمُ (١)

[۲۷۲]

<sup>(</sup>١) في ط: « في قلب » مكان قوله : « تعتاد » ، وما أثبتناه عن ِنفح الطيب .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ط ونفح الطيب . وفي م : « هيهات واشى السقم لا يتكمّ » . (٣) الشاكلة : الناحية.

<sup>(</sup>٤) المسجم: المصبوب.

أَنْ لَوْ عَطَفَت بنظرةِ الْمَتَرَحِّم مِنْ مَقْلَتِيكِ وَأَنْتِ لَمْ تَتَأْثُّعِي (١) فَوَهَبْتُ لَحْظَكُ مَا أَحَلَّكِ مِنْ دَمَى (٢) لا تَهتدى فيها اللَّبوتُ لَمَجْمِ رَخْبِ الْمُقَدِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلْجَمَّ مِنْ آةً هِنْدُ وَسُطَ لُحْ ِ تَرْنَمِي (١) أُفتقَتْ كَانْمُ جُنْحِها عَنْ أَنجِم فيمه الصباح كَغُرَّةٍ في أَدْهَم مَوْأَى ابنِ نصرِ لاح للمُتُوَسِّم فالشَّاةُ لا تَغْشَى أعتداءَ الضَّيْعَمِ هو مَوْرَدُ الصادِي وَكَنْزِ النُّعْدِم فرأت مَلامَحَ نُورِه عَيْنُ الْعَبِي فأتى الجلالُ من الجالِ بتُوءَم فأفاد بين تعبقه وتبشم يوم اللقاء ربيعة بن مُكَدِّم وتُعُير عَرَف الرَّوض طِيبَ تَنشُّم والبحر دُونَك في ندّى وتكرُّم فأترَى العائمُ تحتها كالأنجم

مَا ضَرٌّ إِذْ أُرسَلْتِ نظرةَ فَاتِكٍ فرأيت ِ جِهِم قد أصيب فؤاده ولقل خشيتُ بأن 'يقادَ بجُرْحِه كَمْ خُضْتُ دُونَكِ مِنْ غِمَارِ مَفَازَةٍ والنجمُ يَسرى من دُجاه بأَدْهَم (٣) والنجمُ يَسرى من دُجاه بأَدْهَم (٣) والبدرُ في صَغْح السَّماء كأَنَّه والزُّهُوُ زَهْرُ والسهاء حديقة والليل مُوْبِدُ الجَوانح قد بَدا فَكُما نُمَا فَلَقُ الصَّباحِ وقد بدأ مَلِكُ أَفَاضَ على البَسيطة عَدْلَهُ هو مُنتَّقَى آمَالِ كُلِّ مُوفَّق لاعت مَناقبه كواكِبَ أَعْمُدِ ولقد تواءى بأشه وسَماحهُ مِعْدَلِ الْغَمَّامِ وَقَدْ تَضَاحِكُ بِرَقُهُ أَنْهَىٰ مَهَاحَةً حَاتِمٍ وَكُفَاكَ فَى منيَّرُ تَسَير النسيراتُ بَهَدُيها فالبذر دُونكَ في عُـلاً وإنارةِ ولك القِباب الحُمر تُرْفُعَ للنَّدى

<sup>(</sup>١) فى بعض نسخ نفح الظيب: « لم تتألى » .

<sup>(</sup>٢) يقاد : من القود ، وهو القصاس . وأحلك : جعلك في حل .

<sup>(</sup>٣) الأدم: الأسود، وهو من أوصاف الحيل ، كأن النجم ركب أدهم الليل.

<sup>(</sup>٤) شبه البدر عرآة هند في الصفاء . والعرب تضرب المثل في الصفاء عرآة الغريبة .

<sup>(</sup>ه) ربیعة بن مكدم: فارس جاهلی معروف.

قِطَعُ السحاب بجوِّها المُتَغيِّمِ (١) 'بذُ كَي الكباءُ بها كأنَّ دُخانه ولك العوالي السُّـمرُ تُشْرِع (٢) للعِدا فتخِرُ صرْعَى لِلْيَدَين والْعَم صِيدَ اللوك ذوى التِّلاد الأقدم ولك الأيادى البيضُ قد طَوَّقْتُهَا شيم أيقر الحاسدون بفضلها والصُّبْح ليس ضِياؤُه بمُكَثَّم فالأكرمُ ابن الأكرم ابن الأكرم ورِثَ السَّماحةَ عن أبيــه وجَدِّه نَقلوا المَعالِيَ كَابِراً عن كَابِر وتَسَنَّمُوا رُتبَ العَلا، بِحَقِّهاً كالرُّمح مُطَّرد الكُموب مُقَوَّم بأب وجَدٍّ في الخلافة وابْنِيم ياآل نصر أنتمُ سُرُجُ الهُدَى في كل خُطْب قد تَجَهَّم مُظْلِم الفاَّعُونَ لَكُلُّ صَمَّبِ مُقْفَلَ والفارجون لكل خَطْبِ مُبْهُم والمُقْدِمُون على السُّوَاد الأعظم والباسِمون إذا الكُماة عوابسُ وذَوى السوابق والجوِار الأعصَمُ (١) أبنياء أنصار النبيِّ وحِزْبه سَلُ عَنهُمُ أُحُدا وَبَدْرا تُلْفِهِمْ أهلَ الفَناء بها وأهلَ المَغْنَمَ بِلُوا خيرِ الخَلق من مُعَقَدُّم وبفتح مكَّةً كَمْ لَهُمْ في يومه أقسمتُ بالحَرَم الأمين ومكَّة ِ والرُّكُن والبيْت العَتيق وزَّمْزُمَم لولا مَآثِرُهُم وفصلُ عُلاهُمُ ما كان يُعْزَى الفَضْلُ المُتَقَدِّم عَلْيَاتُهُم آئُ الكِتَابِ الْمُحَكِّم ماذا عَسَى أَثْنِي وقد أثنت عَلَى ياوارثاً عنها مآثِرَها الَّـتي قَدْ شَيَّدَتْ للفخْرِ أَشْرَفَ مَعْلَمَ يا فَخَرَ أَنْدُلُسِ لَقَدُ مَدَّتُ إِلَى عَلْياك كَفَّ اللائذِ المُسْتَعْصِم

<sup>(</sup>١) الكباء (ككساء) : عود البخور أو ضرب منه .

<sup>(</sup>۲) كذا في م ونفح الطيب . وفي ط : « ترفع » .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: « ما بين جد في الخلافة وآبنم » .

<sup>(</sup>٤) الجوار الأعصم ، أي المتنع على من يريده بأذى .

وافيتَ هــذا الثُّغرَ وه على شَوِّى فَشَفَيْتَ مُعْضِلَ دايْهِ المُستحكم تُخْتَطَّهُ دَوْرَ السُّوارِ بِمِعْصَم تُهُدِى الأمانَ إلى العُيون النَّوَّم با مَظْهَرَ الْأَلْطَافِ وهْيَ خَفَيَّةٌ وَمَهَبٌّ رَبِحِ النَّصْرِ لَلْمُتَنَّسِّم يِّهِ دَوْلَتُكَ الَّتِي آثارُها سِيرُ الرِّكابِ لمُنجِدٍ أَوْ مُنْهِم أتبعتَ عيدَ الفطرِ أكرَمَ مَوْسِمِ من كل للهُ المُستنمُ من بابك المُنتاب خـــير مُيَمَّم فالكُلُّ بين مُقَرَّب ومُنعَمَّ لتَفُوز فيه برُتبة الْسَتَخْدَمُ من كل مَوْشِيِّ الرُّقوم مُنْهُمَ وأَقَاحُه بَسَمَتْ بِثَغْرِ مُثَلِّمُ (٣) لم تَجْرِ في خَــلَدِ ولم تُتَوَكَّمُ أَشْرَابُ طُـيْرِ فِي التَّنُوفَة حُوَّمُ (١) مِنْ كُلَّ مُنْحَفِزِ بِخَطْفةِ بارقِ قد كَادَ يَسَبَّق لَمْحَةَ الْلَتُومِّمْ(٥)

أما سُعُودُك في الوَعَى فتكفَّلَتْ بسلامة الإسلام (١) فاخلُد واسْلم ورَعَيْتَهُ بسياسةٍ دارت على كم لَيـــلةٍ قد بِتَ فيها ساهِراً ما بعْدَ يومك في المواسِم بعد ما وافتك أشراف البىلاد بيومه صَرَفُوا إليكَ رِكَابَهُمُ وَتَيَسُّوا وتَبَوَّ اوا منـــه بدار كرامة ودَّتْ نُجِومُ الْأُفْقِ لو مَثَلَتْ به والروضُ مُغْتالٌ بِحُلَّة سُـنْدس ورياحُه نَسَمَتْ بنَشْر لَطِيمةٍ (٢) وأَرَيْتَنَا فيــــهِ عجائبَ جَمَّةً أُرْسَلْتَ سَرْعان الجياد كَأُنَّهَا

<sup>(</sup>١) في م: « بسلامة الأملاك » .

<sup>(</sup>٢) اللطيمة : الطيب ، أو وعاء المسك ؛ وتطلق اللطيمة أيضاً على سوق المسك والدير التي تحمله .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين وبعض نسخ نفح الطيب «مسلم» . وفي النسخة الخطية ( رقم ٣٦٠ ) من نفح الطيب : ﴿ مَلْمُ ﴾ . أوظاهم أنْ كلا اللفظين محرف عما أثبتناه . والمثلم :

 <sup>(</sup>٤) سرعان الجياد: أوائلها. والتنوفة: المفازة، وهي الأرض البعيدة الواسعة الأطراف.

<sup>(</sup>ه) في ط: «منحرف». ولا معني له هنا وما أثبتناه عن النسخة المطبوعة من نفح الطيب.

فَكَأُنَّهُ ظُنَّ بِصَـٰدُرٍ مُرَجِّمٍ يَرَقَى إلى أُوْجِ السَّمَاءِ بسُلِّم فأصِيب من قُضُب العِصِيِّ بأسْهم لولا تَعَرُّضُه لها لم يُرجَم إبداع كل مهندس ومُهُنَدم عن مُسْتَوَى قَدَمَيْه لم يتقدُّم يمشِي على خَــطِّ به مُتَوهَّم أبصرتَ طيْرا حَلَّ<sup>(٢)</sup> صُورةَ آدمي فيــه مُسَاوِرُ ذابلِ أو أرقم وَقَفَتْ ببابك وِقفة المُسْتَرْحِم فاسمح به خُلَّدت مِنْ مُتَكَرِّم فنظمتُ شاردهُ الذي لم يُنظَمَ «كَمَ عَادر الشَّعراء مِنْ مُتَرَدَّم » (٣) قد علمتنا كيف شكر الكنم

طِرْفِ يَشُك الطَّرْفُ في اسْتشباته ومُسافر في ألجو تَحسِب أنَّه رامَ اسْــنِراقَ السَّمع وهو مُمَنَّع رَجَمنه مِنْ شُهُبُ النِّصال حواصب (١) ومُدَارة الأفلاك أعجزَ كُنْهُما يَمْشَى الرجالُ بجوْفِها وجميعُهم ومُنَوَّع الحركات فــد ركِب الهوا فإذا هَوَى مِنْ جَوْه ثم اسْتَوَى يَمْشَى على فَنَن الرِّشْدِاء كَأَنَّهُ و إليك من صَوب العُقول عقيلةً تَرجو قبولَكُ وهو أعظم مِنْحةٍ طاردتُ فيها وصفَ كلُّ غريبة ودَعَوْتُ أَربابَ البيان أُرِيهِم ما ذاكَ إلا بعضُ أَنْعُمِكُ الَّتِي

ومنه فی صنیع الأمیر أبی عبد الله ثم قال : وأَنْشَدَ مِن ذلك فى الصَّنيع المُخصوص بعمِّنا الأمير أبى عبد الله رحمة الله تعالى عليه ، وأَطْنبَ فى وصف دار اللَّك وغير ذلك من ضخامة آثار مولانا الجدّ رضى الله عنه :

سَلِ الْأَفْق بِالزُّهْرِ الكُواكِبِ حَاليًا فَإِنَّى قَـدْ أُودعُتُه أَشَرح حَالِياً

<sup>(</sup>١) كذا فى النسخة الخطية (رقم ٣٥٩) من نفح الطيب. وفى الأصلين وسائر نسخ نفح الطيب: « قواضب » . وما أثبتناه أولى بالسياق .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: «حول».

<sup>(</sup>٣) هذا صدر مطولة عنترة المشهورة .

قَطَعتُ بهاٍ مُحْرَ الزمان أمانيَا أُجِّلها ما يَسْـتَخِفُ الرواسيا فَعَدُّ بِهَا القلبُ المَقَلَّبُ هازيا فلا بُدَّ أَنْ يَعْصِي نَصِيحاً ولاحِيا غَداةَ ارْتَضَى من جائر اللَّحْظ واليا وُتَغْقِب مَا يُعْنِي الطِّبيبَ الْمُداويا ويُصْبِح مِنْ جَرَّاتُهَا القلبُ عانيا يُرَبِّجُمِنُ مِنها الحُبِّ ماكانَ غاليا وأحْسنتُ مِن دَيْنِ الوِصالِ التَّقاضيا ولكن عَفافِي لم أكُنْ عَنهُ خاليا أُجَدُّ وصالاً بالياً فيه باليا<sup>(۱)</sup> به الجو وضَّاحَ الأَسرَّة ضاحيا من البَرْق مَصْقُولَ الصَّفيح يَمانيا(٢) مَــلأتُ لذُرِّ الدَّمع منها ردائيا ولا والهوى العُذْريِّ ماكنتُ ناسيا بِبَرْق الحِمَى من لَوْعة الحُب مابيا وبانت عُيون الشُّهْبِ نَحوِى رَوَاسِا بَمُوْرِد تُغـــرِ باتَ بالنُّو حاليا

وحَمَّلَتُ مُغْتَلَ النَّسِيمِ أَمَانَةً فيا من رَأَى الأرواحَ وهْيَ ضعيفة وسَاوِسُ كُمَ ۚ جَدَّتْ وَجَدَّ بِي الْهُوَى ومَنْ يُطِيعِ الأَلْحُاظَ فِي شِرْ عَةِ الهَوى عَــدَلْتُ بِقَلْبِي عن ولاية حُــكُمِه وما الحُبُّ إِلَّا نظرةٌ تبعثُ الهوى فيا عجبَا للمَــــنِين تمشِي طَليقَةً أَلَا في سبيل اللهِ نفسٌ نَفيسة ويارُبُّ عَهْــدِ للشَّبابِ قَضَيْتُهُ خَلَوْتُ بَمَنْ أَهْواه من غَيْر رقبة ويوم بمُسْتَنَّ الظِّبَاء شَهَدْته ولم أصْحُ من خَمْر اللِّحاظ وقد غَدا وجَرَّد من غِمْد الغَامة صارما تبسّم فاسْتَبْكَيَ جُفُونِيَ عَبْرَةً (٣) وأَذْ كَرَى ثَغْرًا ظَمِئْتُ لِورْدِهِ وراح [خَفُوق (٢)] القَلْبِ مِثْلِي كَأَنَّهَا وليلةً باتَ البــدرُ فيها مُضاجعي كرَعَت بها بين الْعُذَيب وبارق

<sup>(</sup>١) مستن الظباء: مكان عدوها . وأجد : أحدث وجدد .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « مصفول الصفيحة صافيا » . وفي م . « مصفول الصفاح » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين . وفي نفح الطيب : « غمرة » .

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة عن نفح الطيب.

رَشَغْتُ بِهَا شَهْدَ الرُّضابِ سُلافَةً ۗ فها بَرْدَ ذاك الثُّغْرِ رَوَّيتَ غُلَّتِي وروضة حُسن للشَّباب نَضيرة وقد بتُّ أُسقِي وَرْدَةَ الخَدِّ أُدِمُعِي ومالت بقلبي مائلات تُدودِها حِزَى اللهُ ذاكَ العهدَ عَوْدًا فطالما وقُلُ لِلَيَالِ فِي الشَّبَابِ نَعِمْتُهَا رَبَيْتني عُيونُ السِّرب فيهِ و إنما فلولا اعتصامی بالأمــــير محمدِ (٣) فقلُ للَّذَى يَنْنِي عَلَى الحُسْن شِعْره فَكُمْ مِن شَيِكاةٍ فِي الهَوَى قدرَ فَأَتُّهَا وكمَ ليلةٍ في مدحه قد مَهرْتُها ولاح عبودُ الصُّنبح ِ مثلِ إنتسابِه إمام أفاد المكر مات زمانه وجاوز قَدْرَ البَدْرِ نُورًا ورِفْعَةً هو الشمس بَثَّتُ في البَّسيطة نَفْعها هو البحرُ بالإحسانِ يَزْخَرُ مَوْجُه

وَقَبَّلْتُ فِي ماءِ النَّعيمِ الأقاحِيَا وياحَرَّ أَنْفَاسِي أَذَبْتُ فُواديا هَصَرْت بغُصْن البانِ فيها المَجانيا فأَصْبَح فيها نَرْجِسُ اللَّحظ ذاويا فما للقُدود المائلات وماليا أعادَ على رَبْعِ الظِّبَاءُ الجوازيا(١) وقَضَّيتها أُنْسا سُقِيتِ لَيـــاليا ونجنُ نُديرُ الوَصـلَ فُدِّيتَ واديا رَمَيْن بقلْبِي في الغيرام المَرامِيا(٢) لما كنتُ مِنْ فَتْك اللواحظ ناجيا عليه مع الإحسان لازِلْتَ بانيا ورقَّمتها بالمدح إذ جاء تاليا أُباهِي بِذُرِّ النظم فيــه الدَّرَارِيا رَفَعْتُ عليه للمـــديح المبانيا وشاد له فوق النجوم المعاليا ولم يَرْضَ إلا بالكمال مُواليا وأنوارُها أَبْدَتْ ﴿ عَرِيبًا وَقِاصِيا ولَكُنَّه عَــٰ ذُبُ لِهَنْ جَاء عَافَيَا

<sup>(</sup>١) الجوازى : جمع جازية ، وهي الجزاء ، يريد بها النعمة والسيقا ونجوها .

<sup>(</sup>٢) في م: « المرأسيا » .

<sup>(</sup>٣) في م: « الأيمام عد» .

<sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ط : «أمدت» . وفي نفح الطبب : «أهدت» . وكلاها تجريف -

هوالغيث مهما(١) يُمُسْك الغيثُ سُحْبه شمائلُ لو أنَّ الرياض بحسنها فيا بن الملوك الصِّيد من آل خَزْرَجِ أُلَسْتَ الَّذِي تَرْجُو العُفاةُ نَوَالَهِ أَلَسْتَ الذي تخشَى البُغاةُ صِياله وهَدْيِكُ مَهُما ضَلَّتِ الشَّهْبُ قصد َها [ وعزمُكَ أمضَى من حُسامِك في الوعَي فَكُمْ قادح فِي الدِّينِ يَكْفُرُ رَّبِّهِ وما راعب إلا حُسامٌ وعَزْمة فلولاك يا شمس الخلافـــة لم كيبنُ ولولاكَ لم تُرْفَع سَمَاء عَجاجـــةِ ولولاكَ لم تُنْهِلُ غُصُونٌ من القَنا فأثمرَ فيها النَّصْلُ نَصْرًا مُؤزَّرًا( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ومَهُمَا غَدَا سَـهُاحُ سَيْفِكُ عَارِيا قَضَى اللهُ مِنْ فوق السَّمَوات أنه فَكُمْ مَعْقل للكفر (٥) صَبَّحتَ أهله رَقِيتَ إليـه والسُّيُوفُ مُشيحة "

يُرَوِّى بِسُحْبِ الجود من كان صاديًا لَمَا صَارَ فَيُهَا زَهُمُ هَا الْغَضُّ ذَاوِيا وذا نسَب كالصُّبح عَزَّ مُسَاميا فَتُخْجِلَ جــدواهُ السَّحابَ الغواديا فُتُــــنْزِلَ عَلياهُ الصعابَ العواديا(٢) تُولَّتُهُ فِي جُنحِ الدُّجُنَّـــة هادِيا و إن كان مصقولَ الغرارين ماضيا ] (٢) قَدَحْتَ لَهُ زَند الحفيظة واريا مُيضيئان في ليل الخطوب الدَّواجيا سبيلُ جهادِ كان من قبلُ خافيا تَلُوح بهـا بيضُ النُّصُول دَرَارِيا وكانت إلى ورْد الدِّماء صــواديا فأجبنى قطاف الفَتح غَضًّا ودانيا يُغادِرُ وجْـهَ الأرض بالدَّم كاسيا على من أنى الإسلامَ في الأرض قاضيا بجيش أعاد الصُّبْحَ أَظلَم داجيا وَقَدْ بَلغَتْ فيه النفوسُ التَّراقيا

<sup>(</sup>١) في ط ونفح الطيب : • يهمي » وهو تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « فتوجل علياه الصعاب »

<sup>(</sup>٣) هذا البيت عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٤) في م : « موردا » .

<sup>(</sup>ه) كذا في نفح الطيب . وفي ط : ﴿ فَكُمْ مَعْمَلُ فِي الأَرْضَ ﴾ .

فَمَتَّحْتَ مَرْقَاةَ المُّنَّعِ عَنْـــوَةً [۲۷۷] إوناقوسُه بالقشر(١) أمسَى مُعَطَّلا ومنْبَرُه بالذِّكر أَصْبِحَ حاليا ظَفِرْنَا بِهَا عَن هِمَّةٍ هِي مَاهِيَا عجائب لم تخطُرُ ببال وإنما يباهي بها الأملاكَ أُخْرى لَياليا فمنكَ استفادَ الدهر كل عَجيبة تَخُطُّ على صَفْحِ الزمان أَماليا وعنك يُرَوِّى النَّاسُ كُلُّ غَريبَةٍ يَفُوقُ عَلَى خُـكُم ِ السُّعُودِ المَبانيا ولله مَبناكَ الجميـــــلُ فإنّهُ تُجِدُّ به نَفْسُ الحليم الأمانيا ا فَكُمْ فيه للأبصار مِنَ مُتَنَزَّهِ ولم تَكُ في أُفْقِ السَّماءِ جَواريا وتَهُوَى النجومُ الزُّهُورُ لَوْ ثَبَتَتُ به إلى خدمة تُر صيك منها الجواريا ولو مثَلَت ْ فى ساحتيه <sup>(٢)</sup> لَسَا بَقَت ْ به القَصْرُ آفاقَ السَّماء مُباهيا به البَهُو ُ قد حاز البَهَاءَ وقد غَدَا من الوَشَى تُنسى السَّابِيُّ (٢) اليمانيا وكَمْ خُلَّةٍ جَلَّاتَكُ مُحُلِّمًا وكم من قِسِيِّ في ذَراه ترَفَّتُ على عَمَدِ بالنُّور باتت حَوَاليا تُظِلُّ عمودَ الصُّبح إذ لاح<sup>(1)</sup> باديا فتحسبها الأفلاك دَارتْ قِسيُّهَا فطارت بها الأمثالُ تجرى سواريا سَواریَ قد جاءت بکل غریبة فيجلو من الظُّلماء ماكانَ داجيا به المرمرُ المَجلُو قد شَفَّ نُورُه إذا ماأضاءت بالشَّعاع تخالُها على عِظَمَ الأجرامِ منها لآليا إذا ما انبرى وَفْد النَّسيم مُباريا به البحرُ دَفَّاعِ العُبابِ تخالُهُ ۗ

<sup>(</sup>١) في م ، ط : « بالفس ، وهو تحريف من الناسخ . وما أثبتناه عن نفح الطيب المخطوط (رقم ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب : ﴿ فِي سَا بَقْيَهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) السابرى: ثوب رقيق جيد.

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب: « بات » .

أُرِيْنَا دُرُوعًا أَكَسَبُتْنَا الْأَمَادِيَّا(١) تراجع ألحانَ القِيانِ القواسا (٢) تُحَلِّى بَمُرْ فَضِّ الجُمانِ النَّواحيا غَدَا مِثْلُهَا فِي الحُسْنِ أَبِيضَ صافيا فلم أدر أيًّا منهما كانَ جاريا تُصِيبُ بها الَمَوْمَى وبُوركْتَ راميا كَمَا يُرْقِصُ المولودَ مَنْ كَانَ لاهيا ولمَ تَرضَ في الإحسان إلاَّ تَعَالِيا وقامت لكي تُهذِي إلى الزَّهْر (٢) ساقيا فَرَامَتُ بأن تُجْرِى إليه السَّواقيا فُرَادَى ويتلو بعضُهن مثاَنِيا [۲۷۸] وشَبَّت فشبَّت (٥) حُبُّها في فؤاديا تُجيلُ به أيدِي النّسيم مَدَارِيا (١) فَقَلَّدَتِ النَّوَّارَ مِنِـــهُ التَّراقيا كبيت لها النمام بالطِّيب واشيا

إذا ماجَلَت أيدى الصّبا صَفْح مَتنه ورَاقصةٍ في البحر طُوعَ عِنانها إذا ماعلَت في الجَوَّ ثم تحدَّرت يَذُوبُ لُجَيْنُ سَالَ بين جواهر تَشَامَهُ جَارِ للْهُــــيُونِ بِجَامَدٍ فإن شِئْتَ تشبيهاً له عَنْ حَقِيقةٍ فَقُلُ أَرْقَصَتْ منها البُحَيْرَةُ بِنْتَهَا (٢) أرتنا طباع الجُودِ وهي وليدة سقَت ثَغُورَ زَهْر الرَّوْض عَذْبَ بَرُ ودِها كأن قَدْ رأت نهرَ المَجَرَّة نَاصْبًا وَقامت بناتُ الدَّوْحِ فيه مَوَائلا رَوَاضِعَ فِي حِجْرِ الغامِ تَرَعْرَعَتْ بها كلُّ ملْتَفَّ الغدائر مُسْبَل وأُشْرِفَ جيدُ الغُصْن فيها مَعَطَّلًا إذا ما تَحَلَّتْ دُرَّ زَهْرِ غُروسه (٧)

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب . وفي الأصل : « أرتنا الدراري واكتسبنا ... » الخ .

<sup>(</sup>٢) فى نفح الطيب المطبوع: « الأغانيا » . وفى المخطوطنين منه: « المفانيا » .

<sup>(</sup>٣) فى نفح الطيب المطبوع والمخطوطتين : « منتها » .

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب المطبوع : « الدهر » . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) شبت : أشعلت وأوقدت .

<sup>(</sup>٦) المدارى : جم مدرى ، وهو المشط .

<sup>(</sup>٧) كذا في نفح الطيب . وفي ط : ﴿ إذا مَا أَقَلْتَ ذَرَ ثَغُو بُرُودُهُ ﴾

أَجَازَ بها قاضي الجالِ التَّقَاضيّا<sup>(١)</sup> دَرَاهُمَ نَوْرِ ظُلَّ عنها مكافيا دناً نيرَ كَشْمُس نتركُ الرُّوضَ حاليا تَجُسُ به أيدِي القِيان اللَّاهيا بأصوانها تملي عليها الأغانيا وأغطَر أرجاءً وأُخْلَى مَجَانيَا وأَرْفَع آفاقاً (٥) وأُفْسَح ناديًا وزيِّنْتَ منها بالخِــــال الْمُعَانيا تَبُثُ بِهِ فِي الْحَافِقَ يْنِ النَّهَالْيَا(١) أَجَابُوا لَهُ مِنْ جَانب الغُور (٧) دَاعِيا وما زالَ مِنْكَ السَّعْدُ يُدْنِي الأَقاصِيا بَمُوْ قِفِ عَرْض كنتَ فيه المُجَازِيا فَى غَرَسَتْ كَيْنَاهُ أَصْبَحَ جانِيا مَذَكِّرٌ مُ يُومَ النَّفُر مَنْ كَانَ ساهِيا فلا غرو أنْ أَجْريتَ فيه المَذَا كيا<sup>(٩)</sup>

مُصَارَفَةُ النَّقَدَيْنَ فيها عِثْلُها فَإِنْ مَلَأَت كَفَّ النَّسِيمِ مَعَ الضَّحَى (٢) فَيملاً حِجْرَ الرَّوضَ حَوْلَ غصونها تُعُرِّدُ (٣) في أَفْنانها الطَّايْرُ كُلّما تُراجِعُها سَجْعاً فَتَحْسِبِ أَنَّهِا فلم نُذُر (١) رَوْضاً مِنه أَنعَ نَضْرَةً ولم نَرَ قَصْراً منه أعلى مَظاهِرا مَعَانِينَ مِن نَفْسِ الكَمَالِ انْتَقَيَّنَهَا وفاتَحْتَ مَثْنَاهُ بِعِيدٍ شَرَعْتَـهُ ولمنا دَعُوْتُ النَّاسُ نَحُوَ صَٰفِيعِهُ وأُمُّوهُ مِنْ أقصى البلادِ تَقَرُّبا وأَذْ كَرْتَ يُومَ العَرْضَ جُوداً ومَنْعَةً جَزَيْتَ به كُلاً عَلَىٰ حالِ سَعْيَهِ وأَطْلَمَتَ مِنْ جَزْلِ الْوَقُودِ هَوَ ادِيَّجَا وحِينَ غَدَا رُيذُ كَى بَبَابِكُ (٨) للقِرَى

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: ﴿ أَجَازُ بِهَا النَّفَدِينَ مَنْهَا كَمَا هَمَّا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « عثلها » مكان قوله: « مع الضحى » .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: « تعود » .

<sup>(1)</sup> في ط: « فلم نر » وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>ه) في ط: « وأوضح إبانا » مكان قوله : « وأرفع آفاقا » ولا معنى له ، والتصويب عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٦) في الأصلين : « التناهيا » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٧) كذا في نفح الطيب. وفي ط: « الفوز » .

 <sup>(</sup>A) كذا في م. وفي ط: « يذكي المناثر » . وفي نفج الطيب: « يذكي مناثر » .

<sup>(</sup>٩) المذاكي من الحيل: التي أتى عليها بعد اكتمال قوتها سنة أو سنتان .

يَرُدُّ مَدَاها الطَّرْفَ أَحْسَرَ عانياً وطايِحَةٍ في الجوِّ غير مُطالةٍ عُدُّ لَمَا الجَوْزَاءِ كُفٌّ مُصَافِحِ (١) ويَدُنُو لهــا بدرُ الساء مُناجيا ولا عَجَبُ أَنْ فاتت الشَّهْبَ بالمُلا وأَنْ جَاوَزَتْ مِنْهَا المَدَى المُتَناهِيا ومَنْ خَدَمَ الأُعْلَى استفادَ المَعاليا فَبَيْنَ يَدَى مَثُواكَ قامت لخدمة وشاهِدُ ذَا أَنِّي بِبَابِكَ وَاقفُ وقد حَسَدَتْ زُهْرُ النَّجوم مكانيا وقد أُرْضِعَتْ ثَدْىَ الغائم(٢) قبلَها بحِجْر رياض كُنَّ فيه نواشيا فلما أُبينَت عَنْ قَرارةِ أَصْلِها أَرَادَتْ إِلَى مَرْقَى الغَامِ تَعَاليا لِذَاكَ اغْتَدَتْ بالزَّمْرِ تُلْهِي الغوَّادِيا وَعَدَّتْ لِقَاءَ السُّحْبِ عِيداً ومَوْسمًا فأَضْحَكتِ الْبَرْقَ الطَّرُوبَ خِلَالهَا وباتَ لأ كواس (٣) الدَّرَاري مُعَاطِيا رأت نفسَها طالت فظنّت بأنَّها تَفُوتُ عَلَى رَغْمُ اللَّحَاقِ الْمَرَاميا فَغَنَّتْ إليها الذَّابلاتُ (١) كأنها مُطيورٌ إلى وَكُر أَطَأَنَ تَهاويا حَكَت شَبَهًا للنّعْل والنّعْلُ حَوْلَهُ عَصِيٌّ إلى مَنْوَاهُ تَهُوْى عَوَاليا فَنْ مُثْبِتٍ منها الرَّميَّةَ مُدْركِ ومِنْ طائِش في الجَوِّ حَلَقَ وَانيا فأَبْعَدَ في الجوِّ الفضاءِ المَرَاقِيا وحِصْنِ مَنيع ِ فى ذَرَاه قد ارْتَقَى كأنُّ بُرُوجَ الأُّ فق غارَتْ وقد رأت ُبُرُوجَ قُصُورٍ شِدْتَهُنَّ سَوَامِيا يكونُ رسولًا بينهنَّ مُدَاريا فأنشأت برجًا صاعِداً مُتَــنزًلا بأنواع حَلْى تَسْتَفَزُّ الغَوانيا تَطَوَّرَ حالاتٍ أَتَى فى ضُروبها

[444]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: « مسارع » .

<sup>(</sup>٢) كذا في نفح الطيب . وفي ط : ﴿ المفاخر ﴾ . وما أثبتناه أولى بالسياق .

<sup>(</sup>٣) كذا في نفح الطيب المطبوع والمخطوط . والذي في ط : « بانت » . ولم يسمع :

<sup>«</sup> أكواس » جما لكائس . وإنما المسموع : «أكؤس وكثوس وكئاس» .

<sup>(</sup>٤) يربد بالذابلات « النيازك » وهي الرماح . والذي فينفح الطيب : « الزائلات » .

فَعِجْلُ بِرِجْلِيهِا ، وشاحٌ نَخَصْرِها وما هُوَ إلا طَيرُ سَعَدُ بَذِرْوَةٍ أمولاىَ يافخرَ الملوكِ ومَنْ به بَنُوكَ على حكم ِ السَّعادة خمسة ٌ أسام عليها للسعادة ميسكم جعلتَ أبا الحجَّاجِ فَاتِحَ طِرْسِهِمْ وحَسَّبُكُ سَعَدُ ثُم نَصر يَليهمُ أقمت بِهِ مِنْ فِطْرَةِ الدِّين سُنَة وجاءوا به مِلْءَ العُيونِ وَسامة فيا عاذلا ما كانَ أُجْرَأُ مِشْلَهُ وجاءتُكَ مِن مِصْرَ التَّحايا كرامًا ووافَتْكَ من أرض الحجاز تَميمة ۗ ونَادَاكَ بالتَّهُويل سُلْطانُ طَيْبَةٍ وقامَ وقد وانَى ضريحَ مُعَمَّدٍ مَر برَ تُكُ الرُحْمَى جَزاك بسفيها. فواللهِ لولا سُــنَّةٌ نَبَوَيَّةٌ وعُذْرٌ مِنَ الإِعذار قَرَّارَ خُـُكُمَهُ

وتاجُ إِذَا (١) ما حلَّ منها الأعاليَا غَدَا زاجِرًا من أَشْهِبَ الصَّبْحِ بازِيا سَيَبِلُغُ دِينُ اللهِ ما كان راجيا وذا عَدَدٌ لِلْعَـيْنِ مَا زَالَ وَاقْيَا ويصبحُ مُعْتَلُّ النَّسيمِ رَوَاقيا<sup>(٢)</sup>، تركى العز فيها مُسْتَكُنًّا وباديا وقد عرَفَتْ منك الفُتُوحُ التَّواليا مُعَدُّدُ الأَرْضَى فَمَا زَلْتَ رَاضِيا وجَدَّدْتَ مِنْ رسْمِ الهِداية عافيا رُيقَلُّبُ وَجْهَ الْبَدْرِ أَزْهَرَ باهِيا فبثلك لا يُدْمِى الأسودَ الضّواريا<sup>(٣)،</sup> كَمَا فَتَقَتْ أَيدِي التِّجَارِ الغَواليا تُتمم صُنْع الله لا زالَ باديا فياطِيبَ ماأهدَى إليكَ مُناديا لسلطانك الأعلى هُنالك داعيا إله يُوكِّي فِي الجزاء الكساعِيا عَهِدْنَاهُ مَهْدِيًّا إليها وهاديا من الشَّرْعِ أَخْبَارٌ رُفِعْن عُواليا

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط ونفح الطيب : « إلى » .

<sup>(</sup>۲) في م: « ويصبح معتل النواسم راقيا » .

<sup>(</sup>٣) في ط: « فياغادراً . . . \* فثلك لايرى . . . الخ . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

لُواْعَتْ بِهَالِلْحَرْبِ (١) أهوالُ مَوْقِفِ تُشْيِبُ بَمْبِيضٌ النَّصُولِ القواليا [٢٨٠] لَكَ الْحِدُ فيه من صَنيع تُعِدُّ فَتَالِيْهُ في الفخْرِ عَنَّزَ ثانيا لَشَدُّ له الْجَوْزَاء عِقْدَ نَطَاقِهِا لِيَخْدُمَ فيه كَيْ تَنالَ الْمَالِيا وَهُنَّيْتَ بِالأَمْدَاحِ فيه وَقَدَ غَدَا وُجُودُكُ (٢) فيه بالإجادة وافيا وَهُنَّيْتَ بِالأَمْدَاحِ فيه وقد غَدا وُجُودُكُ (٢) فيه بالإجادة وافيا وَدُونَكَ مِنْ بَعْرِ البّيان جَواهِما كَرُمْنَ هَا يُشرَيْنَ إلا غواليا وطارَدْتُ فيها وَصْفَ كُلِّ عَرْبِبَةٍ فَاعْجَزْتُ مَنْ يَاتِي وَمَن كَانَ مَاضِيا فَوَارَثَ الْأَنْصَارِ لا عَنْ كَلَالَةٍ تُرَاثَ جَلال يستخفَ الرَّواسَيّا فَقَالَا يُرَتِّلُهُ في الذَّكُو مَنْ كَانَ تَالِيا فَقَالًا يُرَتِّلُهُ في الذَّكُو مَنْ كَان تَالِيا لَيَّا فَذَنَهُ (٢) مَنْ كَان تَالِيا فَقَدْ عَرَافَ الْإِسلامُ مِمَّا أَفَدْنَهُ (٢) مُكَارِمَ أَنصَارِيَّةً وأَيْوَيا عَلَيْكَ سَلامُ الله فَاللَّهُ فَالله عُلْدًا تَجَدَد أَعِيادًا وَتُبْلِي أَعْلَامُ الله فَالله فَالله عَلَيا الْجَدَد أَعِيادًا وَتُبْلِي أَنْ الله فَالله فَالله عَلَيا الْمَوْفِيا عَلَيْكَ سَلامُ الله فَالله فَالله فَالله عَلَيْكَ سَلامُ الله فَالله فَالله عُلْدًا تَهُ فَلَا الله فَيْدَادً وَيُعْلِي الْهُ الله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَيْدًا الله فَالله فَيْدَادًا وَتُبْلِي اللهُ الله فَالله فَاله فَالله فَله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله

ثُمَّ قال : ومِنْ ذَلِكَ أَيضاً فَيَا أَعْتُمِدُنَا بَهُ نَحْنَ وَأَخُونَا الْمُتُولِّى بِالْأَمْرِ بِعِلْمُ مُ مُولانًا الوالد رحمة الله تعالى على الجميع من تلك الصنائع ، وهي جامعة لجمِّ

الأُوصاف والبدائع :

فى صنيع للغنى جالله لإعذار

جعض حفدته

نُجُومٌ أُمَدَّتُهَا بُدُورٌ كَوَامِلُ لَمَا النَّورُ مِن شَمْسِ الْحِلافَةِ شَامَلُ وَفَى البَدْرِ مِنْ شَمْسِ الْجَلافَةِ شَامَلُ وَفَى البَدْرِ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ مَخَايِلِ وَفَى البَدْرِ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ مَخَايِلِ وَتُعْرَفُ فَيَهَا مِنْ أَبِيهِا شَمَائُلُ كَمَا فَى أَبِيهِا مِنْ أَبِيهِ شَمَائُلُ مَا تَبُدُو وَهُنَّ أَبِيهِ مَنَازِلُ مَرَاتِب فَى عَدِّ الحِسابِ ثلاثة وَهُنَّ لأَقَارِ العَلاءِ مَنازِلُ طَلَعْنَ عَلَى حُكم السَّعُود أُهِلَةً وسَرْعانَ مَا تَبْدُو وَهُنَّ كُوامِلُ طَلَعْنَ عَلَى حُكم السَّعُود أُهِلَةً وسَرْعانَ مَا تَبْدُو وَهُنَّ كُوامِلُ

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: « للجزر » .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وفودك » . وما أتبتناه عن نفح الطيب .

 <sup>(</sup>٣) كذا ثى نفح الطيب المطبوع والمخطوط تين وفي الأصابين : « أجدته » .

تَجلَّتْ إِلَى الأبصار مِنْ أَفْق الهُدى وُ بِثَتُ إِلَى الْأَنْصَارِ مِنْهَا وَسَائِلُ ا مِنَ الفَخْرِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الأوائل فيأيُّها الموْكَى الذى شَادَ آخرًا فزانت يَدَ الإسلام تِلْكَ الأَنامل بَنُوكَ كَأَمْثَالَ الْأَنَامِلَ عِــــدَّةً وقَدْ جادَهَا مِن صَوْب نُعْمَاكُ وابل غُصونٌ بروْض الجودِمِنْكَ تَرعْرَعَتْ أَأَخلاقها(١) تُجْلَى لناً أَمْ خَمَاثِل فواللهِ مَا أُدرى إِذَا مَا تُذُوكِرَتْ لُيُوث كِفاح والـكُماةُ تُنازل غُيُوثُ سَمَاحٍ وَالْعُـفاة مَسَايلٌ إذا تُنْتَضَى تَمضِى وتَنْبُو المَنَاصُل (٢) سُيوفٌ لَمُحَلَّاةٌ عَلَى عاتِقِ الهُدَى كما تتقى الأسْدَ الظباء الجوافل(٢) تَخاف عُدَاةُ الدِّينِ مِنْهُمْ وَتَشَّقِي عَملُ كثير دونَهُ مُتَضَائِل و إِنَّ أَبا الحَجَّاجِ وَهُوَ كَنْيَرُهُمْ تَخَيَّاتَ أَنَّ الشَّمْسَ فيما تُقابِل مَليكُ إذا اسْتَقْبَلْتَ غُرَّةً وجْهِ فَهُنَّ لمستجد هُوام هُوامل إذااستُمْ طِرتْ في المحل سُعُبُ بَنَانه فَلَيْسَ عَمَدُ فُوعٍ عِن الْوِرْدِ سَائِلُ و إنْ سَالَ مَاهِ البَشْرِ فُوقَ جَبِينِهِ لهُ العَزْم نَصْلُ والسُّعودُ حَمَاثُل تَقَلَّد منه عاتقُ المُلْك صارِما يُعلَّى بهم من لَبَّةِ الفخر عاطِل وأبناؤُه دُرُ تَناسَقَ عَقْدُه فلا رَوْضُها ذاو ولا الزَّهْر ذابل أزاهِرُ ۚ فِي روض الحجاسن أَيْنَعَتْ زَواهم في أَفْق الْعَلاء تَطَلَّعَتْ يُشابهُ بعضٌ بعضَها ويُشاكِل فَمَا مَنْهُمُ إِلَّا أَغَرُ مُحَجَّلٌ فِي رِدْ المَعَالِي فِي الشَّبِيبَةِ نَاهِل تسَنَّتْ به للمتَّقين المآمل أُقَّتَ لَهَا الْإَعْذَارُ مَوْسَمَ رَحْمَةً تَفَيضُ لها مِنْهُ المُهَى والفَواضِل وما هُوَ إلا مَوْرَدُ لَسَعَادَةِ

[ ۲ ۸ ۱ ]

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : « لأخلاقها » ولعلها محرفة عما أثبتناه ، ليستقيم الكلام . (٢) كذا في م . وفي ط : « المفاصل » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « الجوازل » جمع جوزل ، وهو الفتي من الظباء .

وأُجْرَيْتَ سَرْعانَ الجياد بملعَبِ تَذَكَّرُ فَيهُ مَوْقِفَ الْجِدُّ هَازِلُ ۗ نجومٌ وآفاقُ الطِّراد مَشارقٌ عليها بُدُورٌ من وُجوهِ كوامل مَفَاتيح أبوابِ الفُتُوحِ فطالما أبيحت بها للكافِرين المَعاقل فأَشْهَبُ كالإِصباح راقَ أديمُه وغالت به شُهْبَ السماء العَوَائل ألم ترَ أَنَّ الشُّهُبِّ فِي الأَ فِق كَلَا تَجَلَّى لَهُ الإِصْبَاحِ فَهْيَ أَوَا ثِل وأُحْمَرُ زَانَ الوَرْدُ منهُ خَميلةً يَحُفُّ بِهِ نَهُوْ مِنَ السَّيْف سائل جَرَتْ لَوْنَهُ مِنْ فَوْقِهُ مُهَاجُ الْعِدَا فَلَّهُ مِنْهُ الْجَامِدُ الْمُتَسَايِلِ(١) تَلاقَى بهِ أَمثالَهُ فكأنَّها جِمَارٌ وقد أُذْ كَى بِهَا البأسَ باسل إذا قُبُسَتْ بالرَكْضُ في حَوْمة الوغَى تُنير بها لَيْـلَ القَتامِ مَشَاعِل وأشقَرُ مَهُمَا جَاءِلَ البَرْقَ فِي مَدِّي يَهُوتُ جَوَادَ البَرْقِ مِنهُ المُجاول تَحَلَّى بَمَحْلُول (١) النُّصَارِ أَدِيمُهُ فَكُلُّ نُحَلِّى دُونَهُ فَهُوَ عاطل وَأَدْهَمُ فِي مِسْحِ الدُّجَى مُتَلَفِّعٌ وَقَدْخاصَ مِنْهُ فِي الصَّباحِ الأُسافِل يُكلُّلُ بالجَوْزَاءِ حَــْلَىُ لجامِهِ فَدُرُ الدَّرَاري مِنْ حِلاه عَوَاطل فأعرض عَنْها للأهلَّةِ نَاعِلَ ولم يُرْ صِه سَرْجُ الهلال مُفَضَّضًا وأصفر فى توب الأصيل قدار تدى وربُّتُمَا وَدَّت حِلاه الأَصائِل وفى ذَيلهِ صِبْغُ مِنَ اللَّيْلِ حائل وقد قُدٌّ مِنْ بُرْدِ العَشِيِّ جَلَالُه

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط في طَ.

<sup>(</sup>۲) كذا في م . وفي ط : « إذا اقتبست بالركن » .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « جاوز » .

 <sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ط : « بمجوال » .

تُسَامِتُ أَعْنَانَ السَّمَا وتُطَاوِلُ وصاًعدةٌ في الجو مِلْء عِنانها عَلَيْهَا لِوَا ۗ الصُّبْحِ فِي الأَفْقِ مَاثُلُ طَلَعْتَ تُحَيِّى الْبَدْرَ مِنْهَا بِصَعْدَةٍ وقدأُعْرَ بَت بَالرَّ فَع عن طِيب فَخْرِ ها متى نَصَبَتُها في الفَضاءِ العَوامل يَمُدُّ لِهَا الكَفُّ الخَضِيبُ بِسَاعِدٍ و يشكى السماكَ الأُعْزَلَ الرُّمْحِ عامِل مِهامُ وَعَاها للرَّمِيَّة نَابل مِتَنْتَابُهُا هِيفُ العِصِيِّ كَأُنَّهَا فسام (٢) لِأَعْلَى مُرْتَقَاهَا وَنَازِل تُرَّاوغُها طَوْراً وطَوْراً تُضِيفُها فَنَقَّلَهَا عنها عَلَى الرَّغْم نَاقل وبالأمس كانت بعض أغصان دوحها تُعَارِدُ مَشْرَاهَا بِهَا وَتُوَاصِل فخنَّت إلى أَوْطانها وَتَسَابَقَتْ لتُرْفَعَ منهُ للبُروجِ الرَّسائل وَبُرُجُ مُنِيفٌ في ذُرَاها قد ارتقى بأوضاع (١) حَلَّى وَصْفُه مُتَّغَافِل تَطَوَّر حالاتِ أَتَى فى جَميعهـا وفى الساقِ منه قَدُ أُدِيرتُ خَلاخِل فَتَاجٌ بأُعْلاها ، وِشَاحٌ بِخَصْرِهَا وما هو إلا قائمُ مَدًّا مُلْكُهُ إلى الله في البُقيَا لما صَدَّ سائل منازلُ فيهما للشعودِ منازِل ولله عَيْناً مَنْ رَأَى القَصرَ حَوْلَهُ إذا مَنكَتْ في ساحَقَيْه الأماثل مناذِلُ بالنَّصرِ العَزيزِ أُواهِل مَظَاهِرُ أَقَمَارِ مَرَّاتِبُ أَنْجُمُرٍ وأُشْمِرَتِ الإِشفاقَ تِلِكَ الحِافِل وقدكانَ هَوْلُ الحَفْل رَوْعَ أُهلَّةٍ

[ ۲ ۸ ۲ ]

<sup>(</sup>١)كذا في م . وفي ط : ﴿ بِالْفَخْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في م : « فجرها » .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : « حسام » ولا معنى لها هنا .

<sup>(</sup>٤) في م : « بأنواع » .

فلا الحفْل مَرْ هُوبُ ولا الخطو ُ قاصِر ﴿ ولا السِّر ْبُ مُرْ تَاعُ ولا الرَّوْعُ هَأَ إِل وَلَا الْقَلْبِ مَنْخُوبٌ وَلَا الحَلْمُ طَائِشٌ وَلَا الْعَقَلِ مَعْقُولُ وَلَا الْفِكُرِ ذَاهِلَ أُولَئُكَ أَبِنَاءِ الحَلَافَةِ بُوكِرُوا وَنَجْرِى عَلَى أَعَدَاثِهِنِ الصَّوَّاهِلِ هَنيناً بها مِنْ سُـنَّة نَبُويَّة ﴿ زَهَا الفَخْرَ مَحْصُولُ لَدَيْهَا وَحَاصِل ورُمْعَى له مِنْ عاذِرِ بانَ عُذْرُهُ فَنَقُصُ هِلالِ الْأَفْقِ مَا زَالَ مُؤْذِنًا لَمُوْ "آهُ أَنْ يَبْدُو لنا وَهُو كامل ومِنْ نَقْصِ ظِلِّ الشِّمسِ تَزْ دَادُ رِفْعَةً إلى أَن تُركى والظِّلُّ فَى الشَّرْق مَا مُل وإن تابع النَّقْصُ الشُّهورَ فإنَّها عَلَى إثْرُهِ تأتى وَهُنَّ كُوامِل ونَقُصُ صلاةِ الظُّهر يَوْمَ عَرُوبِة لِمَعنى كَالَ أُوضِعَتْهُ الدَّلائِل وإن نَقَصَ البازي رياشَ جَناجِهِ يزيدُ اسْتباقا وهُو للصَّيد خايل وتَسْتَفْرِغُ الأَنْعَامُ ما في ضروعِها عَشِيًّا لِتَغدُو والضروعُ حَوافل بأُبلَجَ غارَ الصُّبْحِ منهُ بطَلْعَةً إذا خَطَبَ العَلياً نَخَطَّتْ برَ كُبهِ ولو رامَ إدراكَ النُّجومِ بجيلةِ و إن طلبَت زُهْرُ النُّجومِ لَحَاقَه فِي دُونِ مَا تبغِي المَدى المُتطاوِل وتَخْفُقُ بِالنَّصِ الْعَزيزِ بِنُودُهُ إِذَا خَفَقَتْ فِيهَا الصَّبَا والشَّمَا لل وليل جِهَـادٍ باتَ يرعَى نُجومَهُ أَ

فأبدت به أبنَاه نَجْلِكَ أُوجُها تَبينُ إلى السَّارِين منها اللَّجَاهِلُ وأَوْهَمَ نَقْصًا فَضْلُهُ مُتَطَاول ونَقْصُ زَكَاةٍ المال فيهِ وُفورُهُ ومَشْق ذُبابِ السَّيف يَخْشَاهُ صَاقل ال الخيرُ مِن صُنْع جَلُوتَ مَحَاسِناً فَحُدِّى بها حادِى السُّرَى ويُناقِل أَلَا هَكَذَا. فليثقِدِ الفَخْرُ تاجَهُ ويَسْمو إلى أَوْجِ الْفُلا ويُطَاول لَهَا البَدْرُ تاجُ والنُّجومُ قَبَائل عَلَى خَطَر السَّعَى الْقَنَا والقَنابل لأُحرزَ مِنْ إدراكِها ما يُحاوِل قَلَا الليلُ مُنجابٌ ولا النَّجْمِ آفِل

[717]

يُراعِي حُمَّاة الدَّين فِيهِ بَمُقُلْة إذا اشتاقَ هَزَّ الرِّ يحُ خافقَ بَنْدِهِ وَفِي اللهِ عَنْ وَصْلِ الْأَحِبَّةِ مَرْ غَبُ مِن الخَرْرَجِيِّينَ الَّذِينَ نَمَتْهُمُ تَسَامَى إلى ماء السَّماء (٢) فجودُهُ أقولُ لمُسْــتام ِ الرَّبيع ِ وقد غَدا أمامَكَ دَارٌ للفَـنِيِّ بربُّو تَفَجَّر مِنْ كَفِّيه عَشْرَةُ أَبْحُر فتجرى بها سُفْنُ الرَّجاءِ إلى مَدَّى فَرَاحِيه تَسْتَجْدِي الْعُفاةُ نَوالَه أحاديثُ عنهُ في السَّمَاحِ غريبةٌ ۗ لكَ اللهُ مَنْ تُولِ عَمَامُ بَنَانهِ طَلَعْتَ بَأْفْق الغَربِ نَيِّرَ رَحْمَةٍ فِمدُكَ أَحْرَى مَا أَفادتْ حَقَائبٌ

يُرَاعي بها الإسلامَ كاف وكافلُ و إن حَنَّ غَنَّتُهُ الْجِيَادُ الصُّوَّاهِل وفى الغَزْ وعن ذكرِ المنازل(١) شاغل عشائر من قَحْطانها وفَصائل بماء سماء في البَسِيطة حَاثِل<sup>(٣)</sup> يَرُودُ مُصَابِ(١) الغَيْثِ والعام ماحِل بأرجاثها للمُفتَفِينَ مَناهِل يَغُصُّ بِهِنَّ الْبَحْرِ (٥) وَهُيَ أَنامَل وَلَيْسَ إِلَى الْجُودِي مِنَ الْجُودِ سَاحِل (٦) وسائلُه تُزْجَى إليه الوَسائل يُرَوِّى عواليها عَطاَي وَوَاصِلُ أقامت ْ فروضَ البرِّ منها النوافل وَقَدُ شرُ فَتْ منك المُلا والفَضَائل وَذَكُرُكَ أَسْنَى مَا أَقَلَّتْ رَوَاحِل

أنا ابن مزيقيا عمرو وجدى أبوه عاص ماء السماء

<sup>(</sup>١) في م: « المعاهد » .

<sup>(</sup>٢) ماء السهاء ; لفب عاص بن حارثة الأزدى ، وهو أبو عمرو مزيقيا ، ويقال لولده : بنو ماء السهاء ، وهم ملوك الفساسسنة الذين منهم الأنصار ، قبيلة الممدوح . قال بعض الأنصار :

<sup>(</sup>٣) في م: « جائل » بالحيم المعجمة .

<sup>(</sup>٤) كذا في م . ويرود مصاب الغيث ، أى يتطلب مساقط المطر . والذى في ط : « يروم خصاب » .

<sup>(</sup>ه) في ط: «النهر».

<sup>(</sup>٦) في م : « سوى » مكان قوله : « إلى » .

ومنْ دُونه للنَّبِّراتِ مَرَاحِلُ وفي الشمس من ذاك المُحَيَّا دَلائل فإنَّ جُنودَ اللهِ عنْكَ تُقَاتل فإن سهامَ اللهِ عنكَ تُناضل تُصَابُ بها للدَّارعينَ مقاتِل فَلَيْسَ لَهُ إِلا الصَّاحَ مماثل فيا نَافع ما قَدْ جَلَتْهُ الصَّيَاقِل و بَعْدُ بَناءِ الرَّأْيِ مُنْبُنَى المَعاقِل عَليمٌ بأُعقاب الأُمور وجاهل تميلُ به الرَّاياتُ وَهْيَ حَوامِل تُبيدُ الأُعادى والرِّماحُ حَبائل طُلائعَ فيها للمنايا رَسائل سَحابُ (٢) قَتَام تَحْتَه الدَّمُ سَائِل سَـفائِن والبحرُ المَذَلُّل حامِل جَوارِ بِآسَادِ الرِّجالِ حوامل مَسارِح تَحْمِيها الرِّماحُ الذَّوابِل إذا ما سَقَتهُ للسُّيوف الجَدَاول إذا ما كَسَتْ منها الرِّماحَ غَلائل

[441]

يَرُ ومُجَوارى الشَّهْب شأْوَكَ في العُلا وفى الصُّبح مِن ذاكَ الجبين أَشعَّة وفى الرَّوْض مِنْ رياك عَرْفُ وَنَفْحة (١) وَفِي الغيث مِن يُمْنَاكَ جُودٌ وَنَائل إذا أُنْتَ لَمْ يُزُوْجِ الجِنودَ إلى المُلا وَإِن لَمُ تُقُوِّمُهَا سَهَامًا مَرَيشةً تَريشُ لك الأقدارُ أَسْهُمَ أَسْعُد لكَ العِرْ تُسْتَجِلِي الخُطُوبَ بنُورهِ اذَا الْعَزْمُ لم يَصْفُلْ حُسامَ كَمِيِّهِ فَقَبْلَ مضاء السَّيفِ تُمْضَى عَزاتُمْ وما یستَوی ــ والعلْم للهِ وحدَهُ ــ تُظلِّلُ سُحْبُ الطَّيْرِ حِيشَك حَيْثُما فَلَاقَى بها عِقْبانَ طير وراية فَقُلُ الْمَمِيدِ الرُّومِ ِ دُونَكَ فارتقِبُ وَشِمْ ْبَارِقَ السَّيفِ اللَّهُوعِ حِنُفُونُهُ ۗ ولا تَزْجُر الغِرْبانَ في البَحر إِنَّها ومُغْضَرَّةُ الأرجاءِ في جَنَباتِها تَرَى الدُّوْحَ مِنْها بالأُسنَّةِ مُزْهِرًا تَبُلُّ غَلِيلَ الرُّمْحِ مِنْ مُهَجِ العِدَا

<sup>(</sup>١) في ط: « نغمة » ولا يستقيم بها السكلام هنا ، وما أثبتناه عن م .

 <sup>(</sup>۲) في ط: « حسام » . وفي م: « سجام » ولعلهما محرفنان عما أثبتناه .

وقد راق منه العين ريّان ذابل وماكل مَن يُعطَى الجلافة كامِل وعِنْدَ الإلهِ الحقِّ أَجرُكُ آجِل وَعِنْدَ الإلهِ الحقِّ أجرُكُ آجِل يُفاخِرُ مِنها السِّحْرَ بالشِّعر بابلِ (۱) فَتَفْقَلُ (۲) يا مَوْلاى والعَبْدُ قائل وتُحْلَى عَلَى الأبصارِ مِنها عَقائل وتُحْلَى عَلَى الأبصارِ مِنها عَقائل لَمَا قالَ فيها الشاعر المتَحايل لَمَا قالَ فيها الشاعر المتَحايل لَات بما لم تَسْتَطْعهُ الأوائل (۳) ولااستَصْحَبْت سَحْبانَ فى الفخروائل ولااستَصْحَبْت سَحْبانَ فى الفخروائل وذكر كُ فى أقصى البسيطة جائل وذكر كُ فى أقصى البسيطة جائل و بُلِقْتَ فى الأبناءِ ما أنت آمِل و بُلِقْتَ فى الأبناءِ ما أنت آمِل

فياعَجبًا لِلرُّمْحِ رَوَّيْتُهُ دَمَّا وَلَا لَقَدْ كَلَتْ فيكَ المحاسنُ كُلُّها وفي الحاسنُ كُلُّها وفي الحلق شكرُك عاجلٌ وودُونَك مِنْ نَظْمَى جَوَاهِرَ حِكْمَةً وَمَا هُو إِلَّا ذَكْرُ أوصافك القلا وَمَا هُو إِلَّا ذَكْرُ أوصافك القلا وَلَوْ أُنَّى أَذْرَ كُتُ أَعْصَارَ مَنْ مَضَى وَلَا افتخرتُ قَدْما إِيادٌ بَقُسَها وَلِا افتخرتُ قَدْما إِيادٌ بَقُسَها وَلِا افتخرتُ عَدْما إِيادٌ بَقُسَها وَلِا اللهَ وَلَا اللهَ اللهَ اللهُ الل

في صابيع لبعض أمراء بني الأحمر

ثم قال: ومن ذلك فى الصَّنِيع المُحتصِّ بالأمراء الجِلة ، أخينا المعزِّ لدولتنا أبى الحسن ، وأخينا أبى العباس ، وابن عمنا أبى عبد الله ، وصل الله سعودهم ، ولقد أبدع فى تشييده وتأسيسه ، و بسط يد الحسن من براعة تخميسه ، وذلك عام عودة مولانا رحمة الله تعالى عليه من سِبتة لما عادت إلى ملكه ، قال:

 <sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط « نائل » والمعنى لا يستقيم على هذه الرواية .

<sup>(</sup>۲) كذا في م . وفي ط : « فتنقل » .

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة في الفخر لأبي العلاء المعرى .

<sup>(</sup>٤) في م : « الأماني في نوال نواهل » .

<sup>(</sup>ه) المعلوات: جمع معلوة (كمكرمة) من العلو ، يريد معالى الأمور ، ومكاسب العمرف . وقد عثرنا عليها في اللسان نقلا عن ابن برى ، فليُسمعهم ما جاء بالحاشية الثانية صفحة ٣٩ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٦ - ج ٢ - أزهار الرباض)

أَرِقَتُ لِبَرْقِ مِثْلِ جَفْنِيَ سَاهِرًا يُنَظِّمُ مِن قَطْرُ النَّهَامِ جَوَاهِرًا فَأَضْحَكَ زَهْرُ الرَّوْضِ مِنْهُ أَرَاهِرًا وصبح حكى وجْهَ الخليفة باهماً فَأَضْحَكَ زَهْرُ الرَّوْضِ مِنْهُ أَرَاهِرًا وصبح حكى وجْهَ الخليفة باهماً فَأَضْحَكَ زَهْرُ الرَّوْضِ مِنْ نُورِ الهُدَى وَنَجَسَّدا

شِفَائِيَ مُعْتَلُ النسمِ إِذَا انْبَرَى وَأَسْنَدَ عَنْ دَمِعِي الحديثَ الذي جَرَى وَأَسْنَدَ عَنْ دَمِعِي الحديثَ الذي جَرَى وَقَدْ فَتَقَ الأَرْجاء (٢) مِسْكًا وعَنْبَرَا كَانَّ الْغَنِي بِاللهِ فِي الرَّوْضِ قَدْ سَرَي

فَهَبَّتْ بِهِ الأَرْوَاحُ عَاطِرَةَ الرِّدَا

عَذِيرِيَ مِنْ قَلْبِ إِلَى الْحُسْنِ قَدْ صَبَا تُهَيِّجُهُ الذِّكْرَى وَ يَصْبُو إِلَى الصَّبَا وَيَجُهُ الذِّكْرَى وَ يَصْبُو إِلَى الصَّبَا وَلَوْ لَا ابْنُ نَصرٍ مَا أَفَاقَ وَأَعْتَبَا (٢) وَيَجْرِي جِيَادَ اللَّهُو فِي مَلْعَبِ الصِّبَا وَلَوْ لَا ابْنُ نَصرٍ مَا أَفَاقَ وَأَعْتَبَا (٢) وَجُهَهُ صُبْحَ الهِدَايَةِ فَاهْتَدَى

إِلَيْكَ أُمِيرَ الْمُسْلِمِينَ شِكَايَةً جَنَى الحُسْنُ فِيهاَ الْقُلُوبِ جِناَيَةً وَأَعْظَمَ فَيها اللهُيونِ نِكَايةً وأَطْلَعَ فَى لَيْـلِ مِن الشَّعْرِ آيةً وَأَعْظَمَ فَيها اللهُيونِ نِكَايةً وأَطْلَعَ فَى لَيْـلِ مِن الشَّعْرِ آيةً لَيْ الْمُتَاعِقِدِ الْرَتَدَى

بهَدْيكَ تَهْدِي النَّيِّرَاتُ وَتَهْتَدِي وَأَنُو الْهَا جَدُوَى بَمِينَكَ تَجْتَدِي وَعَدْلُكَ لَلاً مُلَاكِ (١) أَوْضَحُ مُوْشِدِ بَآثَارِهِ فِي مُشْكِلِ الأَمْرِ تَقْتَدِي

فَمَا بَالَ سُلْطَانِ الجمالِ قَدِ اعْتَدَى

تَحَكَّمُ مِنَّا فِي الْفُوسِ ضَعِيفَةٍ وَسَلَّ سَيُوفًا مِنْ جُفُونِ عِيفَةٍ أَلْمُ يَدُرِ أَنَّا فِي ظِلَالِ خَلِيفَةٍ وَدَوْلَةِ أَمْنِ لَا تُرَاعُ مُنِيفَةٍ أَلْمُ يَدُرِ أَنَّا فِي ظِلَالِ خَلِيفَةٍ وَدَوْلَةٍ أَمْنِ لَا تُرَاعُ مُنِيفَةٍ أَلْمُ يَدُرِ أَلْهُ لَذِي وَتَهَدَّا

(١) في ط: «نظم». وما ثبتناه عن م والمخطوطتين من نفح الطيب: وهو أولى بالسياق.

(٢) فنق الأرجاء : طيبهاوخلطها بمسك وعنبر .

(٣) كذا في نفح الطيب . وأعتب ( هنا ) : رضى . وفي ( ط ) : « ما أناق
 ولا اجتبى » . وفي م : « وما احتبى »

(؛) كذا في طُ . والأملاك : جمع ملك (بكسر اللام) . وفي م : « للأفلاك ».

خُذُوا بِدَمِ الْمُشْتَاقِ لَحْظًا أَرَاقَهُ وَبَرْقًا بَأَءَلَامِ الثَّنِيَّةِ شَاقَهُ الْأَوْدُ وَلِنَ كَلْفُوهُ فَوْقَ مَا قَدْ أَطَاقَهُ كَابُتُ حَـدِيثًا مَا أَلَذَ مَسَاقَهُ (١) وَإِنْ كَلْفُوهُ فَوْقَ مَا قَدْ أَطَاقَهُ لَا يَبُثُ حَـدِيثًا مَا أَلَذَ مَسَاقَهُ (١) خَلَيْفَتِنَا المَوْلَى الإِمامَ مُحَمَّدَا

تَقَلَّدَ حَكُمَ الْعَدْلِ دِينًا وَمَذْهَبَا وجَوْرَ اللّيَالِي قَدْ أَزَاحَ وَأَذْهَبَا فَيَا عَجَبَا لِلشَّوْقِ أَذْ كَى وَأَلْهَبَا وَسَلَّ صَبَاحًا صَارِمَ الْبَرْقِ مُذْهَبَا

وقَدْ باتَ فِي جَفْنِ الْغَامَةِ مُفْمَدًا

يُذَكِّرُنِي تَغْراً لِأَسْمَاء أَشْنَبَا إِذَا ابْتَسَمَتْ تَجْلُو مِن اللَّيْلِ غَيْهِبَا كَرْنِي الْمُسْلِمِينَ إذا احتَبَى وأجْرَى به طِرْفاً مِن الصَّبْحِ أَشْهِبَا كَعَزْمِ أَمْدِ الْمُسْلِمِينَ إذا احتَبَى وأجْرَى به طِرْفاً مِن الصَّبْحِ أَشْهِبَا وَأَوْرَدَا

فَسُبْحَانَ مَنْ أَجْرَى الرِّياحَ بِنَصرِهِ وَعَطَّرَ أَنْفَاسَ الرِّياضِ بشُكْرِهِ فَبَرْدُ الصَّبَا يُطُوى عَلَى طِيبِ نَشرِهِ ومَهْمَا تَجَلَّى وجَهُهُ وَسُطَ قَصرِهِ تَرَى هَالَةً بَدْرُ السَّاءِ بِهَا بَدَا

إِمَامٌ أَفَادَ الْمَعْلُوَاتِ (٢) زَمَانَهُ فَمَا لَحِقَتْ زُهْرُ النَّجُومِ مَكَانَهُ وَمَدَّ عَلَى شَرْقِ وَغَرْبِ أَمَانَهُ وَلَا عَيْبَ فِيسِهِ غَيْرَ أَنَّ بَنَانَهُ وَمَدَّ عَلَى شَرْقِ وَغَرْبِ أَمَانَهُ وَلَا عَيْبَ فِيسِهِ غَيْرَ أَنَّ بَنَانَهُ مُسْتَجْدِيهِ فِي أَبْحُرُ النَّدَى

هُوَ البَحْرُ مَدَّ الْمَارِضَ الْمُتَهَلِّلاً هُوَ البَدْرُ لِكِنْ لَا يَزَالُ مُكَمَّلًا هُوَ البَدْرُ لِكِنْ لَا يَزَالُ مُكَمَّلًا هُوَالدَّهْرُ لَا يَضَى الْخُطُوبَ وَلَا وَلَا لَا اللهُ هُو الْعَلَمُ الضَّهُورُ فَى نُصِرَةِ الهُدَى هُوَ الصَّارِمُ المَشْهُورُ فَى نُصِرَةِ الهُدَى

[٢٨٦]

<sup>(</sup>١) في م: «مذاقة ».

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية رقم ٥ ص ٨١ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) كذا في نفح الطيب . وفي ط : « ولا الولا » .

أَمَا وَالَّذِى أَعْطَى الوُجُودَ وُجُودَهُ وَأُوْسَعَ مِنْ فَوْقِ البَسِيطَةِ جُودَهُ لَقَدْ أَصْحَبَ النَّصرَ العَزِيزَ بُنُودَهُ وَمَدَّ بِأَمْلَاكِ السَّمَاءِ جُنُـــودَهُ وَمَدَّ بِأَمْلَاكِ السَّمَاءِ جُنُـــودَهُ وَمَدَّ بِالنَّصرِ مَوْعِدَا وَأُنْجَزَ لِلْإِسْلَامِ بِالنَّصرِ مَوْعِدَا

أَمَوْ لَاىَ قَدْ أَنْجَحْتَ رَأْيًا وَرَايَةً وَلَمْ تُبَقِي فَى سَبْقِ الْمَكَارِمِ غَايةً فَتَمْدِي سَجَاياكَ ابْنَ رُشْدِ (١) بِهَايةً وَإِنْ كَانَ هَذَا السَّمْدُ مِنْكَ بِدَايةً فَتَمْدِي سَجَاياكَ ابْنَ رُشْدِ (١) بِهَايةً مَرِّ الزَّمان مُخَـلَدا سَيَبْقَى عَلَى مَرِّ الزَّمان مُخَـلَدا

سُمُودُكَ تُغْنِي عَنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ وَجُودُكَ يُزْدِى بِالْغَمَامِ السَّواكِبِ وَجُودُكَ يُزْدِى بِالْغَمَامِ السَّواكِبِ وَوَجِهْكَ بَدْرُ المُنْتَدَى وَالْوَاكِبِ وَالْمَالَ اللَّهُ مِنْ الْمُنْتَدَى وَالْوَاكِبِ وَالْمُؤْلُولُكُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُنْتَدَى

بَنُوكَ كَا مُثَالِ الأَنَامِلِ عِـدَّةً أَعَدَّتْ لِسَا يُحْشَى مِنَ الدَّهْرِ عُدَّةً وَرَيدَ بِهِمْ بُرُودُ الحِلَافَةِ جِدَّةً أَطَالَ لَمُمْ فِي ظِلِّ مُلْكُكَ مُدَّةً وَزِيدَ بِهِمْ بُرُودُ الحِلَافَةِ جِدَّةً أَطَالَ لَمُمْ فَا بَدَالًا) لِلْهُ يُطيلُ المُمْرَ مِنْكَ مُؤَبِّدًا (٢)

مُدُورٌ بِأَوْصَافِ السَّمَالَ اسْتَقَلَّتِ غَمَامٌ بِفِيَّاضِ النَّوَالِ اسْتَهَلَّتِ مُعَامٌ بِفِيَّاضِ النَّوَالِ اسْتَهَلَّتِ سُمُّودُنَّ بَافَاقِ العَلَاءِ تَجَلَّتِ [۲۸۷] فَمُودُنَّ أَسْفُودُنَّ أَسْفُودُنَّ أَسْفُودُنَّ أَسْفُودُنَّ أَسْفُودُنَّ أَسْفُودُنَّ أَسْفُودُنَّ أَسْفُودُنَّ أَسْفُودُنَّ أَسْفُودُنَ أَسْفُودُنَا أَسْفُودُ أَنْ أَسْفُودُ أَنْفُودُ أَنْ أَسْفُودُ أَنْفُودُ أَنْفُودُ أَنْ أَسْفُودُ أَنْ أَسْفُودُ أَنْفُودُ أَنْفُونُ أَنْفُودُ أَنْفُودُ أَنْسُونُ أَنْفُ أَسْفُودُ أَنْفُونُ أَنْسُونُ أَسْفُودُ أَسْفُونُ أَسْفُودُ أَسْفُودُ أَنْسُونُ أَنْفُونُ أَسْفُونُ أَسْفُودُ أَسْفُونُ أَنْفُونُ أَنْفُونُ أَسْفُونُ أَسْفُونُ أَسْفُونُ أَنْفُونُ أَسْفُونُ أَسْفُونُ أَسْفُونُ أَسْفُونُ أَنْفُونُ أَسْفُونُ أَسْ

وَإِنَّ أَبَا الحَجَّاجِ سَيَفُكَ مُنْتَضَى وَبَدْرُ بَا فَأَقِ الْجَمَالِ تَعَرَّضَا بِنُورِكَ يَا شَمْسَ الْخِلَافَةِ قَدْ أَضَا وَرَاقَتْ عَلَى أَعْطَافَه حُلَلُ الرِّضَا بِنُورِكَ يَا شَمْسَ الْخِلَافَةِ قَدْ أَضَا وَرَاقَتْ عَلَى أَعْطَافَه حُلَلُ الرِّضَا فَوَلَ عَكَلًا مِنْ رِضَاكَ (١) مُمَدَّدًا

<sup>(</sup>۱) يريد : إذا كان ابن رشــد قد جاء بـ « بداية المجتهد » ، فقــد جاءت همك وسجاياك بالنهاية التي لا مطلب وراءها لمجتهد .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : « سبحت ، ، ولا يستقيم بها المهني ، وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) في ط: د مؤيدا ، بالثناة التحتية .

<sup>(</sup>٤) فى نفح الطيب : « علاك » .

مَلِيكُ لَهُ تَمْنُو المُلُوكُ جَلَالَةً يُجَرِّرُ أَذْيالَ الفَخَارِ مُطَالَةً وَتَوْضَاهُ أَنْسَارُ الرسُولِ سُلَالَةً وَتَوْضَاهُ أَنْسَارُ الرسُولِ سُلَالَةً وَتَوْضَاهُ أَنْسَارُ الرسُولِ سُلَالَةً فَرُوعاً وَتَحْتَدَا.

أَزَاهِرُ فِى رَوْضِ الخِلافَةِ أَيْنَمَتْ ﴿ زَوَاهِرُ فِي أَفْقِ الْعَلَاءِ تَطَلَّمَتْ جَواهِرُ أَعْيَتْ فِي الجَّمَالِ وَأَبْدَعَتْ ﴿ وَعَنْ قِيمَةِ الْأَعْلاقِ قَدْراً تَرَفَّبَتْ جَواهِرُ أَعْيَتْ فِي الجَّمَالِ وَأَبْدَعَتْ ﴿ وَعَنْ قِيمَةِ الْأَعْلاقِ قَدْراً تَرَفَّبَتْ مَا الْإِسْلامُ غَيْباً وَمَشْهَدَا

بِعَهْدِ (١) وَلِيِّ العَهْدِ - كُرِّمَ عَهْدُهُ وَأَنْجِزِ فِي تَخْلِيدِ مُلْكِكَ وَعُدُهُتَنَظَّمَ مِنْهُمْ تَخْتَ شَمُّلِكَ (٢) عِقْدُهُ وَأُورَثَهُمْ فَخْرًا أَبُوهُ وَجَدُّهُ
تَنَظَّمَ مِنْهُمْ تَخْتَ شَمُّلِكَ (٢) عِقْدُهُ وَأُورَثَهُمْ فَخْرًا أَبُوهُ وَجَدُّهُ
فَاعْلَى عَلِيًّا حِينَ أَحْمَدَا

تَحُوطُ بِهِمْ مُلْكَا عَزِيزاً وَمِلَّةً وتَلْحَظُ عَيْنُ السَّمْدِ مِنْهُمْ أَهِلَةً سَتَبُدُو عَلَى أَفْقِ الْهُلَا مُسْتَقِلَّةً وَسُحْبًا بَفَيَّاضِ النَّذَى مُسْتَهِلَةً لَّ تَنْجُرُ بَحْرًا للسَّمَاحَةِ مُزْبِدَا تَفَجِّرُ بَحْرًا للسَّمَاحَةِ مُزْبِدَا

ونَجْلُكَ نَصْرُ يَقْتَنِي نَجْلَ (٢) رَسِمِهِ أَمِيرٌ يَزِينُ الْمَقْلَ رَاجِحُ حِلْمِهِ أَمِيرٌ يَزِينُ الْمَقْلَ رَاجِحُ حِلْمِهِ أَتَاكَ بِنَجْلٍ بُسْتَضَاء بِنَجْمِهِ لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ أَتَاكَ بِنَجْلٍ بُسْمِهِ وباسْمَكَ في هَذَى الْمُوَافَقَةِ اقْتَدَى

أَقَمْتَ بِإِعْذَارِ الإِمارَةَ سُكِنَّةً وَطَوَّفْتَهَا مِنْ حَلْيِ فَخْرِكَ مِنَّةً وَأَلْحَفْتَهَا بُرْدَ اعْتِنَا يُكَ جُنَّةً وَأَلْعَفْتَهَا بُرُدَ اعْتِنَا يُكَ جُنَّةً

<sup>(</sup>١) كذا فى نفح الطيب . والذى فى الأصلين : « أبوهم » . وهو أبو الحجاج يوسف ابن الغنى بالله ..

<sup>(</sup>٢) في م: « ظلك » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط. وفي م: « نفتني نحل » .

قَلِلّهِ عَيْنَا مَنْ رَآهُمْ تَطَلَّمُوا عُصُوناً بِرَوْضِ الجُودِمِنْكَ تَرَعْرَعُوا وَفِي دَوْحَةِ الْعَلْيَاءِ مِنْكَ تَفَرَّعُوا مُلُوكٌ بِجِلْبَابِ الْحَيَاء تَقَنَّعُوا وَفِي دَوْحَةِ الْعَلْيَاءِ مِنْكَ تَفَرَّعُوا مُلُوكٌ بِجِلْبَابِ الْحَيَاء تَقَنَّعُوا أَفْقِ قَصْرِكَ مُنْتَدَى

وَقَدْ أَشْعَرُ وَا الصَّابُرَ الْجَمِيلَ نَفُوسَهُمْ وَقَدْ أَفْرَغُوا (١) فَوْقَ الْحُلِيِّ لَبُوسَهُمْ وَقَدْ أَفْرَغُوا (١٠) وَقَدْ زَيَّنُوا بِالْبِشْرِ فِيهِ شُمُوسَهُمْ وعَاطَوْ اكْنُوسَ الْأَنْسِ فِيهِ جَلِيسَهُمْ [٢٨٨] وقَدْ زَيَّنُوا بِالْبِشْرِ فِيهِ جَلِيسَهُمْ [٢٨٨]

شَمَائِلُ فِيهِمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَجَدِّهِمِ أَنفُطُّلُ آَىُ الْفَخْرِ فِيهَا بِحَمْدِهِمْ وَتَنْسُبُهُا الْأَنصَارُ قَدْمًا لِسَعْدِهِمْ أَنضِيهِ بِهَا نُورًا مَصَابِيحُ سَعْدِهِمْ وَتَنْسُبُهَا الْأَنصَارُ قَدْمًا لِسَعْدِهِمْ أَنضِيهِ بِهَا نُورًا مَصَابِيحُ سَعْدِهِمْ وَتَنْسُبُهُا الْأَنصَارُ قَدْمًا وَلَمْ لَا وَمِنْ صَعْبِ الرَّسُولِ تَوَقَدَا

فَوَ اللهِ لَولاً سُنَّة أَقَدْ أَقَمْتَهَا وَسِيرَة هَدْي لِلنَّبِيِّ عَلَمْتَها وَأَحْسَكام عَدْلِ لِلْجُنُودِ رَسَمْنَها لَجَالَتْ بِهَا الْأَبْطَالُ تَقْصِدُ سَمْتَها وَأَحْسَكام عَدْلِ لِلْجُنُودِ رَسَمْنَها لَجَالَتْ بِهَا الْأَبْطَالُ تَقْصِدُ سَمْتَها وَأَحْسَكامُ وَتَعْرُكُ أَوْصالَ الْوَشِيجِ مُقَصَّدًا (")

وَيَاعَاذِرًا أَبْدَى لَنَا الشَّرْعُ عُذْرَهُ طَرَقَتْ حِمَى قَدْ عَظَمَ اللهُ قدرَهُ وَيَاعَاذِرًا أَبْدَى لَنَا الشَّرْعُ عُذْرَهُ لَقَدْ جِئْتَ مَا تَسْتَعْظِمُ الصِّيدُ أَمْرَهُ وَأَجْرَيْتَ طِيبًا يَحْسُدُ الطِّيبُ نَشْرَهُ لَقَدْ جِئْتَ مَا تَسْتَعْظِمُ الصِّيدُ أَمْرَهُ

وَتَفَدِيهِ إِنْ يَقْبَلْ خَلَيْفَتُهَا فِدَا رَعَى اللهُ مِنْهَا دَعَوَةً مُسْتَجَابَةً أَفَادَتْ نَفُوسَ المُخْلِصِينَ إِنَابَةً

وَلَمْ تُلْفِ مِنْ دُونِ القَبُولِ حِجَابَةً وَعَاذِرُهَا لَمْ يُبدِ عُذْرًا مَهَابَةً وَلَمْ تُلْفِ مِنْ دُونِ القَبُولِ حِجَابَةً وَعَاذِرُهَا لَمْ يُبدِ عُذْرًا مَهَابَةً فأُوْجَبَ عَنْ نَقْص كَمالًا تَزَيِّدَا

<sup>(</sup>١) فى نفح الطيب: « وأضفوا به » مكان قوله: « وقد أفرغوا » .

<sup>(</sup>٢) في م: « الأمن » .

<sup>(</sup>٣) الوشيج : شجر الرماح ، ويريد به هنا الرماح نفسها . والمقصد : المكسر .

فَنَقُصُ زَكَاةٍ (١) الْمَالِ وَفْرُ نِصَا بِهِ وَمَا السَّيْفُ إِلاَّ بَعَدَ مَشْقِ ذُباً بِهِ وَمَا السَّيْفُ إِلاَّ بَعَدَ مَشْقِ ذُباً بِهِ وَمَا الزَّهْرُ إِلاَّ بَعْدَ شَقِّ إِهَابِهِ بِقَطْعِ بَرَاعِ الخَطِّ حُسْنُ كِتَابِهِ وَمَا الزَّهْرُ إِلاَّ بَعْدَ حُسْنُ كِتَابِهِ وَمَا الزَّهْرُ إِلاَّ مَنَ اللهُ الله

وَلَمَّا قَضَوْ ا مِنْ سُنَّةِ الشَّرْعِ وَاجِبَا وَلَمْ نَلْقَ مِنْ دُونِ الخِلَافَةِ حَاجِبَا أَفَضُنَا نَهُنَّ مِنْكَ حَذْلَانَ وَاهِبَا أَفَاضَ عَلَيْنَا أَنْعُمَّا وَمَوَاهِبَا أَفَضْنَا نَهُنَّ مَنْكَ حَذْلَانَ وَاهِبَا أَفَاضَ عَلَيْنَا أَنْعُمَّا وَمَوَاهِبَا تَفَوَّدَا تَعَوَّدَا تَعَوَّدَا

هَنيئًا بِهِذَا (٢) قَدْ بَلَغْتَ مُؤمَّلًا وَأَطْلَفْتَ نُورًا يَبْهَرُ الْمُتَأَمِّلًا وَأَخْلَلُا مَنْ أَعْطَى جَزيلاً وَأَجْمَلًا وَأَجْمَلًا مَنْ أَعْطَى جَزيلاً وَأَجْمَلًا وَأَجْمَلًا وَأَجْمَلًا مَنْ أَعْطَى جَزيلاً وَأَجْمَلًا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أَلَا فِي سَبِيلِ العِزِّ وَالْفَخْرِ مَوْسِمُ لَيَظْلُ بِهِ ثَغْرُ الْمَسَرَّةِ يَبْسِمُ وَعَرْفُ الرَّضَا مِنْ جَوِّهِ يَتَغَلَّمُ وَأَرْزَاقُ أَرْبَابِ السَّعَادَة تُقْسَمُ وَعَرْفُ الذَّ كِيِّ تَبَلَّدَا فَي وَصْفِهِ ذِهْنُ الذَّ كِيِّ تَبَلَّدَا

وَجِلَّتَ فِي هَذَا الطَّنِيعَ مَصَانِعا تَمنى بُدُورُ التَّمِ منها مَطَالِعا وَأَجْرَيْتَ (٣) لِلْاحْسَانِ فِيهَا مِشَارِعا وَأَجْرَيْتَ (٣) لِلْاحْسَانِ فِيهَا مِشَارِعا يَوَدُّ بِها نَهْرُ المَجَرَّةِ مَوْرَدَا

وَأَجْرَيْتَ فِيهَا الْخَيْلَ وَهْمَ سَوابِقُ وإِنْ طَلَبَتْ فَى الرَّوْعِ فَهْمَ لَوَاحِقُ لَوَاحِقُ لَوَاحِقُ نُجُومٌ وَآفَاقُ الطِّرْادِ مشارِقُ يَفُوتُ الْتِمَاحَ الطَّرْفِ مَنْهَا بَوَارِقُ لُجُومٌ وَآفَاقُ الطَّرْفِ مَنْهَا بَوَارِقُ لَيُعْمِنُ الْمَدَى إِذَا مَا تُجارَى الشَّهْبُ نَسْتَبَقُ الْمَدَى

[444]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: «كال » .

 <sup>(</sup>۲) فى نفح الطيب: « هنيئا » مكان قوله: « بهذا » .

<sup>(</sup>٣) في م : « وأعذبت » .

وَتَعْلَمُ فَى لَيْلِ الْقَتَامِ كُوَاكِبَا وَقَدْ وَرَدَتْ بَهْرَ النَّهَارِ مَشَارِبَا تَقُودُ إِلَى الأعدَاء مِنْهَا كَتَائِبَا فَتَرْسُمُ مِنْ فَوْقِ التَّرَابِ مَعَارِبَا تَقُودُ إِلَى الأعدَاء مِنْها كَتَائِبَا فَتَرْسُمُ مِنْ فَوْقِ التَّرَابِ مَعَارِبَا تَعُودُ إِلَى الأعدَا تَعُوثُ رُوسُ الرُّوم فيهِنَّ سُجَّدَا

مَوَاجِ ُ بِالنَّصِرِ الْعَزِيزِ سَوَاجِ ُ وَهُنَّ لِأَبْوَابِ الْفُتُوحِ فَوَاجِ ُ مَوَاجِ ُ مَوَاجِ ُ اللهُ عَالَمُ مَاجِ ُ فَمَا زِلْتَ بِابَ الخَيْرِ وَاللهُ فَآجُ تَقُودُ إِلَيْكَ النَّصِرَ وَاللهُ مَاجِحُ فَمَا زِلْتَ بِابَ الخَيْرِ وَاللهُ فَآجُ وَمُنَّ مِنْهُ قَدْ عَدَا بَعْدَ مَا بِدَا وَمَا ثُمَّ شَيْءٍ قَدْ عَدَا بَعْدَ مَا بِدَا

رِيكَجُ لَمَا مَثَنَى البُرُوقِ أُعِنَّةٌ ظِباَءِ فَإِنْ جَنَّ الظَّلَامُ فَجِنَّةٌ تَقِيها مِنَ الْبَدْرِ اللَّتُمَّ جُنَّةٌ وَتُشْرَعُ مِنْ زُهْرِ النَّجُومِ أَسَنَّةٌ فَتَقْذِفُ شُهْبَ الرَّجْمِ فِي ثُغَرِ الْعِدَ ا

فَأَشْهَبُ مِنْ نَسلِ الْوَجِيهِ إِذَا انْتَنَى جَرَى فَشَأَى شُهُبُ الْكُوَ آكِ فِى السَّمَا وَخُلَّفَ مَنْهَا فِى الْمُقَلَّدِ أَنْجُمَا تَرَدَّى جَمَالًا بالصَّبَاحِ وَرُهَا وَخُلَفَ مَنْهَا فِى الْمُقَلَّدِ أَنْجُمَا تَرَدَّى جَمَالًا بالصَّبَاحِ وَرُهَا وَخُلَف مَنْهَا فَي الْفِذَا يَقُولُ لَهُ الْإِصْبَاحُ نَفْسِي لَكَ الْفِذَا

وَأَحْمَرُ قَدْ أَذْ كَى بِهِ الْبَأْسُ جَمْرَةً وَقَدْ بِسَلَبَ الْيَاقُوتَ وَالْوَرْدَ مُمْرَةً أَدَارَ بِهِ سَاقِ مِنَ الْحَرْبِ خَمْرَةً وَأَبْدَى حَبَابًا فَوْقَهَا الْخُسْنُ غُرَّةً أَدَارَ بِهِ سَاقِ مِنَ الْحَرْبِ خَمْرَةً وَأَبْدَى حَبَابًا فَوْقَهَا الْخُسْنُ غُرَّةً وَأَبْدَى حَبَابًا فَوْقَهَا الْخُسْنُ غُرَّةً وَأَبْدَى مَبَابًا فَوْقَهَا الْخُسْنُ غُرَّةً

وَأَشْقَرُ مَهُمَا شَمْشَعَ الرَّكُضُ بَرْقَهُ أَعَارَ جَوَادَ البَرْقِ فِي الْأَفْقِ سَبْقَهُ بَدَ أَنْ اللهَ أَبْدَعَ خَلْقَهُ بَدَ أَنْ اللهَ أَبْدَعَ خَلْقَهُ بَدَ أَنْ اللهَ أَبْدَعَ خَلْقَهُ فَا أَلَمُ ثَرَ أَنْ اللهَ أَبْدَعَ خَلْقَهُ فَا أَعْطَافِهِ الْخُسْنُ عَسْجَدَا فَسَالَ عَلَى أَعْطَافِهِ الْخُسْنُ عَسْجَدَا

فسالَ عَلَى أَعْطَافُهِ الْحُسْنِ عَسْجِداً

وَأَصْفَرُ قَدْ وَدَّ الْأُصِيلُ جَالَهُ وَقَدْ قَدٌّ مِنْ بُرْدِ الْمَشِيِّ جِلالَهُ

إِذَا أَسْرِجُوا جُنْحَ الظَّلَامِ ذُبَالَهُ فَنُرَّتُهُ نَجْمٌ تَضِيء عَجالَهُ وَلَا أَسْرِجُوا جُنْح الظَّلَامِ قد ارْتَدَى

وَأَدْهُمُ فِي مِسْحِ (١) الدُّجَى مُتَجَرِّدُ يَجَيْشُ بِهِ بَحْرٌ مِنَ اللَّيْلِ مُزْبِدُ وَأَدْهُمُ فِي مِسْحِ (١) الدُّجَى مُتَجَرِّدُ لَهُ الْبِكَدْرُ سَرْجٌ والنَّجُومُ مُقَلَّدُ الْبِكَدْرُ سَرْجٌ والنَّجُومُ مُقَلَّدُ الْبِكَدْرُ سَرْجٌ والنَّجُومُ مُقَلَّدُ

وَ فِي فَلَقِ الصُّبْحِ ِ الْمُبينِ تَقَيَّدًا

وأَبْيضُ كَالْقِرْطَاسِ لَاحَ صَبَاحُهُ عَلَى الجُسْنِ مَغْدَاهُ وَفيهِ مَرَاحُهُ [ وَلِلظَّبَيَاتِ الْآنِساتِ ] (٢) مِرَاحُهُ تَرَاهُ كَنَشْوَانٍ أَمَالَتْهُ رَاحُـــهُ وَتَحْسِبُهُ وَسُطَ الْجَمَالِ مُعَرْبِداً

وذاهِبَة فِي الْجَوِّ مِلْءَ عِنانِهَا وَقَدْ اَفَّمَتُهَا السَّحْبُ بُرْدَ عَنانِهَا يَفُوتُ ارْتِدَادَ الطَّرْفِ لَمْحُ عِيَانِهَا وَخَتَّمَتِ الْجَوْزالِهِ سَبْطَ بَنانِها يَفُوتُ ارْتِدَادَ الطَّرْفِ لَمْحُ عِيَانِهَا وَخَتَّمَتِ الْجُورِ مُقَيَّدَا وصاغَتْ لَمَا حَلَى النَّجُومِ مُقَيَّدَا

أراها عَمُودُ الصّبح عُلْوَ الْمَصاعِدِ وَأُوْهَمَهَا تُوْبَ المَدَى المُتَبَاعِدِ فَفَاتَتُهُ سَبْقاً فِي مَجالِ الرَّوَاعِدِ وَأَتْحَفَّتِ الْكَفَّ الْخَضِيبَ بِساعِدِ فَفَاتَتُهُ سَبْقاً فِي مَجالِ الرَّوَاعِدِ وَأَتْحَفَّتِ الْكَفَّ الْخَضِيبَ بِساعِدِ فَطَوَّقَتِ الزَّهْرُ النَّجُومَ بِهَا يَدَا

وَقَدْ قَذَفَتِهَا لِلْمُصَىِّ حُواصِبُ قَدِ انْتَشَرَتْ فِي الْجَوِّ مِنْهَا ذَوائِبُ تَوَاوَرَ مِنْهَا فِي الْجَوِّ مِنْهَا ذَوائِبُ تَوَاوَرَ مِنْهَا فِي الْفَضَاءِ حَبَائِبِ فَبَيْنَهُمَا مِنْ قَبْلِ ذَاكَ مَناسِبُ لِأَنَّهُمَا فِي الرَّوْضَ قَبْلُ تَوَلَّدَا لِمَا مُنْ الرَّوْضَ قَبْلُ تَوَلَّدَا

<sup>(</sup>۱) في م: « جنح » .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط في ط .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . والذي في ط : « حلين بدوحها » .

َ فَأَقَلَامُهُا تَهُوْمِى لِخَطِّ بِلَوْحِهَا فِبِالْأَمْسِ كَانَتْ بَعْضَأَغْصَانِدَوْحِهَا فَبِالْأَمْسِ كَانَتْ بَعْضَأَغْصَانِدَوْحِهَا فَعَالَمُهُمْ مِنْ بَعْدُ عُوَّدَا

وَيَا رُبَّ حِصْنِ فِي ذُراها قَدِ اعْتَلَى أَنَارَتْ بُرُوجَ الْأَفْقِ فِي مَظْهَرِ المُلاَ بُرُوجَ الْأَفْقِ فِي مَظْهَرِ المُلاَ بُرُوجُ قُصُورً شِدْتَهَا مُتَطَوِّلًا فَأَنْشَأْتَ بُرُ مُّ صَاعِدًا مُتَنَلِّلًا بُرُوجُ قُصُورً شِدْتَهَا مُتَكَوِّلًا بَيْنَهَا مُتَرَدِّدا(١)

وَهَلْ هِيَ إِلَّا هَالَةٌ حَوْلَ بَدْرِهَا يَصُوعُ لَهَا حَلَيًا يَلِيقُ بِنَحْرِهَا تَطُولً إِلَّا هَالَةٌ حَوْلًا بِغَضْرِهَا وَشَاحٌ بِخَصْرِهَا وَشَاحٌ بِخَصْرِهَا وَشَاحٌ بِخَصْرِهَا وَشَاحٌ بِخَصْرِهَا وَتَاجٌ بَأَعْلَى رَأْسِها قَدْ تَنَضَّدَا

أَرَادَ اسْتِرَاقَ السَّمْعِ وَهُوَ مُمَنَّعُ فَقَدَامَ بِأَذْبِالِ الدُّجِي يَتَلَفَّعُ وَأَصْغَى لِأَخْبَدارِ السَّمَا يَتَسَمَّعُ فَأَتْبَعَهُ مِنْهِا ذَوابِلُ شُرَّعُ وَأَصْغَى لِأَخْبَدا لِيَتَقَذِفَهُ بِالرَّجْمِ مَثْنَى ومَوْحَدَا

ومَا هُوَ إِلاَّ قَائِمْ مَدَّ كَفَّهُ لِيَسْأَلَ مِنْ رَبِّ السَّمَوَاتِ لُطْفَهُ لِمَوْلًى تَوَلَّهُ وَأَخْتُمَ رَصْفَهُ وَكَلَّفَ أَرْبَابَ الْبَلَاغَةِ وصْفَهُ لَمُوْلًى تَوَلَّهُ وَلَابَ الْبَلَاغَةِ وصْفَهُ أَرْبَابَ الْبَلَاغَةِ وصْفَهُ أَنْ أَنْ الْأَنْ وَلَا لَهُ الْفَاسَانِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

وأَ رْمَ مِنْهُ الْقَانِتَ الْمُتَهَجِّدًا

مُلاقِيَ رَكْبِ مِنْ وُفُودِ النَّوَامِمِ مُقَبِّلًا تَغُو لِلْبُرُوقِ البَوَامِمِ كُغَيِّمَ كَفَتْ بِالنَّجُومِ الْعَوَاتِمِ مُبَلِّغً قَصْدِ مِنْ خُضُورِ التَوَامِمِ كُغَيِّمَ كَفَتْ بِالنَّجُومِ الْعَوَاتِمِ مَبُلِغٌ تَجَدَّدَا تُجَدِّدُهُ مَهُما صَنِيعٌ تَجَدَّدَا

وَمُضَّطَرِبُ فِي الْجَوِّ أَثْبَتَ قَامَةً تَقَدَّمَ يَمْشِي فِي الْهَوَاءِ كَرَامَةً تَطَلَّعَ فِي غُصْنِ الرِّشَاءِ كِامَةً وَتَحْسَبُهُ تَحْتَ الْغَمَامِ غَمَامَةً يَطَلَّعَ فِي غُصْنِ الرِّشَاءِ كِامَةً وَتَحْسَبُهُ تَحْتَ الْغَمَامِ غَمَامَةً يَسَيلُ عَلَى أَعْطَافِهِ عَرَقُ النَّذَى

<sup>(</sup>۱) في م : « متوددا » .

هُوَى وَاسْتُوى فِي حَالِهِ وَتَقلَّبَا كَخَاطِفِ بَرُق قَدْ تَأَلَّقَ خُلَّبَا وَتَحْسَبُهُ قَدْ دَارَفِي الْأُفْقِ كَوْ كِبا وَمَهْمَا مَشَى وَاسْتُوْقَفَ الْعَقْلُ مُعْجَبَا تَتُعَلَّمُ عُلِي الْعَيْنُ لَحْظًا مُرْدَّدَا تَتُعَلَّمُ فَي فِيهِ الْعَيْنُ لَحْظًا مُرَدَّدَا

لَقَدْ رَامَ يَرْقَى لِلسَّمَاءِ بِسُلَمَ فَيَمشِي عَلَى خَطَّ بِهِ مُتَوَهَّمِ أَجِلْ فِي اللَّهُ عَلَى خَطَّ بِهِ مُتَوَهَّمِ أَجِلْ فِي اللَّذِي يُبْدِيهِ فِكْرَ نَوَسُمُ تَرَى طَأْيُرًا قَدْ حَلَّ صُورَةَ آدَمِي أَجِلْ فِي اللَّذِي يُبْدِيهِ فِكْرَ نَوَسُمُ تَرَى طَأْيُرًا قَدْ حَلَّ صُورَةَ آدَمِي وَجِنَّا بَهُوْاةً الْفَضَاءِ تَمَرَّدَا

وَمُنْتَسِبِ لِلْخَالِ<sup>(۱)</sup> سَمَّوْهُ مُلْجَمَا لَهُ حَكَمَاتُ حُكْمُهَا فَاهُ أَلْجَمَا تَخَالَفَ عَنْهُمَا تَخَالَفَ عَنْهُمَا تَخَالَفَ عَنْهُمَا وَالِدَاهُ إِذَا انْتَمَى كَا جِنْسُهُ أَيْضًا تَخَالَفَ عَنْهُمَا عَنْهُمُا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَنْهُمَا عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَلَيْهُمُ عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَنْهُمُا عَلَيْهُ وَمُعَلِّمُ عَنْهُمُ أَيْفًا عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنَا عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُ فَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَلَا عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُمُ عَلَالِهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَلْمُ عَلَاهُمُ عَا عَلْمُ عَلَا عَلَاهُ عَنْهُمُ عَلَاهُمُ عَلَمُ عَلَاهُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَاهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَاهُ

ثَلَاثَتُهَا فِي الذِّكْرِ جَاءَتْ مُبِينَةً مِنَ اللَّاءِ سَمَّاهَا لَنَا اللهُ زِينَةً وَأَنْزَلَ فِيهاً لِلْجَهُولِ سَكِينَةً وَأُوْدِعَ فِيهاً لِلْجَهُولِ سَكِينَةً

وَ آلَاءَهُ فِيهَا عَلَى الْخَلَقِ عَدَّدَا

كَسَوْهُ مِنَ الْوَشْيِ الْيَمَانِيِّ هَوْدَجَا يَمُدُّ عَلَى مَا فَوْقَهُ الظَّلَّ سَجْسَجَا [وَكَمَ صُورَةٍ تُخْلَى بِهِ تَبْهَرُ الحِجَا وَجَزْلِ وَقُودٍ نَارُهُ تَصْدَعُ الدُّجَى [وَكَمَ صُورَةٍ تَخْلَى بِهِ تَبْهَرُ الحِجَا وَجَزْلِ وَقُودٍ نَارُهُ تَصْدَعُ الدُّجَى وَكَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا هِيَ إِلَّا مَظْهُرَ لِحِهِادِهِ أَرَتْنَا (٣) بِهَاالْأَفْرَاحُ فَضْلَ اجْتِهَادِهِ مَلَاعِبُهُمَا هَزَّتْ قُدُودَ صِلْعَادِهِ وَأَذْ كَرَتِ الْأَبْطَالَ يَوْمَ طِرَادِهِ مَلَاعِبُهُمَا هَزَّتْ قُدُودَ صِلْعَادِهِ فَا الْرَبْتَ فِيهِ الْيَوْمَ صَدَّقْتُهُ عَدَا

<sup>(</sup>١) يريد به البغل .

<sup>(</sup>۲) في م و تذكيه عمر

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين : « هدى » وما أثبتناه عن نفع الطيب .

أَلَّا جَددَ الرَّحْمٰنُ صُنْمًا حَضَرْتُهُ وَدَوْحُ الأَمانِي في ذَرَاهُ هَصرْتُهُ الْاَمَانِي في ذَرَاهُ هَصرْتُهُ بَقَصرِ طَوِيلَ الوَصْفِ فِيهِ اخْتَصرْتُهُ يَقَيَّدُ طَرْفَ الطَّرْفِ (١) مهما نَظَرْتُهُ هَصَرِ طَوِيلَ الوَصْفِ فِيهِ اخْتَصرْتُهُ يَقَيَّدُ طَرْفَ الطَّرْفِ (١) مهما نَظَرْتُهُ (تَهُ مَصرِ طَوِيلَ الوَصْفِ فِيهِ اخْتَصرُ ثَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

دَعَوْتَ لَهُ الْأَشْرَافَ مِنْ كُلِّ بَلْدَةٍ فَجَاهُوا بَآ مَالِ لَه مُسْتَجَدَّةٍ وَخُصُّوا بَأَلْطَافٍ لَدَيْهِ مُعَـدةٍ أَيادٍ بِمَيَّاضِ النَّدَى مُسـتَمَدَّةٍ فَخُصُّوا بَأَلْطَافٍ لَدَيْهِ مُعَـدةٍ أَيادٍ بِمَيَّاضِ النَّدَى مُسـتَمَدَّةٍ فكأَهُمُ مِنْ فَضْلِهِ قَدْ تَزَوَّدَا

وَجَاءَنْكَ مِنْ آلِ النَّيِّ عِصَابَةٌ لَهُمَا فِي مرَامِي الْمَكْرُمَاتِ إِصَابَةٌ لَوَجَاءَنْكَ مِنْ آلِ النَّيِّ عِصَابَةٌ لَوَاعِي الْحَيرِ<sup>(٣)</sup>منْهَا إِجَابَةٌ لَوَاعِي الْحَيرِ<sup>(٣)</sup>منْهَا إِجَابَةٌ

[۲۹۲]

وَنَادَاهُمُ التَّخْصِيصُ فَابْتَدَرُوا النَّدَى

أَجازُوا إِلَيْكَ الْبَحْرَ وَالْبَحْرُ بَرْ خَرُ لِبَحْرِ سَمَاحٍ مَذَهُ لَيْسَ يَجْزِرُ فَرَوَالُهُ مِنْ عَذْبِ جُودِكَ كُوْرَ وَوَالَيْتَ مِنْ نَعْمَاكَ مَالَيْسَ يُحْصَرُ وَوَالَيْتَ مِنْ نَعْمَاكَ مَالَيْسَ وَعَظَمْتُهُمْ تَوْجُو النَّيِّ مُحَمَّدًا

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ ثُمَّ سَلَامُهُ بِهِ طَابَ مِنْ هَذَا النَّظَامِ اخْتِتَامُهُ وَجَاءَ بِحِمْدِ اللهِ حُلُوًا كَلاَمُهُ يَعِزُ عَلَى أَهْلِ الْبَيَانِ مِرَامُهُ وَجَاءَ بِحِمْدِ اللهِ حُلُوًا كَلاَمُهُ لَهُ زُهْرُ الْكُواكِبُ حُسَّدَا وَتُمْسَى لَهُ زُهْرُ الْكُواكِبُ حُسَّدَا

أَبُثُ بِهِ حَادِى الرِّكَابِ مُشرِّقًا حَدِيثَ جِهَادِ للنِّفُوسِ مُشَوِّقًا رَمَيْتُ بِهِ مَنْ بِالْمِرَاقِ مُفَوِّقًا وَأَرْسلتُ مِنْهُ بِالْبَدِيعِ مُطُوَّقًا رَمَيْتُ مِنْهُ بِالْبَدِيعِ مُطُوَّقًا رَمَيْتُ مِنْهُ بِالْبَدِيعِ مُطُوَّقًا حَمَامًا عَلَى دَوْحِ الثناء مُغَرِّدًا

<sup>(</sup>١) طرف الطرف: تحريك البصر.

<sup>(</sup>٢) هذا مجز بيت للمتنبي ، وصدره : « وقيدت نفسى فى ذراك محبة » .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: ﴿الفوزِ ﴾ .

رَ كَفْتُ بِهِ خَيلَ الْبَيَانِ إِلَى مَدَى فَأَحْرَزْتُ فَضْلِ السَّبْقِ فِى حَلْبَةِ الْهُدَى وَلَوَّقَتُ جِيدَ الْفَخْرِ عِقْدًا مُنظَّدَا وَنَظْمَتُ مِنْ ذُرِّ الدِّرَارِي نَحَلَّدَا وَطَوَّقَتُ جِيدَ الْفَخْرِ عِقْدًا مُنظَّدَا وَنَظْمَتُ مِنْ ذُرِّ الدِّرَارِي نَحَلَّدَا وَقَتُ بِهِ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ مُنْشِدَا

نَسَقْتُ مِنَ الإِحْسَانِ فِيهِ فَرَائِدَا وَأَرْسَلَتُ فِي رَوْضِ الْحَاسِنِ رَائِدَا وَقَلْرُسَلَتُ فِيهِ لِلْقَبُولِ عَوَائِدَا وَقَلَانُدَا تَعَوَّدْتُ فِيهِ لِلْقَبُولِ عَوَائِدَا وَقَلَانُدَا تَعَوَّدْتُ فِيهِ لِلْقَبُولِ عَوَائِدًا فَلَائِدَا فَيْهِ لِلْقَبُولِ عَوَائِدًا فَلَائِدَا فَعَلَى الْجَزِيلِ (٣) مُعَوِّدًا فَلَازِلْتَ لِلْفَضْلِ الْجَزِيلِ (٣) مُعَوِّدًا

وَلَا زِلْتَ لِلصَّنْعِ الْجَميلِ مُجَدِّدًا ۚ وَلَا زِلْتِ الْفَخْرِ الْعَظِيمِ مُخَلِّدًا وَمُتَّمْتَ اللَّابْنَاءِ أَوْحَدَ أَوْحَدَا وَمُتَّمْتَ اللَّابْنَاءِ أَوْحَدَ أَوْحَدَا

وَقَرَّتْ بِهِمْ عَيْنَاكَ مَا سَانِقُ حَدَا

ومن العِيدِيَّات :

[444]

من ميسدياته

هَذِى الْمَعَالِمُ لَفَظُ أَنتَ مَعْنَاهُ كَلُ يَقُولُ إِذَا اسْتَنْطَقْتَهُ اللهُ عَوْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَاهُ وَمُرْسَاه مِنْ نُورِ وَجْهِكَ ضَاءَ الْسَكُونِ خَلَهُ حَتَّى تَشَدِيدٌ الله فَلاكِ مَبْنَاه عَرْشُ وَفَرْشُ وَأَمْلَاكُ مُسَخَّرَةٌ وَكُلُّها سَاجِدٌ الله مَولاه مَوْلاه مَنْ وَفَرْشُ وَأَمْلَاكُ مُسَخَّرَةٌ وَكُلُّها سَاجِدٌ الله مَولاه مَوْلاه مَنْ يَنْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

بَحْرُ السَّماءِ وبَحْرُ الْأَرْضِ أَشْبَاه

فَالْفُلُكُ تَجْرِى كَمَا الْأَفْلَاكُ جَارِيَةٌ ۗ

<sup>(</sup>١) في نفج الطيب : « خصل » وهما بمعني :

<sup>(</sup>٢) في ط: « مقلدا ».

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ لَلْفُعُلُّ الْجَمِيلُ ﴾ ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٤) في م: «يثبت».

وكُلُّها نِعَمْ لِلْخَلْقِ شَـِامِلَةٌ تَبَارَكَ اللهُ لاَ تُحْصَى عَطاياه يافاتِقَ الرَّتْقِ مِنْ هَذَا الْوُجُودِ كَمَا فِي سَابِقِ العِلْمِ قَدْ خُطَّتْ قضاياهُ كُنْ لِي كَاكُنْتَ لِي إِذْ كُنْتُ لاَعَمَلاً أَرْجُو ولا ۖ ذَنْبُ قَدْ أَذْنَبُ أَخْشاه وأَنْتَ فِي حَضَرَاتِ الْقُدُسِ تَنْقُلُنِي حَتَّى اسْتَقَرَّ بِهِذَا الْكُونِ مَثْوَاه مَا أَقْبَحَ الْعَبْدَ أَنْ يَنْسَى وتَذْ كُرَهُ وأَنْتَ بِاللَّفْفِ والْإِحْسانِ تَرْعاه فِيمَنْ أَفَادَ وُجُودِي كَيْفَ أَنْسَاه غُفْرَانَكَ اللهُ مِنْ جَهْلِ 'بِليتُ' بِهِ مِنِّي عَلَيَّ حِجابٌ لَسْتُ أَرْفَعُهُ إِلاَّ بِتَوْفيق هَدْي مِنْكَ تَرْضاه فَأَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ أَمَّاتُ رُحماه فَعُدُ عَلَى جِمَا عَوَّدْتَ مِنْ كُرَمِ ثُمَّ الصَّلاةُ صَلاةُ اللهِ دَائِمَةً عَلَى الَّذِي بأَسْمِهِ فِي الذِّكْرُ سَمَّاه الْمُجْتَبَى وزِنَادُ النُّورِ مَا قُدِحَتْ ولاَزَ كَا مِنْ نَسِيمِ الرَّوْضِ مَسْرًا والمُصْطَنَى وَكِمامُ السَّكُونَ مَا فُتِقَتَ عَنْ زَهْرِ زُهْرٍ يَرُونُ الْعَيْنَ مَرْآه ولاَ تَفَجَّرَ بَهْ اللهِ اللهِ عَلَى دُرِّ الدَّرَارِي فَفَطَّاهُ وأَخْفَاه يا فاتِحَ الرُّسْلِ أَوْ يا خَتْمَهَا شَرَفًا واللهُ قَدَّسَ فِي الْحالَيْنِ مَعْنَاه لَمْ أَدَّخِرْ غَيْرَ حُبٍّ فيك أَرْفَعُهُ وسِيلَةً لِكَرِيمٍ يَوْمَ أَلْقاه صَلَّى عَليكَ إِلهُ أَنتَ صَفَوَتُهُ مَا طُيِّبَتْ بِلَذِيذِ الذِّكْرِ أَفْوَاه وعَمَّ بالرَّوْحِ والرُّبْحَانِ مُعْبَتَهُ وجَادَهُمْ مِنْ نَبِيرِ العَفْوِ أَصْفاه وَخُصَّ أَنْصَارَهُ الْأَعْلَيْنَ صَفْوَنَهُ وَأُسكِنُوا مِنْ جِوارِ اللهِ أَعْلاهِ أَعْلاهِ أَنْصَارَهُ اللهِ أَعْلاهِ أَنْصَارَ أَنْكَ مِهَا اللهِ أَنْصَارَ مَلَّتِهِ أَعْلامَ بَيْعَتِهِ مَنَاقِبٌ شَرُفَتْ أَثْنَى بِهَا الله وأَيَّدَ اللهُ مَن أَحْيَا جِهَادَهُمُ وأَوْصَلَ الفَخْرَ أَوْلاهُ بِأَخْرَاه [٢٩٤] مَا يَيْنَ نَصْرِ وأَنْصَارِ تَهَادَاه المُنْتَقَى مِنْ صَمِيمِ الفَخْرِ جَوْهَرُهُ والبَأْسُ والْجُودُ بَعْضٌ مِنْ سَجاياه العِلْمُ والِحْلَمْ والْإِقبالُ شِيمَتُهُ

## وهي طويلة ، سَرَدها هذا المؤلف كُلُّها ، ومنها :

يَهْنِي زَمَانَكَ أَعْيَادُ مُجَدَّدَةٌ مِنَ الْفُتُوحِ مَدَى الْأَيَّامِ تَغْشَاهُ غَضِبْتَ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا بِحَقِّهِمَا يَا حَبَّذَا غَضَبٌ فِي اللهِ أَرْضاه فَوَّقْتَ لِلْغَرْبِ سَهْمًا رَاشَهُ قَدَرُ وَسَـــدَّدَ اللهُ لِلْأَعْدَاءِ مَنْ ماه سَهُمْ أَصابَ وَرَامِيهِ بِذِي سَلَمٍ لَقَذْ رَمَى الْفَرَضَ الْأَقْصَى فأَصْمَاه مَنْ كَانَ بَنْدُكَ يَا مَوْ لاى يَقْدُمُهُ فَلَيْسَ يُخْلفُهُ فَتَحْ تَرَحَّاه (١) مَنْ كَانَ جُنْدُكُ جُنْدُ الله يَنصُره أناله الله ما يَرْ جُو وأَسْنَاه مَلَّـكُمْتَهُ غَرْبَهُ خُلِّدْتَ مِنْ مَلِكٍ لِلْغَرْبِ وَالشَّرْقِ مِنْهُ مَا تَمَنَّاه وسامَ أَعْدَاءَكَ الْأَشْقَيْنَ مَاكَسَبُوا ۚ وَمَنْ تَرَدَّى رِدَاءَ الْغَدْرِ أَرْدَاهِ ۗ قُلْ لِلَّذِي رَمِدَتْ جَهْلا بَصِيرَتُهُ فَلَمْ تَرَ الشَّمْسَ شَمْسَ الْهَدْي عَيْنَاه لَهُ الْمَرَاشِكُ أَعْشَاهُ وأَعْمَاهُ غَطَّى الْهُوَى عَقْلَهُ حَتَّى إِذَا ظَهَرَتْ هَلْ عِنْدَهُ وذُنُوبُ الغَــدْرِ تُوبقه أنَّ الَّذِي قَدْ كَسَاهُ الْعَزَّ أَعْرَاه لَوْ كَانَ يَشْكُرُ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمِ مَا زَلْتَ مَلْجَأَهُ الْأَحْمَى وَمَنْجِاه سُلَّ السُّمُودَ وخَلِّ البيضَ مُغْمَدَةً فَالسَّيْفُ مَهُما مَضَى فالسَّعْدُ أَمْضاه واشْرَعْ مِنَ الْبَرْقِ نَصْلاً رَاعَ مُصْلَتُهُ (٢) وارْفَعْ مِنَ الصُّبْحِ ِ بَنْدًا راقَ مَجْلَاه فَالْعُدُونَانِ وَمَا قَدْ ضَمَّ مُلْكُهُمَا أَنْصَارُ مُلْكِكَ صَانَ اللَّهُ عَلَيَاهُ (٣٠) وآنسَ الله بِالْأَلْطافِ مَغْنَاه لاَ أَوْحَشَ اللهُ قُطْرًا أَنْتَ كَالَكُهُ لاَ أَظلَمَ اللهُ أَفقاً أَنتَ نَيْرُهُ لاَ أَهْمَلَ اللهُ سَرْكًا أَنتَ تَرْعَاهِ

<sup>(</sup>١) كذا فى م . وفى ط : « نصر شرحناه » .

<sup>(</sup>٢) في م : « مقتله » .

<sup>(</sup>٣) ق م: «مملاه».

واهْنَأْ بِشَهْرِ صِيَامِ جَاءَ رَائِدُه (١) (مُسْتَنزِلاً) مِنْ إِلَهِ الْعَرْشِ رُحْمَاهُ أَهَلَّ بِالسَّفْدِ فَانْهُلَّتْ بِهِ مِنَنْ وأَوْسَعَ الصَّنْعَ إِجَمَالاً ووفَاه أَمَا تَرَى بَرَكَاتِ الأَرْضِ شَامِلَةً وَأَنْهُمَ اللهِ قَدْ عَمَّتْ بَرَاياَه وَعَادكَ الْمِيدُ تَسْتَحْلِي مَوَارِدَهُ وَيُجْزِلُ الأَجِرَ والرُّحْمَى مُصَلاًه وَعَادكَ الْمِيدُ تَسْتَحْلِي مَوَارِدَهُ وَيُجْزِلُ الأَجِرَ والرُّحْمَى مُصَلاًه جَهَّزْتَ جَيْشَ دُعَاء فِيهِ تَرْفَعَهُ لِذِي الْمَعَارِجِ وَالإِخْلَاصُ رَقَّاه جَهَزْتَ جَيْشَ دُعَاء فِيهِ تَرْفَعَهُ لِذِي الْمُعَارِجِ وَالإِخْلَاصُ رَقَّاه أَفَضَتَ فِيهِ مِنَ النَّعْمَاءِ أَجْزَلَهَا وَأَخْتُنُ الْبِرِ مَا الإِخْسَانُ زَكَّاه وَاللهُ عَلَى الْمُعَارِجِ وَالإِخْلَقِ مَا أُولَى وَوَالَاه وَاللّهُ مَا أُولَى مَا أُولَى وَوَالَاه مُعَالًى اللهُ عَلَى اللهُ عَدية مِيلادية ، وافقتها مُع قال بعد سرد عِدَّة قصائد: ومن بدأنه المُنفة عبديّة مِيلادية ، وافقتها

عيدية أخرى

لَمْ أَتَّخِذْ بَرْقَ الْغَمَامِ رَسُولًا
لَمْ أُودِ عِ الشَّكْوَى صَبًّا وَقَبُولًا
مَازَالَ يُوسِعُ ذَا الْهُوَى تَمْلِيلا
جَاذَبْتُهَا عِنْدَ ذَا الْهُوَى تَمْلِيلا
فَدَّ حَاذَبْتُهَا عِنْد لَا الْهُوَى عَمْلِلا
فَدَّ حَاذَبْتُهَا عِنْد لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لَمَّا أَجْتَلَيْتُ الْعَارِضَ الْمَصْقُولا

رِيمًا أُغَرَّ وَجُوُّذُرًا مُكْحُولا

تَرَكَتْ فُوَّادَ نُحِبِّهِ مَتْبُولا

[ \* 4 • ]

لَوْ كُنْتُ أَغْطَى مِنْ لِقَائِكَ سُولًا أَوْ كُنْتُ أَعْطَى مِنْ لِقَائِكَ سُولًا أَوْ كُنْتُ أَبْلَغُ مِنْ قَبُولِكِ مَأْمَلِي السَّمِ إِذَا سَرَى وَبِهُلْتَقَى الأرْوَاحِ دَوْحَهُ أَيْكَةِ عَلَى ظِلَالُهَا عَهْدِي بِهَا مَسَدَلَتْ عَلَى ظِلَالُهَا وَتَعْدِي بِهَا مَسَدَلَتْ عَلَى ظِلَالُهَا وَمَعَدَى بَهِ مَوْلِي الظّبَاءِ أَوَانِسًا وَمَعَتْ مَوَدَّتِي وَمَعَمَّاءِ صَفْحَ مَودَّتِي وَمَعَلَمْتُ الْهُوى مُنْ مُلَحِ لِمُو نَادِ الْهَوَى كَمَ فَيْ الْهُوى مَنْ مُلَحِ لِمُو نَادِ الْهَوَى مَنْ مُلَحِ لِمُو نَادِ الْهَوَى

وجهته من غزوات مولانا الجد أيصا :

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « زائره » .

<sup>(</sup>۲) في م: «مهيلا».

<sup>(</sup>٣) في م: « انثنيت » .

لم تَرْو لِي عَيْنَاهُ حِكْمَةً بابل رَسْمًا كَحَاشِيَةِ الرِّدَاءِ مُعِيلا وَلَقَدْ أُجَـــدُ جَوَاىَ لَمَّا زُرْتُهُ ۗ عَرَفَتْ بهِ آثَارَهُ تَخْيِيكِ قَدْ أَنْكَرَتْهُ الْعَيْنُ إِلَّا لَمْحَةً غَادَرْنَ دَمْعَ جُفونِهِ مَطْلُولا وإذًا الطُّلُولُ تَعَرَّضَتْ لِلْمَتَّكِمْ بَعْدَ الْأُحِبَّةِ قَدْ أُجَدُّ رَحيلا مَنْ يُنجد الصَّبْرُ الْجَمِيلُ فَإِنَّهُ أَنْسَيْتُ قَيْسًا فِي الْهَوَى [وَ] جَمِيلا كَيْفَ التَّجَةُ لُ<sup>(١)</sup> بَعْدَهُمْ وَأَنَا الَّذِي مَنْ عَاذِرى والْقَلْبُ أَوَّلُ عَاذِل أَنْبَعْتُ فِي دِينِ الصَّبَابَةِ أَنَّتَ لَوْ نِيلَ لَمْ تَجْرِ<sup>(٣)</sup> الْمَدَامِعُ نِبلا يا مَوْردًا حَامَتْ عَلَيْهِ قُلُو بُنَا لَوْ بَاتَ يَنْقَعُ لِلْمُحِبِّ غَلِيلا مَا ضَرٌّ مَنْ رَقَّتْ (١) غَلَائلُه ضُحَّى كَمْ ذَا أُعَلِّلُ بِالْحَــدِيثِ وَبِالْمُنَى شَجْوًا وجَاعَةَ الأصِيلِ نُحُولا أُعْدَيتُ واصِلَةَ الهَدِيلِ بِسُحْرَةٍ وسَرَيْتُ في طَيِّ النَّسِيمِ لَعَلَّني هَذَا وَوَجْدِي مِثْلُ وجْدِي عِنْدَ مَا اسْتَشْعَرْتُ مِنْ رَكْبِ الْحِجَازِ رَحِيلا قَدْ سَدَّدُوا الْأَنْضَاء ثُمَّ تَتَابَعُوا يَتْلُو رَعِيلٌ في الفَلَاةِ رَعِيلًا مثلُ القِسيِّ ضَوَامِرِ قَدْ أَرْسِكَتْ يَذْرَعْنَ عَرْضَ الْبيدِ مِيلًا مِيلا عَاطَيْن مِنْ فَرْطِ الْكَلَالِ شَمُولا مُتَرَنِّحِينَ عَلَى الرِّحَالِ كَأَنَّسَا جَعَلُوا التَّشَوُّقَ لِلرَّسُولِ دَلِيــــــلا إِنْ يَلْتَبِسُ عَلَمُ الطُّرِيقِ عَلَيْهِمُ

(٧ -- ٢ - أزهار الرياض)

١١) كذا في م . ولذي ط : « التحمل » بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>۲) كذا في م . والذي في سائر الأصول : « أقيد » .

<sup>(</sup>٣) في ط: « وموارد » و « لم ألف » . مكان قوله « ياموردا » و « لم تجر » .

<sup>(1)</sup> كذا في م . وفي ط : « رافت » .

**ب**ارَاحِلِينَ ومَا نَحَنَّـــِلَ رَكْبُهُمْ إِلَّا قُلُوبَ الْعَاشِ لِينَ مُحُولًا لَمَا شَكُمُ عَمْدَ الْمَوَدَّةِ بَيْنَنا والعَهْدُ فِينا لَم يَزَلُ مَسْتُولاً أَنْ تُوسِعُوا ذَاكَ الثَّرَى تَقْبِيلًا مَهُمْيَا وصَلَّتُمْ خَيْرَ مَنْ وَطِي النَّرَى وَالَيْتَ شِعْرِي هَلْ أُعَرِّسُ لَيْـلَة فَأَثَمَ عُولِي إِذْخِرًا وجَلب لا<sup>(١)</sup> وَيَشَيمُ طَرْفِي شَامَةً وطَفيلا<sup>(٣)</sup> وأَبيتُ للْحَرَمِ الشَّريفِ نَزيلا وأُحُطُّ فِي مَثْوَى الرَّسُولِ رَكَائبي قَدْ شَافَهَتْ أَعْلامُها التَّنزيلا مِمْنَازِلِ الْوَحْيِ الَّتِي فَدْ شُرِّفَتْ قَدْ صَافَحَتْ عَرَصَاتُهَا جَبْرِيلا بتمامِدِ الإيمــانِ والدِّين ألتي حَيْثُ اسْتَقَرَّ بِهِ الْأَمَانُ دَخيلا وَمُهَاجَرِ الدِّينِ الْحَنِيفِ وَأَهْلِهِ إِبْدَاوُهُ مَا فَارَقَ التَّكُمِيلا ذَارِ الرَّسُولِ وَمَطْلَعَ ِالقَمرِ (<sup>1)</sup> الَّذِي كَاحَبِّكَ الطُّلُولُ طُلُولًا بَاحَبِّ ذَا تِلْكَ الْمَعَالِمُ وَالرُّبا وَجُهًا مِنَ الحَقّ الْمِين (٥) حَميلا حَيْثُ النَّبُوَّةُ قَدْ جَلَتْ آفَاتُهَا حَيْثُ الرِّسالَةُ فُصَّلَتْ أَحْكَامُهَا لِتُمَيِّنَ التَّحْرِيمَ والتَّحْلِيلِ حَيْثُ الشَّر يَعَةُ قَدْ رَسَتْ (١٦) أَوْ كَأَنَّهَا فَالنَّصُ مِنْهَا يَفْضُدُ التَّأْوِيلا

<sup>(</sup>١) الإذخر(بكسرالهمزة والحاء): حشيش طيب الريح وإذا جف ابيض. والجليل: الثمام.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين .

<sup>(</sup>٣) مجنة (بفتح الم وكسرها): موضع قرب مكم . وشامة وطفيل: جبلان بمكلا .. وقد أخذ منى هذا البيت والذي قبله من قول بلال رضي الله عنه:

ألا ليت شعرى هل أيتن ليلة بفج وحولى أُذخر وجليل وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

<sup>(</sup>٤) في ط: « الفخر » .

<sup>(</sup>٥) في ط: « الصبح الجيل ».

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ دِست ، ﴿

عَقَ الضَّلالَ وأَذْهَبَ التَّضْلِيلا حَيْثُ الْهُدَى والدِّينُ والحُقُّ الَّذِي وأُجَلُّ خَلْق اللهِ جيلاً جِيلا حَيْثُ الضَّرِيحُ يَضُمُ أَكْرَمَ مُرْسَل واخْتَارَهُ لِلْمَالَدِينَ رَسُولا إِنَّ الْإِلْهُ اخْتَارَها(١) لِمُقامِهِ فِيهِمْ وفَضَّلَ جنْسَهُ تَفْضِــيلا رَحِمَ الْإِلَّهُ الْعَالَدِينَ بِبَعْثِهِ والَتْ بدَعْوَتِهِ الْغَمَامُ مُمولا بدُعاثِهِ انْقَشَعَ الغَمامُ (٢) و قَبْلُها قَدْ ظَلَّاتُهُ سَحابُها تَظْلَيلاً والشُّمْسُ قَدْ رُدَّتْ لَهُ وَلَطَالَمَا مِنْ نُورِهِ فِي خَلْقِهِ مَعْلُولا لِمْ لَا يُطَاوِعُهُ الْوُجُودُ وَقَدْ غَدَا يَا نُكْنَةً الْأَكْوَانِ يَا عَلَمَ الْهُدَى آياتُ فَضْلِكَ رُتَّلَتْ تَو تيلا ولَـكَانَ بَابُ وُجودِها مَقْفُولاً (٣) لَوْ لَاكَ لَمْ أَيْكُ لِلْكِيانِ حَقِيقَةٌ ۗ لَوْلاَكَ لِلزُّهُمْ الْكُواكِ لَمْ تَلُحْ مِثْلَ الْأَزَاهِرِ مَا ءَرَ فَنَ ذُبُولا لَوْلاَكَ لَمْ تَجْلُ السَّمَاءِ شُمُومَهَا وَلَكَانَ سَجْفُ ظَلامِهَا مَسْبُولا رَبْعُ الجِنانِ بأَهْـــلِهِ مَأْهُولا لَوْلاَكَ مَا عُبِدَ الإِلٰهُ وَمَا غَدَا سَحَبَتْ عَلَيْنَا لِلْقَبُولِ ذُيُولا يَا رَحْمَــةَ اللهِ الَّتِي أَلْطَافُهَا يَا حُجَّ نَهُ اللهِ الَّتِي بُرُهَانُهَا مَا كَانَ يَوْمًا صِدْقُهُ مَجْهُولا لَيْلَ الضَّلالِ وإِفْكَهُ المَنْحُولا كُمْ آيَةً لَكَ قَدْ صَدَعْتَ بنُورِهِا وَعَقَلْتَ عَنْ إِدْرَاكُهِنَّ عُقُولًا أَوْضَحْتُهَا كَالشُّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا قَدْ فُصِّلَتْ آياتُهُ تَفْصِيلا وَأُتَيْتَ بِالذِّكْرِ الْحَكِيمِ مُبَيِّنًا أَثْنَى عَلَيْكَ بَكُتْبِهِ مَنْ أَنْزَلَ السِفُرْ آنَ وَالتَّسُوْرَاةَ والإِنْجِيلا

[444]

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « اختاره » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « الظلام » .

<sup>(</sup>٣) ورد « قفل الباب » ثلاثيا في أساس البلاغة .

أَضْعَى خُسَامُ لِسَـانِهِ مَفْلُولا فإِذَا الْبَلَيغُ يَرُومُ مَدْحَكَ جَاهِدًا يَا شَافِعَ الرُّسُلِ الْكِرَامِ ومَنْ بِهِ ﴿ يَرْجُونَ فِي نَوْمِ الْحِسَابِ قَبُولًا فَغَدَا بِقَيْدِ ذَنُوبِهِ (١) مَعَقُولا رفَّقًا بِهَ نِ مَلَكَ القَضَاءِ زمامَهُ واحَسْرَتَا ضَيَّعْتُ عُمْرِيَ فِي الْهَوَى والتَّوْبُ أَضْحَى دَيْنَهُ مَمْطُولًا وجَرَيْتُ فِي طَلَق البَطالَة جَامِحًا حَتَّى انْثَنَى طَرْفُ الشَّبَابِ كَليلا وعَثَرْتُ فِي طَلَبِ الْمَعَازِ جَهَالَةً لَكِنْ وجَدْتُكَ لِلْعِثَارِ مُقِيلًا يًا صَفْوَةَ اللهِ الْأُمِينَ لِوَحْيهِ مَنْ أُمَّ حَاهَكَ أُحْرَزَ التَّأْمِيلاً إلاَّ رضاكَ وعَفُوكَ الْمَـأْمُولا والله مالي لِلْخَلاص وسِــيلَةُ إِنْ كُنْتُ مَا أَعْدَدْتُ زَادًا نَافِمًا أَعْدَدْتُ خُبُّكَ شافعًا مَقْبُولا فَأَجَدُ وخُدًا(٢) فِي الْمَفَازَةِ مِيلا صَلِّي عَلَيْكَ اللهُ مَا رَكُنْ سَرَى فَحَبَاهُمُ إِحْسَانَهُ المومــــــُولَا<sup>(٢)</sup> وأُعَزَّ مَنْ ولأَّهُ أَمْرَ عباده تَرَكَتْ بِأَفْئَدَة الْعُداة (١) فُلُولا وأَقَامَ مَفْرُوضَ الْجِهادِ بَعَزْمَةٍ والله ما أُدْرَى وقَدْ حَضَرَ الْوَغَى ﴿ أَحُسَامُهُ أَمْ عَزْمُهُ مَصْفَوُلا مَلِكٌ إِذَا لَهُمَ الْوُجُودُ يَمِينَهُ فَالْبَعْرُ عَذْبًا والرَّياضُ بَليلا أَوْ يُخْلِفُ النَّاسَ الْغَمَامُ وأَمْحَلُوا ۖ فَنَدَاهُ لا يُخْشِي الْعُفَاةَ مُحُولا مِنْ دَوْحَـــة نَصْرِيَّة يَمَنيَّة وشِجَتْ فُرُوعًا فِي الْعُلا وأَصُولا [٢٩٨] فإذا سَأَلْتَ الْـكُتْبَ نَقْلَ فَضِيلَةٍ لم تُلُف إِلاَّ فَخْرَها مَنْقُولا

<sup>(</sup>١) في ط: « زمامه » .

<sup>(</sup>۲) في اط: « وجدا » .

<sup>· (</sup>٣) في ط: « المأمولا » .

<sup>(</sup>٤) في ط: « العباد » .

يَأْيُّ إِلَيْ الْمَلِكُ الَّذِي أَيَّامُهُ والله ما آثار هَدْيك عنهدنا لم تَعْرِ فِ التَّرْ كِيبَسَيْفُكَ فِي الْوَغَى كَ صُورَةٍ لَكَ فِي الفُتُوحِ وسُورَةٍ لم تَسْرِ سَارِيةُ الرِّيَاحِ بِطَيْبَةٍ وَكَأْنَّ صَفْحَ البَرْقِ سَيْفُك ظَلَّ من كَمَ بَلْدَةٍ لِلسَكْفُرِ قَدْ عَوْضَتَ مِنْ صَدَقتْ مُقَدِّمَةُ الجُيوش فَصَيَّرَتْ كَسَرُوا تَمَاثيلَ الطَّليبِ ومَثَّلُوا لمَا أَحَطْتَ بِهَا وَحَانَ دَمَارُهَا(٣) تَجْرِى الدُّمُوعُ ومَا تَبُـلُ عَليلَهُ [ سَلَّتْ يمينُ الْمُلْكُ منك على العدَا لم يَرْ صَ سيفُكُ أَن يُحَلِّي جوهراً لم ترضَ هِمُتُك القليلَ من التقي فأُقَمْت مِيلاد الرَّسُولِ بِلَيْلَةٍ حَيْثُ القبالُ البيضُ جَلَّتِ الرُّبا ومَوَاقدُ النيران يُذْ كَى حَوْلَها والْأَفْقُ فَوْقَكَ قُبَّةً مُ مَخْبُوكَةً

وضَحَتْ بأُوْجه دحرز (١) مُحُولا إِلاّ نج\_\_\_ومّا ما عَرَفْنَ أَفُولا فاعْجَبْ لهُ قَدْ أَحْكُمَ التَّحْليلا تُحْلَى وُنْتَلَى الْحُرَةُ وأُصيلا إِلَّا لِتَحْمِلَ ذِكْرَكَ الْمَعْسُولَا غِنْدِ الغَامَةِ مُنْ هَفًا مَسْلُولًا(٢) ناقُوبِها النُّكبيرَ والنَّهُ لِيكِ مِنْ حِينها مُوضُوعَهَا تَحْمُولا بَمَن انتَمَى لِوَلَائِهِ تَمثيلا أَخْرَجْتَ مُثْرَفَها الأَعَزُّ ذَليلا فَمُصَفَّدُ يَبْكِي هُناكَ قَتِيلاً عَضْ باً مَهِيبَ الشَّفْرَ تين صَقِيلا أوضَحت فيها للجهَادِ سَبيلا أَزْهَارَ رَوْض مَا اكْتَسَينَ ذُبُولا فَيُنِيرُ مَشْعَلُها رُبّاً وسُهُولا مَدَّتْ عَلَيْك طِرَافَهَا المسدولا(٥)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين وفيه تحريف ظاهم. .

<sup>(</sup>٢) في م: «معاولا».

<sup>(</sup>٣) ني م : « وهان ذمارها » .

<sup>(؛)</sup> الأبيات الثلاثة زيادة عن م .

<sup>(</sup>ه) في ط: « المسبولا » . وما أثبتناه عن م .

يُهْدِيكَ مِنهُ التَّاجُ والإكليلا ورَمَى (١) إليكَ ببدر و ونُجُومِهِ حَيْثُ الكَتَارْبُ قَدْ تلاَطَمَ مَوْجُهَا وتَدَفَقَتْ فيها الخُيولُ سُيُولا زَخَرَت بأَمْواجِ الحَديدِ ورُبَّما ضَاقَ الفَضاه فَمَا وجَدُنَ مُسِيلاً يَتَجَاوِبُ التَّـكُبيرُ في جَنَبَاتها فَتُعْيِدُهُ غُرُ الجِيَادِ صَهِيلا حَلَتْ مِنَ الْأَبْطَالَ كُلَّ مُشَمِّر لا يقتَني (٢) شُمْرَ الْقَنَا ونُصُولا آسَّادُ مَلْحَمَةِ إِذَا اشْتَجَرَ الوَغَي دَخَلُوا مِنَ الأُسَل<sup>(٢)</sup> المُثقف غيلا سَحَبُوا مِنَ الزَّردِ النَّفاض ذُيُولا إِن شَكَّرُوا يَوْمَ الحُرُوبِ ذُيُولَهُمْ أُو قَصَّرُوا يَوْمَ الطِّمَانِ رمَاحَهُمْ وصَلوا بها الخَطْوَ الوَسَاعَ طويلا يَالْيُلةَ ظَفِرَتْ يَداىَ بأُجْرِها ومنهرت فيها بالرضا مشمولا مَا كُنْتُ أَرْضَى مَالشَبَابِ بَدِيلًا [٢٩٩] والله لو عُوِّضْتُ عَنْكِ شَبِيبتى اللهُ يُوانِيكَ الجَزَاءَ جزيلا كَا نَاصِرَ الْإِسْلَامِ كَامِلِكُ الْعُلَا وكَنَى برَ بِكُ كَافِيًا وكَفيلا جَهِّزْ جُيُوشُكَ للجهَادِ مُوَفَّقًا واللهُ حَسْبُكَ ناصِرًا ووكِيلا ولْتُبْعِدِ (\*) الْهَارَاتِ فِي أَرْضِ العدَا وإِلَيْكَ مِنْ سُمْرِ الْجِهَادِ غريبَةً جَاءَتُكَ تُقُرْضُكَ (٥) الثَناء جَمِيلا أَلْنَى مُطيباً فِي المَدِيحِ مُطْيلا وأطلتُ لكِّنِّي أَطَبْتُ وعادَتِي لازَالَ نَصْرُكَ كُلُّمَا اسْتَنْجَدْتَهُ لِمُهُمَّ دِينِكِ عَائِدًا مَوْصُـولا

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُوبِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : « الأسد المنقب » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « لا يستني » .

<sup>(</sup>٤) في م : « واستعمل » .

<sup>(</sup>ه) كذا في م . وفي ط : د جاءت تفرظك ، .

أثم قال بمد ذكر مجلة من قصائد :

ومن ذلك وقد عاد من وجهة للصيد أعملها ، وأعنَّة للجِياد في ميادين ذلك الطِّراد أرسَلها ، ما أنشده :

نَوْهُ (١) السَّاكِ بديمة مِدْرَارِ مُتَضَاحِكاً بمَبِالمِ النَّوَّار حَيْثُ الشَّبابُ يَرُ وَقُ حُسْنَ (٢) نُعْار عاطيْتَني منها كُثُوسَ عُفسار وَقَدَحْتَ زَنْدَ الشُّوقِ بِالنُّذْ كَارِ أَشْبِهَ إِنَّ فَأُوار وصَبَتْ إلى منسديَّة والقار واعْتَادَهَا طَيْفُ الكَرَى بَعَزَارُ (٢) إِنَّ الوَفاء سَجِيِّتُ الْأَحْوَار جئت العقيق مُبَلِّغَ الأَوْطار تُلُوى الدُّيُونَ وأَنْت ذاتُ كِسار و بَخِلْتِ حَتَّى بالخيال السَّارى ؟ لكن أَضَفْتِ عُقُوقَ (1) ذاك الجار أَوْنَى الكِرامِ بَذِيَّةٍ وجِوار

حَيِّاكِ يَا دَارَ الْهُوَى مِنْ دَارِ وأعادَ وجْهَ رُبَاكِ طُلْقًا مُشْرِقًا أَمُذَكِّرى دارَ الصَّبابةِ وَالْهَوَى عاطَيْتَني عَنْها الحَديثَ كأنَّما إِيهِ وَإِنْ أَذْ كَيْتُ نَارَ صَبَابَق يا زاجرَ الأُظْمَانِ وَهَىَ مَشُـــوَقَةٌ حَنَّتُ إلى نَجْدِ وَليْسَتْ دارَها لَسَكِنُّهَا شَامَتْ بِهِ بَرْقَ الْحِتَى هَلْ تُبْلِيغُ الْحَاجاتِ إِنْ حُمَّلْتُهَا عَرَّضْ بذِكْرى فِي الْجِيامِ وَقُلْ إِذَا [عارٌ] بقَومك يَابْنَةَ العَيِّينِ أَنْ أمَفَتْ مَيْسُورٌ السَّكَلام أَخَا الْهُورَى وأبانَ جارى الدَّمْم ِعُذْرَ هُيـــامِهِ هذا وقو مُكِ - مَا عَلِمْتِ خِلالَمْ -

<sup>(</sup>۱) فن م: «موق».

<sup>(</sup>٢) في م ونفح الطيب : « يرف محسن » ،

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب والإحاطة :

شاقت به برق الحمي واعتادها طبف الكوى بمزارها المزوار

<sup>(</sup>٤) في نفع الطبيع: ﴿ لَكُنَّ أَمْمَتَ لَهُ حَمْوَقَ الْحَارِ ﴾ .

الله في نفس شَـــعاع كُلَّما هَبَّ النَّسيمُ تَطيرُ كُلَّ مَطار أُلاَّ تَهُبُّ بِعَرُ فِكِ الْفِطِيارِ يَا بِنْتَ مَنْ تَشْدُو الحُداةُ بِذِكْرِهِ مُتَعَلِّينَ بِهِ عَلَى الأَكُوارِ أُهْدتْ لنا خَبَرًا منَ الأُخبار مَا ضَرَّ نَسْمَةً حاجر لَوْ أَنهـــــا [٣٠٠] هل بانهُ مِن بَعْدِنا مُتَأُوِّدُ مُتَجِــاوبٌ مُتَرَثَّمُ الأَطيار وهَل الظِّباءِ الآنِساتُ كَعَهْدِها(١) يَصْرَعْنَ أَسْدَ الغابِ وَهْيَ ضَوارى يَفْتِكُنَ مِنْ قاماتِهَا ولِحاظِهِ الْمَشْرِفَيَ قِي والقَنَا الخَطَّار أَشْمَرْتُ قُلْبِي حُبَّهُنَّ صَــبابَةً فَرَمَيْنَنِي مِنْ لَوْعَتِي بِجِمار وعَلَى السَكَثِيبِ سَوَانِتُ مُمْرُ الحِلَى بيضُ الوُجُوهِ يَصِدْنَ بالأَفكار أَذْنَى الحَجيجُ مِزَارَهُنَّ ثلاثةً بمِنَّى لَوَّ انْ مِنَّى دِيارُ (٢) قرار لَكِنَّ بِوْمَ النَّفْرِ جُلْنَ لِنَا بَمَا عَوَّدُنَّنَا مِنْ جَفْوَةٍ ونِفَار يَابِنَ الْأَلَى قدأُ حُرَزُوا فَضْلَ (٢) الْفُلا وَسَمَوْا بطِيبِ أَرُومَتْم ونِجِ ار (١) وتَنوبُ عن صوَّبِ الغَامِ أَكُنَّهُمْ ۚ وَتَنُوبُ أَوْجُهُهُم عن الأَقمار مِنْ آلِ سَمْدٍ (٥) رافِمِي علَم الهُدَى المُصْطَفَيْنَ لِنُصْرَةِ المُخْتَار أَصْبَحْتَ وَارِثَ مَجْدِهِمْ وَفَخَارِهِمْ وَمُشَرِّفَ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وجهْ كَمَا حَسَرَ الصَّبَاحُ نِقَابَهُ وَيَدُ نُمُدُّ أَنَّامِلاً بِبِحِلَا جَرَّدْتَ دون الدِّين عَزْمَةَ أَرْوَع حِدَّدْتَ منها سُنَّة الأنصار

<sup>(</sup>١) في م ونفح الطيب: «كعهدنا » .

<sup>(</sup>٢) كذا في م ونفح الطيب . وفي ط : ﴿ بدار ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب : ﴿ خَصِل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في نفح الطيب. وفي ط: « وفحار » .

<sup>(</sup>٠) يريد سعد بن عبادة سيد الخزرج ، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

وكَنَى بسَعْدِكَ خَامِيًّا لِدْمَار حُطتُ البلادَ ومَنْ حَوَتُهُ ثُنُورِها أَجْرَ الجهادِ ونُزْهَةَ الأَبْصَار لله ِ رحلتُك (١) التي نِلْنا بها مُسْتَعْذَبَ الإِيرَادِ وَالإِصدار أَوْرَدْتَنَا فِيهَا لِجُودِكَ مَوْردًا حَسُنَتْ مَوَاقِمُهَا عَلَى التَّكْرَار وَأَفَضْتَ فِيناً مِنْ نَدَاكَ مَوَاهِبًا أَضْحَكْتَ ثَغْرَ النَّغْرِ لَمَّا جَثْتَهُ وخَصَصْتَهُ بَخَصَائِصِ الإِيثَار سُــنَنَ القِرَى بِتَلَالُؤُ (٢) الْأَنْوَار حَتَّى الفَـلاَّةُ 'تَقِيمُ يَوْمَ وَرَدْتَهَا تَصطاَدُ مِنْ وَحْش وَمِنْ أَطْبار وسَرَتْ عُقالُ الجوِ تُهُديكَ الذي تُضْفِي عَلَيْهَا وَا فِي (٢) الأستَار والأرْضُ تَعْلَمُ أَنَّكَ الْغَوْثُ الَّذِي عالِي الرُّبا مُتَبَاعِدِ الأَقْطَار ولرُبُّ مُمتدُّ الأباطِح ِ مُوْحِشِ إلَّا لِنَبْأَة فارس مِغْــوار مَسَلِ المُسارِحِ لَا يُرَاعُ قَنيصُهُ أَلْقَتْ بِسَاحِتِهِ عَصاً التَّسْيار سَرَحَتْ عِنَانُ الرِّيحِ فيه ِ ورُبَّمَا مِسْحًا لِيَلْبَسَ خِلْعة (١) الإِسْفار بِاكُوْتَهُ وَالأَفْقُ قَدْ خَلَعَ الدُّجَي سكَبَ النديم سُلَافةً مِنْ قار (٥) [٣٠١] وجَرَى بهِ نَهْرُ النَّهَارِ كَمِثْلُ مَا خَيْلٌ عِرَابٌ جُلْنَ (١) في مضمار عَرَضَتْ بِهِ الْمُسْتَنْفَرَاتُ كَأَنَّهَا تَنْقَضُّ رُحْجًا في سَماءِ غُبَار أَتْبَعْتُهَا غُرَرَ الجياد كُوَا كِبًّا مُتَدَفِّقُ كَتَدَفُّق التَّيَّالِ والهـادِياتُ يَوْمُهُا عَبْــلُ الشُّوَى فَرَمَيْتَهُ مِنْهَا بشُعْلَةِ نارِ أَزْجَيْتُهَا شَقْرًاء رَائِقَةَ الحِلَى

<sup>(</sup>١) كذا في نفع الطيب ِ والذي في الأصل : « رحمتك » ،

<sup>(</sup>٢) كذا في الإَّحاطة : والذي فيالأُصلين : ﴿ بِثَلاثَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب المطبوع: «واقى».

<sup>(</sup>٤) في م ونفح الطيب: ﴿ حَلَّةٍ ﴾ .

<sup>( · )</sup> كذا في م ونفح الطيب ، وفي ط: « نار » .

<sup>(</sup>٦) في م: «خلن ، .

أُثْبَتُ فِيهِ إِلزُمْعَ ثُمَّ رَكْنَهُ خَضِبَ الجَوَانِعِ بِالدَّمِ الْمَوَّارِ حَامَتْ عَلَيْهِ الذَّابِلاَتُ كأنَّها عَلَيْرٌ أُوَتْ مِنهُ إِلَى أَوْ كَار طَهَعَتْ أَرَانِبُ غَدَاهَ أَثَوْتُهَا(١) تَبْغِي الْفِرَارَ وَلَاتَ حِينَ فِرَار هَلْ يَنْفُعُ الْبَاعُ الطُّويلُ وقَدُّ غَدَتْ يَوْمَ الطِّرَادِ قَصِيرَةَ الأُعمَار مِنْ كُلِّ مُنْحَفِزٍ بِلْمُحَةِ بارِقِ فَاتَتْ خُطَاهُ مَدَارِكَ الْأَبْعَارِ [وَجُوَارِح سَبُقَتْ إِلَيْهِ طِلابَهَا فكانَّما كَالَبْنَهُ بِالنَّهِ النَّهِ الرَّ كَالَّالْيِل طَارَدَهُ بَيَاضُ نَهَارٍ](٢) سُودٌ و بيضٌ في الطِّرَاد تَتَابَعَتْ ترْمِي بهَا وهِيَ الْحَنَايا ضُـمَّرًا مِثْلَ السَّهَامِ نَزَعْنَ عَنْ أُوْتَار َ ظُنَّتْ بأَنْ نَنْجُو بِها<sup>(٢)</sup> كَلَّلَا وَلوْ أُغْرَبْتُ أُرانِبِ الْأَقْمَار وبكلُّ فَتَخَاءِ الْجَنَاحِ إِذَا ارْتَمَتْ فَكَأُنَّهَا نَجْمُ السَّمَاءِ السَّاري زَجِلُ الجَناحِ مُصَفِّقٌ كَمَنَ الرَّدَى ف يخلَب مِنْهُ وفي مِنْقَار أُجْلَى الطَّر بُذَ مِنَ الْوُحُوشُ وإِنْ رَمَى طَيْرًا أَتَاكَ بِهِ عَلَى مِقْدَار مَلاَّت جَمَالًا أَعْبُنَ النَّظَار وأَرَيْتُنَا الْكَسْبَ الذي أَعْدَادُهُ بيض وصُفُره خِلْتَ مَطْرَحَ سَرْجِهَا رَوْضاً تَفَتَّحَ عَنْ شَقيقِ بَهار مِنْ كُلِّ مَوْشِيٍّ الأَدِيمِ مُفَوَّفٍ رَقَمَتْ بَدَائِمَهُ بَدُ الْأَقْدَار خُلِطَ البَيَاضُ بِصُفْرَةٍ فِي لَوْنِهِ فَتَرَى اللَّجَيْنَ يَشُوبُ ذَوْبَ نُضَار غَلَسٌ بُخَالِطُ سُدْفَةً بنَهَار أَوْ أَشْعَلِ رَاقَ الْعُيُونَ كَأَنَّهُ

 <sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب. والذي في الأصل: « تركتها » .

<sup>(</sup>٢) البيتان عن نفح الطيب .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين . وفي نقع الطيب : « ينجو لها » والضائر في البيت خفية الدلالة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الطريق » . وما أثبتناه عن نفع الطيب .

سَرَّحَتْ عُخْضَرُ الْجَوَانِ إِنِعِ نَنْسَابُ فِيهِ أَرَاقِمُ الْأَنْهَادِ

قَدْ أَرْضَعَتْهُ السَارِبَاتُ لِبَابَهَا وحَلَنَ فِيسِهِ أَزِرَّةَ النَّوَّالِ

أَخْذَتْ سَعُودُكَ حِذْرَهَا فَلْحِكْمَة أَغْرَتْ جُعُونَ الْبُزْنِ بِالسَّعْمِالِ

لَمَّ أَرَتُكَ (١) الشَّمْسُ صُغْرَةً عَاسِد لِجَبِينِكَ الْمُتَّالِّقِ الْأَنْوَالِ

نَمْ أَرَتُكَ (١) الشَّمْسُ صُغْرَةً عَاسِد لِجَبِينِكَ الْمُتَّالِّقِ الْأَنْوَالِ

مَنْ عَيْنِهِ الْمُتَوَقَّعَ الْأَنْوَالِ

مَنْ عَيْنِهِ الْمُتَوَقَّعَ الْأَنْوَالِ

مَنْ عَيْنِهِ الْمُتَوَقِّعَ الْأَنْوَالِ

مَنْ عَيْنِهِ الْمُتَوَقِّعَ الْأَنْوَالِ

مَا شَنْتَ مِنْ عَيْنِهِ الْمُتَوِلِ السَّعْلِ الْجَرِّالِ السَّعْلِ الْجَرِّالِ السَّعْلِ الْجَرِّالِ السَّعْلِ الْجَرِّالِ السَّعْلِ الْجَرِّالِ السَّعْلِ الْجَرِّالِ السَّعْلِ عُنَوِلًا السَّعْلِ الْمُتَالِقِ وَمُنْ أَنْصَالِ السَّعْلِ الْمُعْلِي وَعُنْ اللَّالِ الْمُنْ وَعُنْ اللَّالِ وَالْمَالِ الْمُنْ الْمُهَالِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّالِ الْمُنْ الْمُنْ وَعُنْ اللَّالِ وَالْمَالِ الْمُعْلِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ الْمَالِي وَالْمَالِ الْمَالِي وَالْمَالِ الْمَالِي وَعْلَى الْمُنْ الْمَالِ وَالْمَالِ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِ الْمَالِي وَالْمَالِ الْمَالِي وَالْمَالِ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِ الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي وَالْمَالِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُل

ثم قال : ومن ذلك ما أنشده ، رضى الله تمالى عنه ، فى رحلة ركاب المجاهد إلى المريّة بالفصر الصّادحي في حدود عشر سنين وسبع مئة :

مَا لِلْحُمُولِ نَحِنُ لِلْأَطْلَالِ ويَشُوقُهَا ذِكُرُ الزَمَانِ الْحَالِي يَشِي أَزِسَّةَ هِيبِهَا شَوْقُ إِلَى ظِلِّ الْأَرَالَةِ وَأَذْرَقِ سَلْسَالَ ذَكَرَتْ بِهَا الْحَيِّ الْجِيعِ كَعَهْدِهَا والرَّبْعُ مِنْهَا كَاخْضَرُ السِرْبِال والدَّارُ حَالِيَةُ الْمَاطِفِ والرُّبَا ومَرَادهَا بالرَّوْضَةِ المِخْفَالَ أَيَّانَ مَا لَعِبَتْ بِهَا أَيْدِي النَّوَى وَرَاهَنَتْ فِي الْحَلِّ والتَّرْ عَالَ (٢٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأتك » . والتصويب عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « نفثة معوذ » .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط :

قِطَعُ السَّمَائِنِ خُضْنَ بَحْرَ لَيال لا أَنتَني (٢) لِمقالة العُـذَّال و ِهِيَ المَنَازِلُ أَشْبَهَتْ يُسكَّانَهَا أَعْمَارُهَا تَفْضِي إلى الآجال بَلِيَتْ مُحَاسَبُهُا وَخَفَّ أَنِيسُهُا وَالشُّوقُ وَالتَّذْ كَأَرُ لَيْسَ بِبَالِي أُحَشَّى تَذُوبُ صَبَابَةً ومَدَامِعٌ تُعْرى جُفُونَ المُزْنِ باستِ للل وَوَرَاءَ مُطَّلِمِ الخُدُورِ جَآذِرْ تُجْلَى نَشْمُوسًا فِي غَمَامٍ حِجَال نادى(٢) الهَوَى وُنُخَيَّم ِ الأمال عُطُلًا وهُنَّ مِنَ الْجُمَالِ خَوَالِي فَلْبًا شَمَاعًا( ) كَمَا يُركى بِالسَّالِي هَلاً سَمَحْت (٥) ولو بطَيْفِ خَيالي عَوَّدْتُ سَارِي البَرْقِ مِنْ أَرْسَالِي

وَجَرَتْ بِسدَّنها (١) الحُدَاةُ كَأَنَّها دَعْنِي أَطَارِحُهَا الحَيْنِينَ فَا نَّنِي ولَقَدْ أَقُولُ وما يُعَنفُ ذُو الْمَوَى ذَهَبَ الْغَرَامُ بِحِيثُلَةِ الْمُحْتَال یَا ساکِنی نَجْدِ وما نجدٌ سِوَی مَا لِلظِّبَاءِ الآنساتِ برَبْعِكُمْ أَوْ لِلرِّيَاحِ نَهُبُ وهِيَ بَلِيلةٌ فَتَهَيجُ من وجْدى ومن بَلْبالى هي شِيمَة عُذْريَّة عُوَّدتُها كَمَا بِنْتَ مَنْ غَمَرَ الْعُفَاةَ نَوَالُه فَلَكُمُ ' بَعَثْتُ مَعَ النَّسِيمِ تَحِيَّتِي بالله يَا ريحَ النُّعَامَى جَرِّرى فَوْقَ الخُزَامَى عاطِرَ الأُذْيالِ وَإِذَا مَرَرْتَ عَلَى الكَثيب برامَة (١) - صافح مُحيًّا الرَّوْضَة المخضال فيها المَعاهِدُ قَدْ طَلَمْنَ بِأَفْقِهَا ﴿ زَمَمَّا وَلَمْ أَجْنَحُ لِوَقْتِ زَوال

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « بشدة » .

<sup>(</sup>٢) في ط: د اك أنثني ، .

<sup>(</sup>٣) في م : «دار » .

<sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ط : « شغافا » .

<sup>(</sup>ه) في ط: « سمعت » .

<sup>(</sup>٦) كذا في م . ورمة : موضع بالعقيق ، أو وراه الفريتين في طريق البصرة إلى مَكَةَ . ( انظر معجم ما استعجّم للبكري ) . وفي ط : « زاة » .

أَمُذَ كُرى عَهْدَ الشَّبِيبَةِ جادَهُ صَوْبُ العِهادِ بوَ اكِفِ هَطَّال عاطيْتَني منْهُ أُبِنَةً (١) الجروال عاطيْتَني عنهُ الحَدِيثَ كَأَنَّهَا هذا عَلَى أَنَّى نَزَءْتُ عَن الصِّبَا وَصَرَمَتُ مِنْ حُبِّ الحسانِ حِبالِي (٢) وتَجاوَلُوا فِي الفَخْرِ كُلُّ مَجال حَسْبِي وَقَارًا فِي النَّدِيِّ إِذَا احْتَبَي أَنَّى أَلُوذُ بِدَوْلَةٍ نَصْرِبَّةٍ حَلِيَتْ مَحَاسِبُهَا بِكُلِّ كَمَال تُ صَرَيْحَةٌ والعِزْ غَيْرُ مزال(٢) حيثُ الوُجُوهُ صَبيحة والْمَكُرُ مَا منْ كلِّ فَيَّاضِ النَّدَى مِفْضال حيثُ المَكارِمُ سَنَّهَا أَعْلامُهَا قَدْ شَيَّدُوا العَلْيا بسُمْر عَوَالى بيضُ الأَيادِي والوُجوه أُعِزَّةٌ والمُصْطَفَوْنَ لِخِيرَةِ الأَرْسال هُمْ آلُ نصر ناصَرُوا دِينَ الهُدَى أَبْناه عَيْلَةَ أَشْرَفِ الْأَقْيال ما شئت مِنْ تَعْدِ قديم ِ شادَهُ مَا مَنْهُمُ إِلَّا أَغَرُّ كُعَجَّــلُ يَلْقَى العَظائِمَ وهُوَ غَيْرُ مُبالى والحَرْثُ تَدْعُو بالكُمَاة يَزَال مُتبَسِّمْ واليومُ أَكْلَحُ عابسُ مَتْحَ المُبينَ بمُلْتَقَى الأَبْطال قد عُوِّدُا النَّصْرَ العَزيزَ وخُوِّلُوا ال قد أُرْخِمَتْ في اللهِ وهِيَ غُوَالي بذلوا لدى(١) الهَيْجِا كَرَامُحَ أَنْفُس ومُنِيْلَ دِينِ اللهِ خَيْرَ مَنال يَأْيُهَا الْمَلِكُ الْهُمَامُ الْمُجْتَبَى ومُشَرِّفَ الأَمْصارِ والأَبْطال أَمْبَعْتَ وارثَ مجْدِهِ وَفَخَارِهُ ۗ تَجْلُو ظَلاَمَ الظُّلْمِ والإِضْلاَل وطلَّفْتَ فِي أُفْقِ الْجِلافَةِ نَيْرًا

[٣٠٣]

<sup>(</sup>١) في ط: «ابتدا».

<sup>(</sup>٢) كذا في . م وفي ط : « وصرعت من حب الحنانِ حيالي » وفيه تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٣) في ط: « والعذر غير نوال » .

<sup>(</sup>٤) في ط: « الدما » . والتصويب عن م .

فَقُتَ الْمُلُوكَ جَلالةً وبَسَالةً وَشَأُوْتُهُمْ (١) فِي الْحِلْمِ والإِجْمَال أُعْدَت محاسنُكَ المَحاسنَ كُلُّها فَجَمَالُها يُزْرى بِكُلِّ جال فالشَّمْسُ أَخُدُ عَنْ جَبِينِكَ ورَها والرَّوْضُ يَنْفَحُ عنْ كريم خِلال فِي مُلْتَقَاهَا من صَــبًا وشَهال والرِّيحُ تحمُّلُ عن ثنائكَ طيبَهَا فَالْغَيْثُ مُيْقَلِعُ وَالنَّدَى مُتَوَالَى والغَيْثُ إِلَّا من نَدَاكَ مُبَخَّلُ تُعْطِى الَّذِي لَا فَوْقَهُ لِمُؤَمِّل وَتَجُودُ بِالإِحْسَانِ قَبْلِ سُؤال لا فَاقِدًا عِزًّا ولا مِكْسَال(٢) طَاوَاتَ عُلُوىَ النَّحُومِ بِهِمَّةِ أَبْعَدُنَ فِيسِهِ مُوْتَقَاكُ الْعَالَى (٢) وَ بِلَغْتَ مِنْ رُنَّبِ السَّعَادَةِ مُبْلَغًا يَقْفِي مُقَدَّمْهُ بِصِدْقِ التَّالِي وَقَيَاسُ سَمْدِكَ فِي مَرَامِكَ كُلِّهِ لمن الجيَادُ الصَافناَتُ كَأُنَّهَـا في الورْدِ أَسْرَابُ القَطَا الأرْسال مِنْ كُلِّ مَلْمُوم ِالقُورَىعَبْلِ الشَّوَى مُرْخَى المِنانِ مُحَفَّزُ (١) جَوَّال لمنْ القِبابُ الحُمْرُ تُشْرَعُ لِلنَّدَى فَتَفِيضُ لِلْمَافِينَ فَيْضَ سَجَال لمنْ الجِيامُ الْبِيضُ تَحْسِبُ أَنَّهَا ﴿ زُهْرُ الْكُوا كِبِ أُطْلِعَتْ بِحِلَالْ ( ) [٣٠٤] مُنْدَاحَةُ الأَرْجاءِ عَالَيَةُ الذُّرَى فَكَأَنَّهَا فِي الوَهْدِ شُمُّ جبال هُوَ مَظْهَرُ اللُّكِ العَلِّ وَمَطْلَعُ النَّهِ وَمَطْلَعُ النَّهِ وَمِ الْجِهِ لِيُّ بَمِرْقَبِ مُتَعالَى آثارُ مَوْلاناً الإِمامِ مُعَمَّدٍ بَدْرِ الْهُدَى لازَالَ حِلْفَ كَال

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « ورأستهم » .

<sup>(</sup>٢) المكسال (كما فى كتب اللغة 1: من صفات الإناث . والوجه فى مكسال النصب . ولـكنه عدل عنه للقافية . وقد وقم منه هذا فى غير موضع من القصيدة .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « مرتق العالى » .

<sup>(</sup>٤) في ط: «محقن».

<sup>(</sup>ه) في ط: « بجلال » .

أُجْرَ الجهادِ وَ بُغْيِــةَ الْآمال لله وجْهَتُكَ أَلْتِي نِلْنَا بِهَا مَا شِنْتَ مِنْ حُسْنَ يَفُوقُ كَالُهُ ﴿ وَيَرُوقُ مَنْظَرُهُ الجيلُ الحالي كُ مِنْ عَجَائِبَ خَمَّةً أَظْهَرْتُهَا كَانَ يَعْطُرُ وَصْفُهُنَ بَبَالِ قَدْ خُصَّ بالتَّمْظِيمِ وَالإِجْـلال أُمَّتْ وُفُودُ النَّاسِ مِنْكَ مُمَلِّكًا وَفْدُ الحجيجِ برَامَــةِ وَأَلَال(١) حَادُوا مَوَاقيتَ اللِقَاءِ كَأَنَّهُمْ حَفَّ الوَقارُ جَمَالَهُ بِجَـلَال الله عَيْناً مَنْ رَأَى مَلِكَ الْعَلَا في مَوْ كِب لَبِسُوا الخُلُوصَ شِعارَهُ وَتَمَيَّزُوا مِنْهُ بِزِي جَمَال أَرْضَاهُمُ إِحْسَانُكَ الْمُتَوَالَى بَلْغُوا بِهِ العَدَدَ الكَثِيرَ وَكُلُّهُمْ جَادَت بها الأيَّامُ بَمْدَ مِطَال يَهْنِي الْمَرِّيَةَ نِعْمَةٌ سَوَّغْتَهَا فَلَهَا الفَخَارِ بها عَلَى الْآصال(٢)؛ قَدُّسْتَ وَادِيهِا وَزُرْتَ خِـلَالَهَا وَشَفَيْتَ مَا تَشْكُو مِنْ الأَوْجَال وَ كَسُونَهَا بُرْدَ الشَّبَابِ مُفَوَّفًا أَرْنَى عَلَى التَّفْصِيل وَالإِجَــال مَوْلَايَ لَا أُحْمِي ثَنَاءَكُ إِنَّهُ وَخَصَصْتَهُ بِعَوَارِفِ الْإِفْضَال أَعْلَيْتَ فِي أَفْقِ العِنَايَةِ مُظْهَرَى فىالنَّفْسِ أَوْ فِي الْجَاهِ أَوْ فِي المال ظَفِرَتْ يَدَائَ بَكُلُ مَا أُمَّلْتُهُ لم تُبْقِ لِي أَمَلاً وَمَا بُلُفْتُهُ مُلِّغْتَ مَا تَرْجُو مِنَ الْآمَال

ثم قال بعد ذكر بعض العيديات : ومن ذلك :

بُشْرَى كَمَا وَضَحَ الصَبَاحُ وَأَجْمَلُ يُعْشِي سَناهَا كُلَّ مَنْ يَتَأَمَّلُ (٣)

<sup>(</sup>۱) رامة : تطلق على أكثر من مكان . ( انظر الحاشية رقم ٦ ص ١٠٨ من هذا الجزء ) . وألال : جبل بعرفات .

<sup>(</sup>۲) كذا في م . وفي ط : « الأمثال » .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب : « يتهلل » .

وَأُفْتَرُ مِن تَغْرِ الْأَقَاحِ مُقَبَّل أَبْدَى لِهَا(١) وَجُهُ النَّهَارِ طَلَاقَةً وَمَنَابِرُ الْإِسْلَامِ يَا مَلِكَ أَلُورَى (٢) بِعُلاكَ أَوْ بِعُلِيمًا تَتَكَمَّل تَجْلُو لِنَا الْأَكُو َانُ مِنْكَ مَعَاسِنًا تُرْوَى عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ وَتُنْقُلَ فَالشَّمْسُ تَأْخُذُ مِنْ جَمِينِكَ نُورَهِا وَالْبِشْرُ مِنْكَ بُوجُهِمِا يَتَهَلَّلُ والرَّوْضُ يَنْفَحُ عَنْ ثَنائكَ طيبهُ والوُرْقُ فيهِ بالمَادِحِ تَهْدِل والبَرْقُ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِكَ مُنْتَضَى والسُّحْبُ تَهْمَى مِنْ يَدَيْكَ وَتَهْمُلُ يأَيُّهِـــا الَماكُ الذي أَوْصَافُهُ دُرُ عَلَى جيد الزَّمان مُفَصَّل اللهُ أَعْطَاكَ الَّتِي لا فَوْقَهَا وَحَباكَ بالْفَضْل الذي لا يُجهَّل وَجُهُ كَا حَسَرَ (٢) الصَّباح نِقابَهُ لِضِيائِهِ تَعَشُو البُدُورُ الكُمَّل تَلْقَاهُ فِي يَوْمِ السَّمَاحَةِ وَالْوَغَى وَالْبِشْرُ فِي وَجَنَاتِهِ (١) يَهَلَّل كَفُ أَبَتُ أَلَّا تَكُفَّ عَنِ النَّدَى أَبَدًا فَإِنْ ضَنَّ الحَيَا تَسْتَرْسِل وَسَرَتْ بِرَيَّاهُ الصَّبَا والشَّمْأَل وَشَمَا ثُلِنُ كَالرَّوْضَ بَاكْرَهُ الْحَيَا خُلُقُ ابن نصر في الجمالِ كخلْقِهِ مَا بَعْدَهَا مِن غَايَةٍ تُسْتَكُمُل نُورٌ عَلَى نُورٍ بأَبهى منظَرِ في حُسنهِ لِمُؤَمِّلِ ما يأْمُل فاقَ الملوكَ بسيفهِ وبسيبه فَبعَدْلِهِ وبفَضالِهِ يُتَمَثَّلُ وإذا تطاول لِلفَخَارِ (٥) عَمِيدُم فَلَهُ عليهِ تَطَاوُلُ وَتَطَوُّلُ

4.0

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : ﴿ لنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب طبعة الأزهرية: « العلا » .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « حسن » . وقد مر هذا النشبيه في قصيدته الرائية حيث

وجه كما حسر الصباح نقامه وبد تمـــد أناملا ببحار (٤) في نفح الطيب: « جنباته » .

<sup>(•)</sup> كذا في م ونفح الطيب . وفي ط : « للعميد » .

يا آية َ اللهِ الَّتِي أَنْوَ ارُها يُهْدَى بِهَا قَصْدَ الرَّشَادِ الضَّالُ قُلْ لِلَّذِي الْتَبَسَتْ مَعَالَمُ رُشْدِهِ ﴿ هَيْهَاتَ قَدْ وَضَحَ الطَّرِيقُ الْأَمْثَلِ قَدْ نَاصَحَ الإِسلامَ خَيرُ خَلِيغة وَحَمَى عرينَ الْمُلْكُ أَعْلَبُ مُشْبِل (١) مَا بَعْدَهُ لِذَوى الْحِلافَةِ مَأْمَل فَلَقَدْ ظَهَرْتَ مِنَ السَكَالِ بمُسْتَوَكَى وَعِنَايَةُ اللهِ أَشْتَمَلْتَ ردَاءها وَعَلِقْتَ مِنْهَا عُرْوَةً لا تُفْصَل وَالْغَيْثُ إِلَّا مِنْ نَدَاكَ مُبَخَّل فالجودُ إلَّا مِن يَدَيْكَ مُقَرِّر والْعَيْشُ إِلَّا فِي جَناَبِكُ مُمْحِل وَالْعُمْرُ إِلَّا تَحْتَ ظِلَّكَ ضَأَنْعُ حيثُ الجهَادُ قَد اعْتَلَتْ رَايَانُهُ حيثُ المَغَانِمُ لِلْعُفَاةِ تُنَفَّلُ قَدْ قَامَ (٢) فِي أَرْجِائِهِنَّ الْمُنْدَل (٣) حيثُ القِباكِ الحُمْرُ يُرْفَعُ لِلْقِرَى عَزَّ الْمُعِقُّ بِهِ وَذَلَّ الْمُبْطِل مَا حُجَّةً اللهِ الَّذِي بُرُ هَانُهَا فَوَرَاءَهُ مَلِكٌ يَقُولُ وَيَفْعَلَ قُلْ لِلَّذِي نَاوَاكَ يَرْ قُبُ يَوْمَهُ (١) وَاللهُ جَلَّ جَلالُهُ إِنْ أَمْهِلَتْ أَحْكَامُهُ مُسْتَذْرَجَّا لاَ تُهمل يا نَاصِرَ الإسْلامِ وَهُو فَريسةٌ أَسْدُ العِدَا(٥) مِنْ حَوْلُهَا تَتَسَلَّلُ لَكَ فِيهِمُ النُّعْمَى التي لا تُجْهَل يا فَخْرَ أَنْدَلُس وَعِصْمةً أَهْلِها فَلَأَنْتَ أَكْنَى وَالْعِنَايَةُ أَكْفَل لاَ يُهْمُلُ اللهُ الذينَ رَعَيْتُهُمْ آوَى إِلَيْكَ وُأَنْتَ نِعْمَ الْمُونِل لا يَبْعُدُ النَّصْرُ العَزيزُ فَاإِنَّهُ ۗ وَلَجَفَّ مِنْ وِرْدِ الصَّنائعِ مَنْهِل لَوْلاَ نَدَاكَ لَهَا لَا نَفَعَ النَّدَى

(١) في ط: «مشمل». وفي نفح الطيب: «أشمل». والتصويب عن م.

[٢٠٦]

(1) في نفح الطيب المطبوع: « يدفع نومه » . وفي المخطوط: « يرفع رأسه » .

(٨ - ج ٢ - أزهار الرياض)

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين . وفي نفح الطيب : « عام » .

<sup>(</sup>٣) المندل: العود.

<sup>(</sup>ه) في نفح الطيب: « الفلا » .

لَوْلاَكَ كَانَ الدِّينُ (١) يُغْمَطُ حَقَّهُ وَلَـكَانَ دَينُ النَّصْرِ فِيهِ مُعْطَلُ لكِنْ جَنَيْتَ الفَتْحَ مِنْ شَجَرِ القَنَا وَجَنَى الْفُتُوحِ لِمَنْ عَدَاكَ مُعَلَّلُ (٢) فلطالماً (٢) اسْتَفْتَعْتَ كُلِّ مُمَنَّمِ مِنْ دُونِهِ ابُ المطاَمِعِ مُمْقَفَل وَمَتَى نَزَلْتَ بِمَعْقِلِ مُمَّأَشِّب فَالْفُصْمُ مِنْ شَعَفَاتِهِ (١) تُسْتَنْزَل وَإِذَا غَزَوْتَ فَإِنَّ سَعْدَكَ ضَامِنْ أَلَّا تَخِيبَ وأَنَّ قَصْدَكَ يَكُمُلُ فَينَ السُّعُودِ أَمَامَ جَيْشِكَ مَوْ كِبُ وَمِنَ اللَّالَالْكُ دُونَ جُنْدِكُ جَحْفَل وَكَتِيبةِ أَرْدَفْتُهَا بَكَتببةٍ وَالْخَيْلُ تَمْرَحُ فِي الحَديد وَتَرفُلُ(٥) مِنْ كُلِّ مُنْخَفِزِ كُلَمْحَةِ بارِق بالْبَدْرِ يُسْرَجُ وَالْأَهِلَّةَ يُنْعَلَ أُوْنَى بِهَادٍ كالظليمِ وخَلفَهُ كَفَلْ كَا مَاجَ الكَثيبُ الْأَهْيَلُ حَتَّى إِذَا مَلَكَ الكُّمِيُّ عِنَانَه يَهُوى كَا يَهُوى بَجُوَّ أُجْدَل حَمَلَتْ أَسُودَ كُرِيهِ فِي يَوْمَ الْوَغَى مَا عَابُهَا إِلَّا الوَشِيخُ الذُّبِّلِ لَبِسُوا الذُّرُوعَ غَدَائُرًا مَصْقُولَةً ۗ وَالشُّمْرُ لَهُ فُوْفَهَا لَتَهَدُّل لكنَّهُ دُونَ الضَّريبَةِ يَعْسِل مِنْ كُلِّ مُعْتَدِلِ الْقَوَامِ مُثَقَّفِ أَذْ كَيْتَ مِنْهِ شُفْلَةً مِنْ نَصْلِهِ يُهِدَى بِهَا إِنْ ضَلَّ عَنْهُ اللَّقْتَلِ وَكَرُبُّ لَمَّاعِ الصِّقال<sup>(١)</sup> مُشَهَرٍّ رَقَّتْ مَضارِبُهُ وَرَاقَ فِرِنْدُهُ مَاضِ وَلَكِنْ فِعْلُهُ مُسْتَقْبَل فَالْحُسْنُ فِيهِ لَمُجْمَلُ وَمُفَطَّل فإذا الحرُوبُ تَسَعِّرَتُ أَجِزالِهَا يَنْسَابُ في كَمْنَاكَ مَنْهُ جَدُول

 <sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب المخطوط والمطبوع . وفي ط : «الطير» . وفي م : «الطين» .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: «مؤمل».

 <sup>(</sup>٣) كذا في نفح الطيب . وفي الأصلين : « ولقبل ما » .
 (٤) الشعفات : رءوس الجبال ؟ الواحدة : شعفة (بالتحريك) .

<sup>(</sup>o) كذا في نفع الطيب. وفي الأصل: « ترقل » .

<sup>(</sup>٦) كذا في نفع الطيب. وفي الأصلين: « الصفيل » .

وَإِذَا دَجَا لَيْلُ الْفَتَامِ رَأَيْتُهُ وَكَأَنَّهُ فِيهِ ذُبَالٌ مُشْمَلُ فالْحَبُ لَهَا مِنْ جَذْوَةٍ لا تَنْطَني فِي أَيْحُرُ زَخَرَتْ وَهُنَّ الْأَنْدُلُ أَدَّيْتُهَا قُرُباً بُ أَنَّهَا نَنَهَبَلَ هِيَ سُــنَّةٌ أَخْيَيْنَهَا وَفَرِيضَةٌ فَلَأَنْتَ أَحْنَى بالِجِهَادِ وَأَحْفَل َ فَإِذَا الْمُلُوكُ تَفَاخَرَتْ بِجِهَادِهَا<sup>(١)</sup> تَثَمْسُ الضُّحَى وَالْعَارِضُ الْمُتَهَلِّل يَائِنَ الَّذِينَ جَمَالُهُمْ وَنَوَالُهُمْ م ا بن الإمام و قدرها (٢) لا يُجهل يابن الأمام إن الإمام إن الإما فَلِحَيِّم أَوَى النَّبِيُّ الْمُرْسَل آباؤُكَ الأنْصَارُ لِللَّهُ شَعَارُهُم مَصْفُولَةٍ وَبَصَائِرِ لاَ تُخْذَل فَهُمُ الْأَلَى نَصَرُوا الهُدَى بِعَزاتُمِمِ وَ بِفَضْلِهِمْ أَثْنَى الكِتَابُ الْمُزَلِ مَاذَا يُحَـُبِّرُ شَاعِرْ ۚ فِي مَدْحِهِمْ بِحَدِيثِهَا تَمْضِي (٢) الْمَطَى الذُّلُّ مَوْكَايَ لا أُخْصِي مَآثِرِكُ الَّتِي سِيَّانِ فِيها مُكَثِّرٌ وَمُقالِّل وَإِذَا الْحَفَائِقُ لَيْسَ يُدْرَكُ كُنُّهُمَا أَهْدَا كَهَا يَوْمٌ أُغَرُ مُحَجَّل وَإِلَيْكَ مِنْ شُوَّالَ غُرَّةً وَجُهِدِ فَعْدا بِنَظْم (١) حُلِيًّها يَتَجَمَّل عَذْراء راق العيدَ رَوْنَقُ حُسْنُها فَوَفَتُ لَمَّا مِنهُ ضُرُوعٌ خُنَّلَ رَضَعَتْ لِبِانَ العِلْمِ فِي حِجْرِ النَّهِي لَوْلاً صِفَاتُكُ كَانَ عَنْهَا يَعْدُل سَلَكَ البَيانُ لها سَبيلَ إجادَةٍ وافى بشهر صِيامهِ يَتُوَسَّل جاءت تهني العيد أيمَنَ قادم (٥) كَيْمَا يُرَى بِفِينَاء جُودِكَ يَبْزُل وَطَوى الشُّهُورَ مَرَاحِلاً مَعْدُودَةً

[٣.٧]

<sup>(</sup>١) في نفيح الطيب: « بجدودها » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في نفح الطيب . والذي في الأصلين : « ومثلها » .

<sup>(</sup>٣) في م ونفح الطيب : « تنضى » .

<sup>(</sup>٤) كذا في م ونفح الطيب . وفي ط: « بحسن » .

 <sup>(</sup>ه) في الأسلين : « قائم » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

وَأَنَى وَقَدْ شَفَّ النَّحُولُ هِلالَه وَلِشَوْقِهِ لِلقَاءِ وَجُهِكَ يَنْحَلُ عَقَدَت بَمَ قَبِهِ المُيُونُ مَسَرَّة فَكُلِّرُ لِطُلُوعِ مِنْ فَوْقِها يَتَهَدَّل فَاسْلَمْ لِأَلْفِ مِثْلِهِ فَى غِبْطَةٍ ظِلُّ اللَّنَى مِنْ فَوْقِها يَتَهَدَّل فَاشْلَمْ لِأَلْفِ مِثْلِهِ فَى غِبْطَةٍ فَى الدِّبنِ وَالدُّنْيَا بِهَا تَتَكَفَّلُ فَاذًا بَقِيتَ لِنَا فَكُلُ سَمَادَةٍ فَى الدِّبنِ وَالدُّنْيَا بِهَا تَتَكَفَّلُ

ومن أناشيده في المواسم العقيقية

شم قال بعد إيراد جملة قصائد:

ومن جياد أناشيده المتميزة بالسبقية ، وبارقات تهانيه في المواسم العقيقية ، قوله يهنئه ، رضوان الله تعالى عليه ، بطلوع مولانا الوالد قدّسه الله تعالى :

طَلَعَ الْهِ لللهُ وَأَفْقُهُ مُنْهَالً فَكَبِّرٌ لِطُلُوعِ وَمُهَالً فَكَبِّرٌ لِطُلُوعِ وَمُهَالً أُوفَى عَلَى وَجْهِ الصَّبَاحِ بِغُرَّةٍ فَعَدَا الصَّبَاحُ بِنُورِهَا يَتَجَمَّلُ أَوْفَى عَلَى وَجْهِ الصَّبَاحِ بِغُرَّةٍ فَعَدَا الصَّبَاحُ بِنُورِهَا يَتَجَمَّلُ أَوْفَى عَلَى وَجْهِ الصَّبَاحِ بِغُرَّةٍ وَمُهَالًا أَوْفَى عَلَى وَجْهِ الصَّبَاحِ بِغُرَّةٍ فَعَدَا الصَّبَاحُ بِنُورِهَا يَتَجَمَّلُ أَوْفَى عَلَى وَجْهِ الصَّبَاحِ بِغُرَّةٍ وَمُهَالًا أَنْ مَنْ أَنَا السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ الصَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَامُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاعُ السَّبَاحُ السَّبُولُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّبَاحُ السَّامُ السَّامُ السَّبَاحُ السَّبُولُ السَّلِقُ السَامُ السَّلِقُ السَّامُ السَّلَامُ السَّلِقُ السَّلَامُ السَّلُولَ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلُولُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّلُ السَامُ السَامُ السَامُ السَلِيلُ السَلِّلُ السَلَّلُ السَامُ السَلَّلُ السَامُ السَلَّلُ السَامُ السَلِّلُ السَلْمُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلَّلُ السَلَّلُ

شَمْسُ الْحِلْاَفَةِ قَدْ أَمَدَّتْ نُورَه وَبِسَمْدِها يَرْ بُو النَّامَ وَيَكُمْلُ لِيُهِ مِنْهُ هِلَافَةِ قَدْ أَمَدَّتْ نُورَه لِضِيانِهِ تَمْشُو البُدُورُ الْكُمَّلِ لِللَّهِ مِنْهُ هِلَافِهِ مِنْهُ كُلَّ مَنْ يَتَأَمَّل وَأَلَحْتَ بِاشَمْسَ الهِدَايَةِ كُو كَبًا يُمْشِي سناهُ كُلَّ مَنْ يَتَأَمَّل وَأَلَحْتَ بِاشَمْسَ الهِدَايَةِ كُو كَبًا يُمْشِي سناهُ كُلَّ مَنْ يَتَأَمَّل

والتَّاجُ تاجُ البَدْرِ فِي أَفْقِ الهُلَا (١) ما زَالَ بالزُّهْرِ النُّحُومِ أَيكالً

ولَنْنُ حَوَى كُلُّ الْجِالِ فَإِنَّهُ بِالشَّهْبِ أَبْهَى مَا يَكُونُ وأَجْمَلُ أَطْلَعْتَ يَا بَدْرَ السَّمَاحِ هِلَالَهُ والمُلْكُ أَفْقٌ والخِلافَةُ مَنْزُل

يَبْدُو بِهَاكَاتِ الشُرُوجِ وإِنَّهُ مِنْ نُورِ وَجْهِكَ فَى الْفُلَا يَسْتَكُمِلَ وَلَدْتَ عِطْفَ الْمُلْكِ مِنْـهُ صَارِمًا بَعْنَانِهِ وَمَضَـــانِهِ 'يَتَمَثَّلُ

عَلَيْتَهُ بِحُلَى السَكَالِ وَجَوْهَرِ السِخُلَقِ النَّفِيسِ وكُلَّ خَلْقٍ يَجَمُلُ عَلَيْتَهُ بِحُلَى النَّفِيسِ وكُلَّ خَلْقٍ يَجَمُلُ يَغَرُّو أَمَامَكُ والسُّعُودُ أَمَامَهُ ومَلاَيْكُ السَّبْعِ العُلا تَتَنزَّلُ

[W·A]

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « السما » ، وما أثبتناه عن نقع الطيب .

غُرُ البَشَائِرِ بَعْدُهَا تَسْتَرْسِلُ بَعْدَ الْمِثِينَ فَلْكُهُمْ يَتَأَثَّلُ وبهم إلى رَبِّ السَّما يُتَوَسَّل قدْ تُوِّجوا وَتَمَلَّكُوا وَتَقَيَّلُوا قراً (١) به ِ سَعْدُ الْخَلِيقَةِ يَكُمُلُ مَا غابُها إِلَّا الوشيحُ (٢) الدُّبل قَدْ حَاطَ منْهُ الدِّينَ لَيْثُ مُشْبِل قَدْ اَبَلَغَتْهُ سُمُودُهُ مَا اَبَأْمُـل وجَنَاحُ جبريلَ الأمين يُظَلِّل بفُتُوحِهِ تَعْتَ الفَوَارِسِ تَهْدُلِ فَبِهِ اللهِ نَيْلِ الْمُنَى يَتَوَصَّل في مُرْتَقَى أُوْجِ الْعُلَا يَتَوَقَّل وأتاكَ وهو الوادع المُتَمَهِّل(1) تجلو المَطالعَ قبلَهُ لاَ تَأْمُلُ(٥) والنصرُ يملِي والبشائر تَنْقُل فالسعد أيمضي ما تقولُ ويفعل ينسيك ماضيه الذى يستقبل

مَنْ مُبْلِغُ الأَنْصَارِ مِنهُ بشَارَةً أُحْيَا جِهادَهُمُ وجَدَّد فَخْرَهُمْ فيهِ إلى الأَجْرِ الجزيلِ تَوَصَّلُوا مَنْ مُبِلِغُ الْأَذْوَاء مِنْ بَمَنِ وَهُمَ أنَّ الخِللافَةَ في بَنِيهِمْ أَطْلَمَتْ من مُبْلِع فَحُطَانَ آسَادَ الشَّرَى أَنَّ الخليفَةَ وهُوَ شِبْلُ كُيُوثِهِمْ يَهُ فِي بَنِي الأَنْصَارِ أَنْ مَلِيكَهُمُ (٣) يَهْنَى البُنُودَ فإنَّهَا سَتُظُلُّهُ يَهْنَى الْجِيَادَ الصَّافِنَاتِ فَإِنَّهَا يَهْنَى الْمَذَاكِئَ والْعَوَالِيَ والظُّبَى يَهْنِي الْمُعَالِيَ واللَّفَاخِرَ أُنَّهُ سَبَقتْ مُقـدِّمة الفتوح قدومَهُ وَ بَدَتْ نُجُومُ السعدِ قبل طُلُوعِهِ ورَوَتْ أحاديث الفتوح غرائبــا أُلقَتْ إليكَ به السُعودُ زمامها فالفتح بين مُعجِّل ومُؤجَّل

<sup>(</sup>١) في الأصلين : ﴿ فَرأَ ﴾ . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>۲) في ط: « الشحيح » . والتصويب عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) في م ونفح الطيب: «إمامهم».

<sup>(</sup>٤) فى الأصلين: «المتعمل». وما أثبتناه عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٥) كذا في ط. والذي في م ونفح الطيب: «وتؤثل».

أُولَيْس في شأن المسير دلالة أن المقاصد من طِلابك تكلُ ناداهُمُ داعى الضَّلال فأقبلوا ودعاهُمُ داعِي المَنون فجُدِّلوا عَصَوُ الرسولَ إباية وتحكت فيهم سيوفك بعدها فاستمثلوا كَانُوا جِبَالًا قَـَدُ عَلَتْ هَضَبَاتُهَا فَسَفَتْهُمُ رَبِحِ الجِلادِ فَرُكُولُوا كانوا بحارا من حــديد زاخرِ أذكتهمُ نارُ الوَغى فَتَسَيَّلُوا رَكَّبْتَ أَرْجُلُهَا الْأَدَاهُمَ كُلًّا يتحركون إلى قيام تَصْهَل كان الحديدُ لباسهم وشِعارهم واليوم لم تلبسه إلا الأرجل اللهُ أَعطاكَ الَّتِي لا فَوقَهَا فَتُحَّا بِهِ دِينُ الهُدَى يَتَأَثَّلَ جَـدُّدت للأنصار حَلْي جهادهم فالدين والدنيا به تَتَجَمَّل مَنْ يُتَحِفُ البيتَ المتيقَ وزَمنهما والوفد وفد الله فيه يَنزل مُتَسابِقِينَ إلى مَثابِةِ رَحْمَةٍ من كل ما حَدي إليه تَنْسِل هِمْ كَأُفُواجِ القَطَأَ قِدْ سَاقِهَا ﴿ ظُمَّا شَدِيدٌ وَالْمَطَافِ الْمَنْهُلُ مِنْ كُل مرفوع الأكفِّ ضراعةً والقلب يخفِقُ والمدامعُ تَهمُل حتى إذا رَوَتِ الحديث مُسَلْسَلًا بيض الصوارم والرماحُ المُسَّل عَنْ فَتَحَكُ الْأَسْنَى عِن الجيش الذي بثباته أهل الوعى تَتَمَثَّلَ أَهْدَتَهُمُ السَّراه نُضرة دِينهم واستبشروا بحديثها وتهلُّلوا وتناقَلُوا عنك الحديث مَسَرَّةً بسَماعه واهتز ذاكَ المَحْفِل ودَعَوْا بنصركَ وهو أَعْظمُ مَفخراً إن الحجيج بنصر ملكك يَعْفِل فاهنأ بملكك واعتمد شكرا به لطنت الإله ومُنْمه تَتَغُوَّل شُرُّفْت منه باسم والدك الرَّضَا يحيا به منه الكريم النُّفْضِل

[4.4]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب : وفتبتلوا، .

أَبْديتَ مِنْ حسن الصنيع عجائبا يَرُوكى على مَرِّ الزمان وتُنقَلُ خَفَقَتْ به أُعْلامُكُ الحَرُ التي بخفوقها النصر العزيرُ مَوَكَّل هَدَرَت طبول العز تحت ظلالها عنوان فتح إثرَها يُسْتَعْجَل ُ يُثْنِي الجيلَ وصُنْعُ جودكُ أجمل ودَعَوْتَ أَشْرَافُ الْبَلَادُ وَكَأَهُمْ ورَدُوا ورود الهيمِ أجهدها الظَّما فصفا لم من وِرد كَفِّكَ مَنْهَلَ مثل الشموس وجُوهُهُمْ تَتَهَلَّل وأثرتَ فيــه للطراد فَوارسًا نجم وجنح النقع كَيْل مُسْبَل من كل وضّاح الجبين كأنه يَرِد الطَّرادَ على أُغَرَّ نُحَجُّل في سَرْجِه بطلُ أُغَرُ مُحَجَّل قَدْ عُوِّدُوا قَنْصَ الكَمَاة كَأَنَّمَا عِقْبَانها يَنْقَضُ مِنها أَجْدَل من كل بدع فوق ما يُتَخَيَّل يَسْتَتْبعون هوادجا مَوْشِية قد صُوِّرتْ منها غمائبُ حَبَّةُ تُنْسِى عُقول الناظرين وتُذْهِل وتضمنت جَزْلَ الوَّقُود مُحولُما والنصر في التحقيق ماهي تحمل والعادياتُ إذا تَلَتْ فُرسانُها آی القتال صُفُوفُها تَتَرَتَّل بحرَ القتام وموجه مَنْهَيِّل] [لله خيَلك إنها لسوابح من كل برق بالثَّرَّيًّا مُلْجَم بالبدر يُسْرَج والأهلة يُنْعَل كَفَل كَا ماج (١) الكثيب الأهْيَل أو فى بهاد كالظُّلم وخلفه عن سَبْق خيلك يا مؤيد تَنْــكُل (٢) هن البوارق غير أن جيادها مِنْ أَشْهَبِ كَالصبح يَعْلُو سَرْجَهُ صُبْح به نجم الضلالة يأفل خاصَ الصُّبَاحِ فأَثْبَلَتُهُ الْأَرْجِل أُو أَدْهُمَ كَالَّالِيل تُولِّد شُهْبَهُ

[\*\*•]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: ﴿لاح، .

<sup>(</sup>۲) كذا في ط ونفح الطيب ؟ وفي م : «تشكل» .

أو أَشْقر سال النُّضَارُ بعطفه وكساه صِبغة بهجة لا تَنْصُلُ ذهب به أهل الغني تتموَّل أَلْفَيْتَهُ فِي حَكَمَهُ لَا يَمَدُلُ

أَو أَحْمَرِ كَالْجِر أَمْرِمَ بأَسُهُ بالركض في يوم الحفيظة يُشعَل كالخر أَثْرَعَ كَأْسَهَا لِنِدَامِهَا وَبَهَا حَهَابَةً غُرَّةً تَتَسَيَّل أَوْ أَصْفِر لِبِسِ الْمَشِيِّ مُلَاءة وبذيله لليل ذيل مُسْبَل أجلتَ في هــذا الصنيع عوائدا الجود فيهـا تُجْمَل ومفصّل أنشأت فيها من كداك غمامًا بالفضل تَنْشَأ والسَّماحة تَهمْلُ فَجَّرت من كفيك عشرة أبحر تُزُ جي سحاب الجود وهي الأنمل مر قاس كفك بالغام فإنه جهل القياس ومثلها لا يجهل تسخو الغام ووجهها متجهم والوجه منسه مع الندى يتهال والسحب تسمح بالمياه وجوده من قاس بالشمس المنيرة وجهَه من أين الشمس المنيرة مَنْطِق ببيانه دُرّ الكلام رُبِفَصّل مِنْ أَيْنَ للشمس المنيرة راحمة تسخو إذا بخل الزمان المُعْمِل مَنْ قاسِ بالبــــدر المنهر كمالَهُ فالبدرُ ينقص والخليفة يكمُل مِنْ أَين للبدر المنير شمائل تسرى برَيَّاها الصَّبا والشَّمأُل مِن أَيْنَ للبـــدر المنير مَناقب بجهادها تُنفَى المطى الذُّلُّ يا من إذا نفحت نواسم حده فالملك يعبَق طيبه والمَنْدل يا مَن إذا لُمِحَتْ تحاسن وجهه تعشو العيون و يُهْرَ المتأمل يا مَنْ إذا تليت مفاخر قومه آى الكتاب بذكرها تَتَنَزَّل كَفَلَ الْحَلَافَة مِنْكَ يَا مَلَكَ الْمُلَا وَاللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ بَكُ أَكَفَلُ مَأْمُونُهَا وأمينها ورشيدها منصورها مَهْدِيُّهَا المتوكل

حَسْبَ الخلافة أن تكون ولمَّها ومجيرها من كل من يتخيل حَسْبُ الزمان بأن تكون إمامَه فله بذلك عنة لاتهمَلُ ترجو الندي من راحتيك وَتَأْمَل حَسْبُ الملوك بأن تكون عميدها فعليك أطنابُ المفاخر تُسْدَل حَسْبُ المعالى أن تكون عِمَادها(١) يا حُجة الله التي برهانها عن المجقّ به وذل المُبطلُ م ابن الإمام وفخرها لا يُعْدَل أنت الإمام ابن الإمام ابن الإما عَلَّمْتَ حَتَّى لمْ تَدَعْ مِنْ جَاهِل أَعْطَيْتَ حَتَّى لَمْ تَدَعْ مَنْ يَسْأَل وعِناكَةُ اللهِ اشْتَمَلْتَ رِدَاءَهَا وَعَلَقْتَ (٢) منهَا عُرُوةً لا تُفصَل

[٣١١]

اتصل بهذا البيت جملة أبيات من القصيدة المترجمة (٢٠) في العيديات التي أولها:

بشرى كما وضح الصباح وأجمل

وحذفناها من هذه اقتصاراً للتكرار ، وزاد في هذه :

أَخْذَتْ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ مَهَا بَهُ فَعُمُولِهُمْ مِنْ خَوْفِها لاَ تَعْفِلُ حَسِبُوا الْبُرُوقَ صَوَ ارِماً سلولة (' أَرْوَاحُهُمْ مِنْ بَأْسِهَا تَتَسَلَّلُ (' ) وَرَسَى النَّجُومَ مَنَاصِلًا مَرْ هُوبَةً فيفر مَها الحَافِفُ المَنْصِّلُ المَنْصِلُ النَّفَيِّلُ المَنْفَ المَنْفَ المَنْفَلُ المَنْفَلُ المُنْفَ اللَّهَالُ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>١) كذا في م وفي ط: «عميدها» . وفي نفج الطيب: «إمامها» .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل هنا : « وملكت » .

<sup>(</sup>٣) كذا فى م . وفى ط : «المتوجهة بالعيديات » .

<sup>(1)</sup> كذا في ط ونفح الطيب . وفي م : «مصفولة» .

<sup>(</sup>٥) في م: «تلبيل» .

َظُلُ (١) المُنَى مِنْ فَوْقِهِ يَتَهَدُّل أَصْبَعْتُ في ظِلَّ امْتِدَاجِكَ سَاجِعا فَغَدَا بِشَكْرِكَ فِي الْحَافِلِ يَهْدِل طَوْقْتُهُ طَوْقَ الْخَمَاثُمُ أَنْعُمُا أَهْدَا كَهَا صَنَعْ أَغَرُ كُحَجُّل َ فَإِلَيْكَ مِنْ صَوْن (<sup>٢)</sup> الْعُقُول عَقيلةً عَذْرًا وَاقَ الصُّنْعَ رَوْنَقُ حسنها فَفَدَا بِنَظْم حُلِيًّا يَتَكَلَّلُ خَيِّرْتَهَا بَيْنَ الْمَنِي فَوَجَدْتُهَا أَقْصَى مُنَاهَا أَنها تُتَقَبِّل لأَزْلْتَ شَمْسًا فِي سَمَّاء خِلاَفَةً وَهِلاَلُكَ الأَسْمَى يَتُمُّ وَيَكُمَل

> وله في بعض نزه مولاه في شنيل

ثم قال بعد ذكر جملة من نظمه : ومن رقيق منازعه في بعض نزه مولانا رضوان الله عليه بالقصر السلطاني من شُنّيل قوله :

فَضَحَ الْغَزَالَةَ وَالْأَقَاحَةَ وَالقَنا مَهْمًا تَثَنَّى أَوْ تَبَسَّمَ أَوْ نَظَرْ وَالْوَجْهُ مِنْهُ عَنْ صَبَاحٍ قَدْ سَفَر وَالْعِفْدُ مِنْ دَمْعِي عَلَيْهِ قَدْ انْتَثَر إِلَّا وَقَدْ سَلَّ السَّيُوفَ مِنْ الْحَوَرَ وَ الْفَلْبُ مِنْ شَكِّ الظُّهُورِ عَلَى غَرَرَ فَا ذِذَا بِهِ قَدْ لاَحَ فِي نِصْفِ الشَّهُرَ والطيبُ مِنْ هَذِي وَ تِلْكَ قَدْاشْتَهُر مِلْ وَ الْمَشَامِمِ (٢) وَ الْسَامِعِ والبصر فَتَكَادُ 'نُمْشِي بِالْأَشِقَةِ مَنْ نَظَر

[414]

نَفْسِي الْفَدَاء لشَادِن مَهْمًا خَطَرُ فَالْفَابُ مِنْ سَهُم الجَفُونِ عَلَى خَطَرُ ءَجَبًا لِلَيْلِ ذَوَائِبٌ مِنْ شَعْرِهِ عَجَبًا لِعِقْدِ الثَّغْرِ مِنْهُ مُنَظًّا مَا رُمْتُ أَنْ أَجْنِي الأَقَاحَ بِشَغْرِهِ لم أُنْسَهُ لَيْلَ ارْتِقاب مِلَالِهِ بتناً نُرَافِبٍ بِأُوِّل لَيْـلَةٍ طَالَعْتُهُ فِي رَوْضَةٍ كَخَلَالِهِ وَكِلاَهُمَا يُبدِّى مَحَاسَنَ جَمَّةً وَالْكُأْسُ تَطْلَعُ شَمْسُهَا فِي خَدُّه

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: «طل».

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: «صوغ».

<sup>(</sup>٣) كذا في م وط. وفي نفح الطيب المخطوط والمطبوع: « التنسم » .

نُورِيَّةُ كَجَبينِهِ وَكِلاَهُمَا (١) هِيَ شِيمَةٌ (٢) لِلْشَيْخِ فِيهَا نِسْبَةٌ أفرغت فى جسم الزُنجاجَةِ رُوحَهَا لاَ تَسْقِ غَيْرَ الرَوْض فَضْلَةَ كَأْسِها مَا هَبٌّ خَفَّاقُ النَّسِيمِ مَعَ السَّحَر نَاجِي الْفُلُوبَ الخَافِقَاتِ كَمِثْلِهُ (1) ورَوى عَنِ الضَّحَّاكِ مِنْ زَهْرِ الرُّبا وَتَحَمَّلُتُ عَنْهُ صَحِيحَ حَدِيثِهِ يا قَصْرَ شَنِّيل وَرَبْعُكُ ۖ آهِلُ للهِ بَحْرُكَ وَالْصَّبَا فَذْ سَرَّدَتْ وَالْآسُ حَنَّ عِذَارُهُ مِنْ حَوْلِهِ قَبِّلْ بِشَغْرِ الزَّهْرِ كَفَّ خَلِيفَةٍ وافرشْ خُدُودَ الوَرْدِ نَحْتَ نِعَالِهِ وانظم غِناءَ الطَيْرِ فيهِ مَدَاعِماً المُنتَقَى مِنْ جَوْهَرِ الشَّرَفِ الذي والمُجْتَبَى مِنْ عُنْصُرِ النُّورِ الذي

بَجْلُو ظَلَامَ اللَّيْلِ بِالْوَجْهِ الْأَغَرُّ مَا إِن يَزَالاً يَرْ عَشَان مِنَ الكِبَر فَرَأَيْت رُوحَ الْأَنْسِ مِنها قَدْ بَهَرَ فَالنُّصْنُ فِى ذَيْلِ الأَزَاهِرِ قَدْ عَثُر (٣) إِلَّا وَقَدْ شَاقَ النُّهُوسَ وَقَدْ سَحَر و وَمْنَى بِمَا تَخْنِي السَكِيامُ مِن الزُّهُر مَا أَسْنَدَ الزهْرِيِّ عَنْهُ عَنْ مَطَرَ رُسُلُ النَّسِمِ وَصَدَّقَ الغُبْرُ الخَبَر والر و ض مِنْك عَلَى الجَالِ قَدْ اقْتَصَر منه دروعاً تَحْتَ أَعْلامِ الشَجَر عَنْ كُلِّ مَنْ بِهُوكَى العِذَارَ قَدْ اعْتَذَر يُغنِيكَ صَوْبُ الجُودِ مِنْهُ عَنْ المَطَرَ وَاجْعَلْ بِهَا لَوْنَ المَضَاعَفُ عَنْ خَفَر وانثرُ مِنَ الزَّهْرِ الدَّرَاهِمِ والدُّرزْ في مدْجِهِ قد أُنزِلَتْ آيُ السُّورْ في مطْلَع ِالْهَدْيِ المُقَدَّسِ قد ظَهَرْ

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب. « وهلالها » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ط. وفي نفح الطيب: «نسخة». ولعل كلا الفظين محرف عن «شيخة».

<sup>(</sup>٣) كذا في نفح الطيب المطبوع والمخطوط. وفي ط و م : د زهم، ٢ .

<sup>(</sup>٤).فى م : كشكله . وفى نفح الطيب : « لمثله » .

<sup>(</sup>٠) في نفح الطيب: دعن ، .

 <sup>(</sup>٦) كذا في نفح الطيب . وفي م : « المخلف » . ومكان هذه السكلمة بياض في ط .

ذُو سَطْوَةٍ مَهْمَا كَنَى ذُو رَحْمَةٍ مَهْمَا عَمَا ذُو عِنَّـةٍ مَهْمَا قَدَرْ لَ يُبْقِ مِنْ رَسمِ الضَّلَالِ ولم يَذَرْ وَكِلاَ هُمَا فِي الْحَافِقَيْنِ قَدْ اشْتَهَرُ وطَاَهُتَ وَجُهُكَ فِي مظاهرِهَا قَمَرُ في طيِّهِ لِلخَلْقِ أَعْيَادٌ كُبَرُ فَاسْتَقْبِلِ الْأَيَّامَ يَنْدَى رَوْضُها ويَرَف والنَّصْرُ العَزيزُ لهُ ثَمَرْ قد فَضَّضَتْ منها الحاسنُ في السَّحَرُ نَهْدَ الحِسابُ وأعِزَتْ عَمَّا القُدَرْ مَصْقُولَةً فَلَطَالَمَا حَمِدُوا الصَّدَرُ فبهم عَلَى حِزْبِ الضَّلَالِ قد انتَصَرْ وَاقْرَ الْمَعَازِيَ فِي الصَّحِيحِ وَفِي السِّيرَ تَجِدَ الثَّنَاءَ بَبَأْسِهِمْ وبجُودِهِمْ فَمُصْحَفِ الوَحْيِ الْمُنَزَّلِ مُسْتَطَرْ و بِمِيْل قَوْمِكَ فَلْيُفَاخِرْ مَنْ فَخَرْ والقَوْلُ فيكَ معَ الإطَالَةِ مُغْتَصَرُ مَنْ رَامَهَا بِالْخَصْرِ أَدْرَكَهُ الْخُصَرْ بالْقَلْبِ فِي تُلْكَ المَشَاهِدِ قد حَضَرُ

كُ سَائِلِ لِلدَّهْرِ أَقْسَمَ قَائلًا وَاللهِ مَا أَيَّامُ لَهُ إِلَّا غُرَدْ مَوْلَايَ سَعْدُكَ كَالْهَنَّدِ فِي الْوَغَي مَوْلَاىَ وَجْهُكَ والصَّبَاحُ تَشَابَهَا إِنَّ المُلُوكَ كُواكِ أُخْفَيْتُهَا فَكُلِّ يَوْمٍ مَنْ زَمَانِكَ مَوْسَمٍ ۗ قد ذَهَّبَتْ منها العَشَايا ضِعْفَ مَا يَائِنَ الَّذِينَ إِذَا تُعَدُّ خِلَالُهُمْ إِنْ أَوْرَدُوا هِيمَ السَّيُوفِ غَدَاثُرًا سائل ببَدْر عنهُمْ بَدْرَ الهُدَى واسْأَلْ مَوَا قِفَهُمْ بِكُلِّ مَشَاهِدٍ (1) فبمِثْل هَدْيكَ فَلْتُنِر ْشَمْسُ الضَّحَى مَاذَا أَتُولُ وَكُلُّ وَصْفٍ مُعْجِزُ تِلْكَ المَنَاقِبُ كَالثُّوَ اقِبِ فِي الْعُلَا إِن غَابَ عَبْدُكَ عَنْ حِمَاكَ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب : ﴿ وحدك ﴾ •

<sup>(</sup>٢) في ط: «في حوانها».

<sup>(</sup>٣) في م : «كل » مكان قوله : « فبهم » .

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب: «مضهر».

فَاذَكُوْهُ إِنَّ الذِّكْرَ مِنْكَ سَمَادَةٌ وبها عَلَى كُلِّ الأَنَامِ قَدَ افْتَخَوْ ورضاكَ عَنْهُ عَايةٌ مَا بَعْدَهَ الْبَشَرْ ورضاكَ عَنْهُ عَايةٌ مَا بَعْدَهَا إِلَّا رِضا الله الذي ابْتَدَعَ البَشَرْ فاشكُرْ صَنِيعَ اللهِ فيكَ فإِنّهُ سُبْحانه ضَمِنَ التَزِيدَ لِمَنْ شَكَرُ وعَلَيكَ مِنْ رُوحٍ الإِلْهِ تَحَيَّةٌ تَهَفُو إليك معَ الأصائيلِ والبُكرُ وعلَيكَ مِنْ رُوحٍ الإِلْهِ تَحَيَّةٌ تَهَفُو إليك معَ الأصائيلِ والبُكرُ

ثم قال: ومن أغراضه الوقتية استرسالا مع الطبع البديهي ، في الشكر على وله في الشكر على ضروب من ضروب من ضروب من التُحف التي يَقْتَضِيها (١) التحقّي السلطاني بأولياء خدمته ، 'نَبَذُ التحف متعددة فيا يظهر ؛ فمها قوله :

و بغَضْ لِهِ قَدْ أَشْبَهُ الْأَمْلَاكَا
أَمْنَا وَ يُمْنَ الْمِالَاكَا
فَى رَوْضِ جَاهِكَ تَحْتَ ظِلِّ رِضاً كا(٢)
بِسَدِ حَاثِبِ تَنْهَلُ مِنْ يُمْنَاكا
بِسَد حَاثِبِ تَنْهَلُ مِنْ يُمْنَاكا
بَحُورُ السَّاحِ يجيش مِنْ نُعْمَاكا
قَدْ نُظَمِّتْ مِنْ حُسْنِها أَسْلَاكا
وَأَحَبُّا الْأَنْصَ الْ مِنْ أُولَاكا
مِثْلَ الْبُدُورِ أَنَارَتِ الْأَخْلاكا
حَتَّى حَسِبْنَا أَنَّهُنَ هُدَدَاكا

يا خَيْرَ مَنْ مَلَكَ الْمُلُوكَ بِجُودِهِ
والله مَا عَرَف الزّمَانُ وَأَهْلُهُ
والله مَا عَرَف الزّمَانُ وَأَهْلُهُ
وافَيْتُ (٢) أَهْلِي بِالرِّياضِ عَشِيَّةً
فَوَجَدْتُهُ قد طَلَّهُ صَوْبُ النَّدَى
وسَفَائِنِ مَشْحُونَةٍ أَلْقَى بِهِا
رُطَبُ مِنَ الطَّلْعِ النَّضِيدِ كَأَنّها
مِنْ كُلِّ مَا كَانَ النَّبِي بَعُبَها
وَبَدَائِع التَّحَفِ الَّتِي قَدْ أَطْلِعَتْ
نُطَفَ (٥) مِنَ النَّورِ النَّبِينِ بَجَسَّمَتْ

<sup>(</sup>١) في ط: « ينتقيها » . وفي م : « يقتنيها » . والتصويب عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) في ط: « ولقيت » . وما أثبتناه عن م ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب ﴿ ذراكا ﴾ .

<sup>(1)</sup> كذا في م ونفح الطيب . وفي مل : «فنارت الأفلاكا» .

<sup>(</sup>ه) كذا فى نفح الطيب المطبوع والمخطوط. وفى الأصلين : « لطف » .

يَعْلُو عَلَى الْأَفُواهِ طِيبُ مَذَاقِهِا لَوْلَا التَّجَسُ لَهُ خِلْتُهُنَّ سَناكا(١) طَافَتْ بها النَّشَأُ الصَّغَارُ كَأَنّها سِرْبُ الْقَطَّا لَمَّا وَرَدْنَ نَدَاكا نَجُواهُمُ مَهْمُ النَّشَأُ الصَّغَارُ كَأَنّها وَنِدَاهُمُ : مَوْلَاىَ أَوْ مَوْلَاكا نَجُواهُمُ مَهْمُ اللَّهُ فَى بَنِيكَ مُنَاكا أَبُلَمْتُ فَى الْإِنْنَاءِ عَبْدَكَ سُؤْلَهُ لَا زِلْتَ تَبْلُغُ فَى بَنِيكَ مُنَاكا يَتَدَارَسُونَ مِنَ الدُّعَاءِ مَعَانِفًا كَيْمَا يُطِيلُ اللهُ فَى بُغِيكًا كَا يَتَدَارَسُونَ مِنَ الدُّعَاء مَعَانِفًا كَيْمَا يُطِيلُ الله فَى بُغْيَاكا فَيَقَالَا فَيَقَالَا مَنْهَا فَى بَغْيَاكا فَيْمَا يُطِيلُ الله فَى بُغْيَاكا فَيْمَا يَطِيلُ الله فَى بُغْيَاكا فَيْمَا يَطِيلُ الله فَى بُغْيَاكا فَيْمَا يَطِيلُ الله فَى بُغْيَاكا فَيْمَا يُطِيلُ الله فَي مُنَاكا فَيْمَا يَطْيلُ لَا الله فَي مَنَاكا فَيْمَا اللهُ فَي اللّهِ اللهُ فَي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

في هدية منحب الملوك

ثم قال: ومنها وقد أهداه – رحمه الله – أطباقا من حب الملوك (٢): حَتَبَ الإِلهُ عَلَى المِبَادِ عَجَبَّةً لَكَ كَانَ فَرْضُ كِتابِها مَوْقُوتَا وَأَنَا الّذِي شَرَّفْتَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ حَتَّى جَعَلْتَ لهُ المَحَبَّدةَ قُوتاً ما زِلْتَ تُتُحِفُهُ بَكُلِّ ذَخِيرةٍ حَتَّى لَهَدْ أَتْحَفْتَ هُ اليَاقُوتاً والي المُلُوكِ قَدْ اعْتَرَى مِنْ عَنِ فَعَدَا لَهُ يَاقُونَهُا مَمُقُلِدواتاً

> فی هـــدیة أخری منه

## ومنها فى مثل ذلك :

يا خَيْرَ مَنْ مَلَكَ الْمُلُوكُ أَهْدَيتَنِي حَبَّ الْمُلُوكُ فَكَانَمَا يَاقُوتُهُ السُّلُوكُ فَكَانَمَا يَاقُوتُهُ السُّلُوكُ إِذَا لَجَوْا فَعْيَاتُهُ مِنْ أَنْ أَمَّلُوكُ وَكَذَا المُعَاةُ إِذَا شَكُوا فَعْنَاهُمُ أَنْ يَسْأَلُوكُ فَاللَّهُ مَنْ أَهْلِ السُّلُوكُ فَاللَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّلُوكُ فَاللَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّلُوكُ فَاللَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّلُوكُ

<sup>(</sup>١) في ط ونفح الطيب: ﴿ ثناكا ﴾ . وما أثبتنا عن م .

<sup>(</sup>٢) حب الملوك ، ويقال له أيضاً حب الزلم ، هو المعروف عند عامة أهل القاهمة بحب العزيز ، لأن العزيز بن المعز الفاطمي كان مولعا به .

لَا زِلْتَ تَطْلُعُ غُـــرَّةً كَالشَّمْسِ فِي وَقْتِ الدُّلُوكُ

ومنها وقد أهداه صيداً بما صاده بنوه رضي الله تعالى عنه :

ف صيد أحسدي إليه

مِا خَيْرَ مَنْ وَرِثَ السَّمَاحَ عن الْأَلَى نَصَرُوا الهُدَى وتَبَوَّ اوا الإِيمَانَا وَالَى الجِيلَ وَأَجْزَلَ الإِحْسَاناً وَتَضَـمُّنَتْ مِنْ فضلِهِ رضُواناً عَنْ دَوْحٍ فَخُرِكَ فِي المُلَا أَغْصَاناً ف صَيْدِه الأَرْوَاحَ وَالأَبْدَانَا فَسَحَتْ لِعَبْدِكَ فِي الرِّضَا مَيدَاناً تُهْدِي المَوَالِي يُتْحِفُ الْعُبْدَاناً يا رَبَّنَا أَغْنِ الَّذِي أَغْنَاناً تُهُدِيكَ مِنْهُ الرُّوحَ وَالرَّيْحَانَا

فى كلِّ يَوْمِ منْسكَ تُحْفَةُ مُنْمِمِ قَدْ أَذْ كُرَتْ دَارَ النَّمِي عَبيدَهُ تُهُدِي مَوَالِيكَ الَّذِينَ (١) تَفَرَّعُوا لِعَـــلَالِكَ الْأُعْلَى قَنيصاً أَتْعَبُوا فَتَخُشِّنِي مِنْتُ أُوْفَرَ قِسْمَةٍ للهِ مِنْ مَوْلًى كَرِيمٍ بِالَّذِي تَدْعُو بَنِيٌّ إِلَى الْفَـــنِيِّ بِرَبِّهِ وَعَلَيْمُكُ مِنْ قُدْسِ الْإِلَٰهِ نَحِيَّةٌ ۗ

[\* 1 \*]

في أصناف من الفواكه أهديت إليه

فَاقَتْ تَحَاسُنُهُ البُـدُورَ كَمَالَا فَاقَ الخَلَائِفَ عزَّةً وَجَـــلَالًا أَبْدَتْ لنا صُنْعَ الإِلْهِ تَعَالَى تُذْكِي بِرَيَّاهَا صَبِّبًا وَشَمَالًا وَتُرى مِنَ الْوَرْدِ الْجَنِّي مِثَالًا من كلِّ شَـطْرِ لِلْمُيُونِ مِلَالَا وَرَقُ النُّصَارِ وَقَدْ أَحَادَ نَبَ الْأَ<sup>(١)</sup>

ومنها وقد أهداه رحمه الله تمالى أصنافا من الفواكه : يا مَنْ لهُ الْوَجْهُ الْجَمِيلُ إِذَا بَدَا وَالْمُنْتَـنَّقِي مِنْ جَوْهَرِ الْفَخْرِ الَّذِي مَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ مِثْلَ هَدِيَّةٍ فِيها مِنَ التُّفَّاحِ كُلُّ تَعِيبَـــةٍ تُهْدِي لنا نَهْدَ الحَبيبِ وَخَدَّهُ وَبِهَا مِنَ الْأَثْرُاجِ شَمْسٌ أَطْلَعَتْ وَيَخُفُّهَ ا وَرَقْ يَرُوقُ كَأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) في ط: «تهدى موالى للبنين» .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأسلين ونفح الطيب ولم يظهر لنا معني لهذه السكلمة .

لؤنُ المَشِيَّةِ ذُهِّبَتْ صَفَحَاتُهَا رَقَّتْ وَرَافَتْ بَهُ عَبَّ وَجَمَالًا وبها مِنَ النَّفُلِ الشَّهِيِّ مُذَكِّرٌ عَهْدَا تَوَلَّى لَيْنَهُ يَتَوَالَى لِيهِ مَهْا خُصْرَةٌ مِنْ حَضْرَةٍ تُغْنِي المُنْ الْمُنْ وَتَعْشِبُ الْآمَالَا لِيهِ مَهْا خُصْرَةٌ مِنْ حَضْرَةٍ تُغْنِي المُنْ المَّالِمَ وَمَعْهَدًا كَانَتْ شُمُوسُ الرَّاحِ فِيهِ تَلاَلاً أَذْتُ تَنِي المَهْدُ الْقَدِيمَ وَمَعْهَدًا كَانَتْ شُمُوسُ الرَّاحِ فِيهِ تَلاَلاً فَأُودُ تَنِي المُهُودِ وَإِنَّما كَتَبَ المَشِيبُ عَلَى عِذَادِي لاَ لاَ فَأُودُ تَ الْمَشْدِبُ عَلَى عِذَادِي لاَ لاَ فَأَدَرْتُ مِنْ ذَكُو اللهَ عَلَى عَذَادِي لاَ لاَ فَرَاكُ كَانِ مَنْ فَا خِرْالَا فَاللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الرَّالُ وَالاَ فَرَالاً فَيْهِ عَلَى الرَّمَالُ وَوَالاً فَبَيْتِ شَمْسًا فَى سَمَاء خِلافَةً لاَ يَسَتَطِيعُ لَمَا الزَّمَانُ وَوَالاً فَبَقِيتَ شَمْسًا فَى سَمَاء خِلاَفَةً لاَ يَسَتَطِيعُ لَمَا الزَّمَانُ وَوَالاً فَبَقِيتَ شَمْسًا فَى سَمَاء خِلاَفَةً لاَ يَسَتَطِيعُ لَمَا الزَّمَانُ وَوَالاً لاَ يَسَاءً فَيْ اللهُ اللهُ مَا الزَّمَانُ وَوَالاً وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وله فی یوم عاشوراء

ياً يُهَا المَوْلَى الَّذِي بَرَكَانُهُ وَفَعَتْ لِوَاءَ للنَّدَى مَنْسُورَا لَكَ رَاحة نُوْجِي الغَمَامَ بأَنْسُلِ فَجَرْتَ مَهْا بالنَّوَالِ مُحُورًا وَالْيَوْمَ مَوْسَمُ قُرْبَةٍ وَعِبَادةٍ (١) وَعَدًا ظِفِرْتَ بأُجْرِهِ عاشُورًا وَالْيَوْمَ مَوْسَمُ قُرْبَةٍ وَعِبَادةٍ (١) وَعَدًا ظِفِرْتَ بأُجْرِهِ عاشُورًا رَاعَيْتَ فيسهِ مُنَّةً نَبُويَّةً يَرُوي الثَّفَاتُ حَدِيثَهَا المشهُورَا لَا إِنْتَ عامَكَ كلَّهُ في غِبْطَةٍ لُقَيِّتَ منها نَضْرَةً وَسُرُورًا لَا إِنْتَ عامَكَ كلَّهُ في غِبْطَةٍ لُقَيِّتَ منها نَضْرَةً وَسُرُورًا

[٣١٦]

ومن بعض قطعه

ومنها في بعض قطعه :

ثم قال : ومنها يوم عاشوراء :

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ شَهَادَةً ﴾ وما أثبتناه عن ط ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: ﴿ جُودُكُ ﴾ .

# ومنها وقد أهداه باكورا :

يا وَارِثَ الْأَنْمَارِ وَهْمَ مَزَيِّـةٌ أَهْــدَيْتَنَى البَاكُورَ وَهْمَ بِشَارَةٌ وَوَلَادَةٌ لمُــلَال تَمِّ (١) طالِع

وَوِلَادَةٌ لِهِ لَلْ تَهِمْ (١) طَالِعِ مَهُ فَوَ اللهُدَى هُوَ أُوَّلُ الْأَنْوَارِ فِى أُفُقَ اللهُدَى مُوْلَكِي اللهُدَى مُوْلَكِي صِدْقُ الفَّالِ قَدْ جَرَّ بْنَهُ

ثم قال : ومنها في جَفنة تُريد :

طَعَامُكَ مَنْ دَارِ النَّعِيمِ بَعَثْتَهُ مِنْ مَنْ دَارِ النَّعِيمِ بَعَثْتَهُ مِنْ مَنْ الْأَوْجِهَا بِهَضْبَةِ نُعْنَى قَدْ سَمَوْنَا لَأَوْجِهَا

وَقُوْرَاءَ قَدْ دُرْنَا بهـالَةِ بَدْرِهِا وَقَدْ مُحِلَتْ فَوْقَ الرَّهُوسِ لأَنَّهَا

فَمَا شِئْتَ مِنْ طَهَمْ زَكِيَّ مُهِنَّا فَلَوْ أَنْهَا قَدُ قُدِّمَتُ لِخَلِيفَةٍ

وَكُمَ ۚ لَكَ مِنْ نُمْنَى عَلَى ۚ عَمِيمةً فَلَا زَلْتَ يَا مَوْلَى الْمُلُوكِ مُبَــلَّفًا

ومنها شكرا عن كتاب:

مَوْلَایَ یَوْمُ الْجُمُعَهُ فَانْعَمْ صَبَاحًا وَاغْتَنَمْ وَانْشِرْ بِصُنْعِ عاجِلِ

(١) في م ونفح الطيب : ﴿ سر ﴾ .

في باكور أحداه البسنة

بِهَخَارِهِ أَنْنَى الْكِتَابُ الْمُنْزَلُ بِبَوَاكِرِ الْفَتْحِ الذَى نَسْتَقْبِل وَجُهُ الزَّمَانِ بِوَجْهِهِ يَتَهَدَّل وَتُرَى الأَهِلَّةَ بَمْدَهُ تَسْتَرْسِل وَتَرَى الأَهِلَّةَ بَمْدَهُ تَسْتَرْسِل مِنْ لَفُظْ عَبْدِلَةً وَالعَوَافِبُ أَجْل

فى جفنة ثريد

فَشَرَّ فَتَنَى مِنْ حَيْثُ أَدْرِى وَ لَا أَدْرِى فَصِدْنَا بِأَعْلَاهِ الشَّهِىَّ مِنَ الطَّيْرِ كَا دَارَتِ الرُّهُ النُّجُومُ عَلَى البَدْر هَدِيَّةُ مَوْلًى حَلَّ فِي مَفْرِ فِ الفَخْر وماشِئْتَ مِنْ عَرْفِ ذَكِيَّ ومِنْ نَشْر لَأَعْظَمَهَا قَدْرًا وَبَالَغَ فِي الشَّكْرِ يَقِلُ لِأَدْنَاهِ الْجَمِيلُ مِنَ الذِّكُرِ أَمَانِيَ تَرْجُوهِ إِلَى سَالِفِ الدَّهْرِ

فی الشکر عن کتاب

سُــــفودُهُ الْمُجْتَمِعَةُ أَوْفَاتَهُ الْمُجْتَمِعَةِ أَعْلَامُــهُ مُرْتَفِعَهِ

( ٩ - ج ٢ - أزهار الرياض )

فى الشكر على خلصة

وَانْتَظِرِ الفَتْحَ الَّذِي يَأْتِيكَ بِالنَّصْرِ مَعَهُ - 414 وَبِيضُهُ وَسُمْ رُهُ إِلَى اللَّهَ دَاةِ مُشْرَعَه وَاللُّطْفُ مَرْجُونٌ فَرَدْ بَفَضْلِ رَبِّى مَشْرَعَه فَاتَحْتَ فِي شَرَّافْتَنِي بِرُقْفَةٍ مُرَفَّقَبِ بَلُ رَوْضَــة مَمْطورَة أَزْهارُهــا مُنَوَّعَــه حَدِيقَة قَدْ جُـــدْتَهَا بِصَــوْبِ جَودٍ مُتْرَعَه ورَايَـة مَنْشُـورَة وَآيَـة مُشـتَبْدَعَه كُ حِكْمَة لَطِيفَة في طَيُّها مُسْتَوْدَعَه عَقِيلَة صَـوْرْتَهَا منَ الْجَمَالِ مُبْدَعَه سَقَيْتَني بفض لِها من فَضْل كأس مُثْرَعَه فَدُمْ وَأَمْلَاكُ الْوَرَى عَلَى عُلِي عُلِي اللَّهُ الْوَرَى ومنها شكرا على خِلعة : يا بَدْرَ تِمْ فِي سَمَاء خِلافة حَفَّتْ بَجُومُ السَّفْدِ هَالَةَ قَصْرِهِ قَدْ قَصَّرَتْ عَنْهُ مَدَارِكُ شُكْرٍ . أَلْبَسْتَ عَبْدَكَ مِنْ ثِيابِكَ مَلْبَسًا وَرَضَاكَ عَنْهُ خَيْرُ مَا أَلْبَسْتَهُ لَلْقَدْ أَشَادَ بِجَاهِ \_ وَبَيرِّهِ أَلْبَسْتَنِي، أَرْ كَبَتَنِي، شرَّ فَتَنِي أَهْدَيْتَنِي مَا لَا أَقُومُ بِحَصره نَظْرَى لُوَجْهِكَ وَهُوَ أُجْمَلُ نَيْرً يُزْرَى عَلَى شَمْسَ الزَّمَانِ وَبَدْرِهِ أَعْلَى وَأَعْظَمُ مِنَّـةً لَا سِيًّا وَأَنَا الْمُنَعَّمُ فِي الحُضُورِ ببِشرِهِ وَعُلَاكَ (١) للإِسْلَامِ مَفْخَر دَهْرِه لَا زَاْتَ مَوْلَى الْمُساوكِ مؤمَّلًا

<sup>(</sup>١) في م ونفح الطيب : ﴿ وَحَلَاكُ ﴾ .

ثم قال : ومنها وقد خلع - رضوان الله عليه - على رسول من أرساله : أَبَحْر سَمَاح مَدَّ عَشْرَةً أَجْرِ 'تفيضُ غَامَ الجُودِ وَهْيَ الْأَنَّامِلِ بَكُفُّكَ غَيْثُ لِلْبِلَدِ وَأَهْلِهَا مُرَوِّضٌ مَعْلَ الْأَرْضِ وَالْعَامُ مَاحِل لَكَ الخَيْرُ إِنْ أَصْبَحْتَ بَحْرَ سَمَاحَةٍ يَعُمُ نَدَاهُ فَالْمَوَاهِبُ سَلِحِل خَلَمْتَ عَلَى هٰذَا الرَّسُولِ مَلَابِسًا بِهَا تَتَسَـنَّى فِي عُلَاكَ (١) المَآمِل وَ بَلَّهٰتَهُ آمَالُهُ كَيفَ شـــاءَهَا فُبُلِّغْتَ يَا مَوْلَايَ مَا أَنْتَ آمِل

ثم قال بعد إيراد عدة مقطوعات وقصائدَ من نَمَط ما سبق : ولهفالسؤالعن حاله وقد مرض بعض أبنائه

وأنشده وقد مرض بعض أبنائه — رحمة الله عليه وعليهم — سائلا

[414]

أُسَائِلُ بَدْرَ التِّمِّ كَيْفَ هِلَالُهُ ا وَأَدْعُو لَهُ الرَّحْمٰنَ جَلَّ جَلَالُهُ وَأَسْأَلُهُ `تَعْجِيـلَ رَاحَتِـهِ الَّتِي وَسِيلَتُناً فيها النَّبِيُّ وَآله سَتَبْلُغُ فيهِ مَا تُؤُمِّلُ من مُنَّى وَيُرْ ْضِيكَ يَا تَبَدْرَ السَّكَمَالِ كَالُهُ

وفى مثله يقول رحمه الله :

أَقُولُ لَبَدْرِ التِّمِّ كَيفَ مِلاَلُكا

وَ بُلِّغْتَ فِى النَّجْلِ السَّعِيدِ (٢٣) سَعَادَةً

وَخُصِّصْتَ بِالْبُشْرَى مِنَ اللَّهِ رَبِّنَا

في مشل ذلك

نَعِمْتَ صَبَاحًا بِالشُّرُورِ (٢) وآكُكا تَقَرُّ بها عَيْنًا وَيَنْعُمُ اللَّكَا كَمَا عَمْ أَقْطَارَ الْجَهَاتِ نَوَالُكَا

(١) في م ونفح الطيب: ﴿ فِي عداكِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « بالسعود » .

<sup>(</sup>٣) في م ونفح الطيب : ﴿ الْسَكُرِمِ ﴾ .

فى التورية باسم قائد

وفى التورية باسم قائد ولآه مولانا — رضى الله عنه — على جماعة من الجند .

يَأْيُهَا الْمَوْلَى (١) الذي أَيَّامُهُ تَهْنِي بِسُحْبِ الْجُودِ مِنْ آلانِهِ أَبْشَرْ لِجَيْشِكَ بالسَّمَادَةِ كُلَّماً يَغْزُو فنصرُ الله تَعْتَ لوَاثِه

في ملبس اتخذه

وأنشده — رضى الله عنه — في ملبس آنخذه :

أُمَوْ لَاىَ يَا بْنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْعُلَا وَمَنْ نَصَرُوا الدِّينَ الحَنِيغِيُّ أُوَّلًا غَنِيتَ بِنُورِ اللهِ عَنْ كُلِّ زينَــةٍ وَأَلْدِسْتَ مِنْ رَضُوانِهِ أَشْرَفَ الْحِلَى وَقَارُكَ زَادَ الْمُلْكَ عِزًّا وَهَيْبَةً وَسَوَّعَهُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مَنْهَــلًا وَيَاشَمْسَ هَدْي فِي سَمَاءِ خِــَلَافَةٍ وَأَبْنَاوُهُ الزُّهْرُ الْمُنِيرَةُ تُجْتَلَى تَبَارَكَ مَنْ أَبْدَاكَ فِي كُلِّ مَظْهَر حَمِيلًا جَلِيلًا مُسْتَعَاذًا(١) مُوَمَّلًا وَيَحْسُدُ مِنْكَ الْبَدْرُ بَدْرًا مُكَمَّلًا فَيُخْجِلُ مِنْكَ الشَّمْسَ شَمْسُ هِدَايَةٍ إِذَا أَنْتَ أَلْبَسْتَ الزَّمَانَ وَأَهْـلَهُ مَلَابِسَ عِزْ لَيِسَ يُدُرِكُهُا البلَي وَطَوَّ فَتَ أَجْيَسادَ الْلُوكِ أَيَادِياً وَتُوَّجْنَهُمْ بِالْفَخْرِ تَأَجًا مُكَلَّلًا فَأَشِئْتَ فَأَلْبِسْ فَالْمُشَامِدُ قَأَثُلْ: تَبَارَكَ مَا أَسْنَى وَأَبْهَى وَأَجْلَا! أَلا كُلُّ مَنْ صَلَى وَضَحَّى وَمَنْ دَعَا وَمَدَّ يَدَيْهِ ضَارِعًا وَتُوَسَّلُ وُجُودُكَ شَرْطٌ فِي حُصولِ قَبُولُهِ وَجُودُكَ أَثْرَى كَفَّهُ مُتَنَفِّلًا ٢

<sup>(</sup>١) في م « الملك » .

<sup>(</sup>۲) في م: « مستفادا » .

<sup>(</sup>٣) كذا في م وط . وفي نفح الطيب : « فتنفلا » .

### 419

أبى العبّاس:

وقال برسم مايُر ْمَمُ على ثوب في بعض هدايا مولانا رحمه الله تعالى للسلطان مَلْكَ النَّدَى وَالْبَاس أهدى أبا الْعَبَّاس

بَدُرٌ بَدَا لِلنَّاس ثُوْبَ السَّـمَاءِ لِأَنَّهُ عَوَّذْتُهُ بِالنَّــاس فَلَقُ الصَّبَاحِ بِوَجُودٍ يَكُسُو إِمَامًا لَمْ يَزَلُ بحِلَى المَحَامِدِ كاس ْ مُوْبَ النَّنَقَى لَبَّاس (١) فَيَالَهُ مِنْ مُوْتَدِ مسْكيَّة الأنفاس أَذْيَالُهُ مِنْ حَدُهُ (٢) بالمَدْح ِ فِي الْقَرْطَاس وَ بِطَرُوْزِ ، مَدْحٌ زَرَى إِنْ كُنتُ فِي لوْن السَّمَا ء بنشبَة وقياس فَلَأَنْتَ يَا بَدْرَ الْمُللَ شَرَّ فَتَنى بِلْبَاس أَنَا مُنْشَدُ «مَّا فِي وُقُو فَكَ سَاعَةً مِّنْ بَاسٍ» لِتَرَى رِياضاً أَطْلَعَتْ زَهْرًا عَلَى أَجْنَاس أَوْرَاقَهُا تَوْرِيقُهَا بِقَضِيبِهَا الْمَيَّاسِ وَمِنَ الْمَدِيحِ مُدَامَتِي وَمِنَ الْمَحَابِر كاسي بالبشر والإيناس فاللهُ 'بَمْتِعُ لاَبسِي

وفي مثل ذلك قوله رحمه الله :

أَهْدَى الحِليفَةَ أَحَدَا إِنَّ الْإِمَامَ مُحَمَّدًا

فیا پرسہ ملی

ئوب مهدى السلطان أبي العباس

في مثل ماتقدم

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب . وفي الأصلين : « والباس » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « مزجه » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

[ الليكسية ثوباً وقد ليس المحامد وازتدى ] (١) وعمامة التقوى (٢) التى مِنْ فَوْقِهَا شَمْسُ الْهُدَى الْحُسَنَهَا إِذْ أَرْسَلَت مِن كُفّة عَيْثُ النَّدَى وَكُأْنَّ وَشَى رُقُومِهَا بِالبَرْقِ طُرِّزَ عَسْجِدا وَكَأْنَّ وَشَى رُقُومِهَا بِالبَرْقِ طُرِّزَ عَسْجِدا وَيَطَرُزِهِ لَوْنُ السَّمَا وَوَجْهُهُ (٢) قَمَرُ بَدَا وَيَطَرُزِهِ لَوْنُ السَّمَا وَوَجْهُهُ (٣) قَمَرُ بَدَا يَنْهِ مِنْهُ نَدِيرٌ حَلَّ المنازِلَ أَسْعُدَا يَعْهِ مِنْهُ لَهُ فَوْقَ الكَوَا كِنِ مَصْعَدَا مُسْتَنْصِرْ أَعْلَى لَهُ فَوْقَ الكَوَا كِنِ مَصْعَدَا مُسْتَنْصِرْ أَعْلَى لَهُ فَوْقَ الكَوَا كِنِ مَصْعَدَا

وله فی الغنی بالله وهو علی جواد أدهم

> وله مع هدية زهرية

وله متشوعاً إلى الغني بالله

وأنشده وهو على جواد أدهم: تَجلى لَنا المَوْلَى الإِمَامُ كُحَمَّدُ (،) فَأَبصَرْتُ صُبْحًا فوق ليل وَقَدْ حَكى

مم قال بعد ذكر قصيدة في المدح:

وكتب له مع هدية زَهرية :

أَمُو ْ لَاىَ تَقْبِيلِي البُمْنَاكُ شَاقَنِي

وَلَمَّا رَأَيْتُ الدَّهْرَ مَاطَلَنَى بَهَا مَعْثَتُ النَّيْ الدَّهْرَ الْحَمْدُ لَوَالَمْ

بَعَثْتُ لَكَ الزَّهْرَ الْجَنِيُّ لَعَلَمُا

وكتب إليه أيضاً متشوقاً :

كَتَبَتُ وَدَمْعِي بَلَّلَ الرَّكْبَ قَطْرُهُ

وَأَجْرَى بِهِ كَيْنَ الْحِيَامِ السُّوَّالِقِيَا

عَلَى أَدْهُم ِ قَدْ رَاقَ حُسْنُ أَدِيمِهِ

مُقَلَّدُ ذَاكَ الطِّرُّفِ بَعْضَ نجومه

وَلَا يُنْكِرُ الظَّمَآنُ شَوْقًا إِلَى الْبَحْر

وَشَوَّ قَنِي مِنْ حَيْثُ أَدْرِي وَلَا أَدْرِي

'يُقَبِّلُهُا عَنِّى ثُغُورٌ' مِنَ الزَّهْر

[44.]

<sup>(</sup>١) البيت عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>۲) كذا في م. وفي ط ونفح الطيب: « الشفق » .

<sup>(</sup>٣) في ط: السها . . . . وبُوجِهه . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

 <sup>(4)</sup> كذا في نفع الطيب. وفي ط: «تحت ليل» ولا يستقيم به المني.

وأنشده أيضًا وهو بحال تألم:

كَأَنَّى بِلُطُفِ اللهِ قَدْ عَمَّ خَلْقَهُ وَقَاضِي القَضَاء الْحَتْمِ سِيجٌلَ حَكْمَهُ (١)

وفى مثل ذلك :

لَكَ الْخَيْرُ يَا مَوْلَاىَ أَبْشِرْ بَعِضَةٍ وَعَا فِيَهَ فِي صِحَّةٍ مُسْتَجَدَّة وَقَدْ ظَهَرَتْ لِلبُرْءِ مِنْكَ عَلَامَة ۗ

وفى مثل ذلك :

ياً إمامًا قَدْ تَخَذْنَا خَطَّ يُعْنَاكَ يِنَادي

وقال مهنئاً بالشفاء:

الْحَمْدُ لِلهِ بَلَفْنَا الْمُنَى وَفُرْتَ بِالْأَجْرِ وَكَبْتِ الْمِدَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا بِهِ

حَنِينًا لموْلَى أَتْلَفَ المالَ جُودُهُ وَلَكِنَّهُ قَدْ خَلَّهَ الْفَخْرَ باقِيا وَمَا عِشْتُ بَعْدَ الْبَسِينِ إِلَّا لِأَنَّى ۚ أَرَجِّى بِفَضْلِ اللَّهِ مِنْهُ السَّلَاقِيا

وبماكتبه إليه ومو فی سال کالم وعَافَى إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ شَنَى وخَطُّ على رَسْمِ ِ الشُّفَاءِ لهُ : اكْتَنَى

فيشل ذلك أيضا

عَقَدْتَ مَعَ الأَيَّامِ فِي حِنْظِهَا صُلْحًا تُجَدِّدُ لِلدِّينِ السَّفَادَةَ وَالنَّجْعَا فَوَجْهُ النَّهَانِي مُشْرِقٌ مُتَهَلِّلٌ وَجَوُّ الأَمانِي بَعْدَ مَا غَامَ قَدْ أَصِحَى عَلامتُكَ الْمُظْمَى تَقُولُ لنا: مَمَّا

فى ذك أيشا

هُ مِنَ الدُّهْرِ مَلَاذَا صَحَّ هَذَا ، صَحَّ هَذَا

وله في النبيئة بالعنباء

لَمَّا رَأَيْنَاكَ وَزَالَ الْمَنَا وَفُرْتَ بِالْمِزُّ وَطِيبِ الثنا مَن عَلَيْنَا مِن ظُهُورِ السَّنَى

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: د ختمه ، .

#### في حذا أيضا

وقال أيضا في نحو منه :

نَمَ \* قُرَّتِ الْمَيْنَانِ وَانشَرَحَ الصَّدْرُ وَقَدْ لَاحٍ مِنْ وَجْهِ الإِمامِ لِنَا الْبَدْرُ

مَرَيْنَا بِلَيْـلِ التِّيهِ يَكْذِبُ فَجْرُهُ ۖ فَلَمَّا تَجَلَّى بِشِرُهُ صَـدَقَ الْفَجْرِ [٣٢١]

أَغِرُ الْمُعَيًّا بِالْحَيَاءِ مُقَلَّعٌ زَهادُ الكَلَامُ الحُرُّ وَالنَّسَبُ الْحُر

إِمامُ الْهُدَى قَدْ خَصَّهُ بِحَــلافَة لِ إِلَهُ لَهُ فِي خَلْقِهِ النَّهِيُ وَالأَمِرِ وَاللهُ اللهُ وَقَدْ رَكِ رَحَمَةَ اللهُ عليه لمعاهد حضرته:

ف مثل ما سبق وقال فی مثله وقد رکب رحمة الله علیه لمعاهد حضرا

وُ بشرى لِدِينِ اللهِ إِنْجَازُ وَعْدِهِ مَييثًا مَييثًا لا نَفَادَ لمَـدُّه فَقَدْ لَاحَ بِدْرُ التِّمِ فِي أَفْقِ الْسُلا وَحَـلًا كَا يَرْضَى مَنَازِلَ سَعْدِه وَطَافَ إِمَّامُ (١) الْسُلْمِينَ نُحَدُّدُ بحضرته الكليا مُبلِّغَ قَصْدِه وفاحَ بها النوارُ من نَشر حده ولاحت بها الأنوارُ من بشر وجهه وأشرقت الأرجاء من زُهم وَفده ](٢) [ وأبصرَت الأبصارُ شمسَ هداية كَمَا لُوْحَ الصبحُ المنير (٢) ببندِه ولَوَّحَتِ الْأَعْـلامُ فِيهَا بِنصرِهِ و بُحِي بهِ الرَّحْمَٰنُ آثَارَ جَـدُّه سَتُهُدِي لَهُ الْأَيَّامُ كُلَّ مَسرَّةٍ وخَلُّ حُسَامَ الْهِنْدِ فِي كِنَّ (٥) غِمْدِه فَسُلَّ حُسَامَ السَّمْدِواضرِبْ بِحَدِّهِ<sup>(١)</sup> يُقِيمُ حُدُودَ اللهِ قَأْمُمُ حَـدُّه فَسَيَفُكَ سَيْفُ اللهِ مَهُمَا سَلَاتَهُ

<sup>(</sup>١) في م ونفح الطيب: ﴿ أُميرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٣) كذا في نفح الطيب . وفي ط : « النصر المين » .

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب: « به العدا » مكان قوله: « بحده » .

<sup>( · )</sup> كذا في م . وفي ط ونقح الطيب : «كنز » .

ولهیصف البازی ویشکرماأحدی البه من صیدم وأنشده رضى الله عنه فى طَرد مولانا الوالد، رحمة الله تعالى عليه، ويصف البازى، ويشكر ما أهداه من صيده:

يا مَنْ تَمُدُ لَهُ الْمُلُوكُ أَكُنَّهَا تَدْعُو الإِلهَ لهُ بطُولِ بَقاء شَأْن الملُوكِ العِلْبِيةِ الْمُظَمَاء أَضْعَى ولِيُّ الْعَهْدِ نَجْلُكَ مَتَاثِدًا ورَمَّى النُزَّاةَ عَلَى القَنَاةِ (١) بَصِيدُهُ صَيْدَ الخلِيفَةِ شَارِدُ الأَعْدَاء تُبدى اختِيالَ الفَادَة العَـذْرَاء منْ كلُّ خَافِقة ِ الجَناح ِ إِذَا مَشَتْ أَهْدَتْ لَنَا سَبَجِ (٢) الْعُيُون وَطَوَ قَتْ أَرْجَاءَهَا بِمُفْيِقَدِ مُ حُرْاء وَاسْتَأْقَتْ الْيَاقُوتَ فِي مِنْقَارِهَا وَمشَتْ عَلَى المَرْجَانِ فِي اسْتِحْيَاء وَوَشَتْ يَدُ الْأَقْدَارُ فِي أَعْطَا فِهَا وَشَيًّا زَرَى بالحُـلَّةِ السِّـيَرَاء ملكُ العُلْيُورِ أَنَّى إِلَى ملِكِ الْوَرَى فاسْتَاقَهَا لِمُـــــــؤَمَّل الخُلْفَاء وقَضَى سَمَاحُكَ أَنْ تَجُودَ بَبَعْضِها لِلْعَبَدُ تُعْلَبِ فِي عَلَى الْجَوْزَاء أُوْلَيْنه مِنْ مِنْ عَرَّاء لِلْهِ هَلْ شَرَفٌ يُضَاهِى ذَا الذى هَيْهَاتَ أَيْنَ جَزَاؤُهَا مِنْ شُكْرِهِ يَجْزِيكَ عَنَّا اللهُ خَــــيْرَ جَزَاء أُوَلَسْتَ قَدْ أُوْلَبْتَ كُلَّ خَليفَةٍ شرقًا وغَرْبًا أَصْـــوَبَ الآرَاء يَحْظَى بِهِ منْ صَاحِبِ الْحَمْرَاء فلصَاحِب الصَّفْرَاءِ (٢) فَخُرْ خَالِدُ وأُعَنْتَ بالبَيْضاءِ والصَّـفْرَاء (١) بيضاً وشُمْرًا قدُّ شرَعْتَ لنصره لَا زِلْتَ شَمْسَ خِلَافَةٍ أَبْنَاؤُهُ 

[444]

<sup>(</sup>١) كذا في م وط ، والـكلمة كما يظهر محرفه عن اسم طبر أو نحو ذلك .

 <sup>(</sup>۲) السبيج: خرز أسود، شبه عيون الطير به.
 (۳) الصفراء: موضع قرب المدينة. ولعله يريد بصاحب الصفراء سعد بن عبادة جد المدوح إذ كان موطنه المدينة وما جاورها.

<sup>(</sup>٤) البيضاء والصفراء هذا : كنابتان عن الفضة والذهب .

وأجاب عن أبيات خس، كتب – رضى الله عنه – بها إليه:

لَكَ فَى الْجِلَافَةِ مَعْلَمُرٌ لَا يُفْرَعُ مِنْ دُونِ مَرْقَبِهِ النَّيْجُومُ الطَّلَّعُ مِنْ يُونِ مَرْقَبِهِ النَّيْجُومُ الطَّلَّعُ مِنْ يَعْمِلُ النَّكِ الذِي أَيَّامُ لَهُ غُرَرٌ بوَجْبِهِ الدَّهْ لِلا تَتَقَنَّع مَنْ مَنْ حَلَّاكَ بَالْخُلُقِ الرَّضَا وكَسَاكَ منه له حُلَّةً لا تُحْلَع مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ البُدُورِ وشَمْسُ وَجْهِكَ تَسْطَعِ أَمَّا النُدَامُ فَدُمْتَ تُطْلِعُ شَمْسَها بَيْنَ البُدُورِ وشَمْسُ وَجْهِكَ تَسْطَعِ أَمَّا النُدَامُ فَدُمْتَ تُطْلِعُ شَمْسَها بَيْنَ البُدُورِ وشَمْسُ وَجْهِكَ تَسْطَعِ أَمَّا النَّذَامُ فَدُمْتَ تُطْلِعُ شَمْسَها بَيْنَ البُدُورِ وشَمْسُ وَجْهِكَ تَسْطَعِ الْمُنْتِينِ عَنْها بِحَمْرِ بَلَاغَ مِنْ اللَّيْبُ مِنْ الْمُدَامِ فَالنَّورُ مِنْ فَصِاتِها يَتَطَلَع وَأَرْبَتَنِي مِن عَنْ اللَّهُ وَلا عَلَى فَالنُورُ مِن قَسِاتِها يَتَطَلَع بَعْنُ اللَّهُ وَالْبَدْرُ الْمُنِيرُ وقد عَلَا والبَدْرُ تَاجُ بِالنَّجُومِ مُمْ مَضَّع فَاتَهَا أَلْهَا وَبِتُ لَهُ مِنْ وَلَاثِدِ لَيُعِيدَ ذَها مِن كُلِّ عَنِي تَلْقَعُ (١) فَاتَحْتَنَى منها بِعَمْسِ وَلَاثِدِ لَيُعِيدَ ذَها مِن كُلِّ عَنِي تَلْقَعُ (١) فَاتُحْتَنَى منها بِعَمْسِ وَلَاثِدِ لَيُعِيدَ ذَها مِن كُلِّ عَنِي تَلْقَعُ (١) فَاتُحْتَنَى منها بِعَمْسِ وَلَاثِدِ اللَّهِ لَا أَنْهُ وَبِتُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَبِتُ لَابِهِ مِنْ الْمُلْكِ عَنْ تَلْقَعُ (١) وَلَيْهِ الْمُنْ عَنْ تَلْقَعُ اللَّهُ وَبِتُ لَرَجْهِا أَلْقًا وَبِتُ لَابِهُ الْمَارَعِ وَأَصْرَع الْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ وَبِتُ لَائِهُ وَبِتُ لَائِهُ وَلِمُ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمَنْ عَلَيْنَ الْمُنْعِلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْكُومُ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمَلِي الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عِلَيْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْعُلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عِلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَالْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلِقُ

وله يصف وقال يصه غميانا ويضاءل شكاية ثلاثة .

أَعْلَامُكُ الْحُمْرُ فَوْقَ السُّفْنِ خَافقَة ورِيحُ سَعْدِكَ تَجْرِيها عَلَى قَدَرِ مَا إِنْ رَفَعْتَ قِسِى السُّفْنِ فِى وَطَنِ إِلَّا وَنِلْتَ قَصِى السُّوْلِ وَالْوَطَر قَالُوا السَّفَائِنُ فَوْقَ البَرِّ ذَا عَجَبُ مَنْ غَيْرِ بَعْرِ ولا مَوْج ولا غَرَر قَلُوا السَّفَائِنُ مَوْلانا التي سَفَرَتْ لنسا العِناية عن آياتِها الكُبر فَعُلْن مَوْدٍ فِي مِحَارِ نَدَى تَعْنِي بَنَانُكَ عن بَعْرٍ وعن مَعَل فَعْرى برج سُعُودٍ في مِحَارِ نَدَى تُعْنِي بَنَانُكَ عن بَعْرٍ وعن مَعَل لِيْهِ يوْمٌ تَجِيبُ الشَّنْعِ ذُو أَنْر فَي البَسْرَ في وِرْدٍ وفي صَدر المُسْتَبْ مَن وَرْدٍ وفي صَدر المُسْتَبْ مَن وَرْدٍ وفي صَدر المُسْتَبْ وَقَدْ فَعَمَّنَ البِسْرَ في وِرْدٍ وفي صَدر المُسْتَبْ مَنْ البِسْرَ في ورْدٍ وفي صَدر

وقال يصف غربانا أجراها — رحمة الله عليه — ويتفاءل له بالراحة من

<sup>(</sup>١) يقال : لفع فلان فلانا بعينه : أصابه بها .

يُرْضِي عُلَاكَ جَمِيلِ الخُبْرِ اوالْخَبَرِ الْخَبْرِ الْخَبْرِ وَالْخَبَرِ فَأَنْتَ مَنْهُ مَكَانَ السَّمْعِ والبَصر فَقَدْ تَعَوَّدَ غَيْرِ الشَّهِدِ والسَّسْفَر (۱) يَسْرِى إِلَيْكَ بِهَا إِنْهَامُ مُقْتَدِر تَعَوَّدَ الْخَلْقُ لُطْفَ اللهِ في القَدَر تَعَوَّدَ الْخَلْقُ لُطْفَ اللهِ في القَدَر

زَجَرْتُهُ بِشِينِهَا قَدْ أَتَاكَ كَمَا إِذَاشَكُوْتَ فَكُلُّ السَكُوْنِ ذُووَصَبِ إِذَاشَكُوْتَ فَكُلُّ السَكُوْنِ ذُووَصَبِ وَمَنْ شَكَا بِأَلِيمِ الْوَجْدِ فِي بَصِرٍ فأَسْأَلُ اللهَ رَبَّ القرْشِ فِي لُطَفٍ وأن يُدَافعَ عَنْ ذَاتٍ بحُرْمَتِها وأن يُدَافعَ عَنْ ذَاتٍ بحُرْمَتِها

ثم قال بمد إيراد جملة من نظمه :

في التهنئة بعودة الأميرمن جبـــل الشوار

وأنشده وقد عاد — رحمة الله عليه — من بعض متوجهاته الجهادية لجبل الشّوار .

عَلَى الطَّاثِرِ اللَّيْمُونِ والطَّالِمِ السَّعْدِ قَدِمْتَ مِعَ الصَّنْعِ الجَيلِ عَلَى وَعْدِ وَعَدِ وَعَدْ وَعَدْ وَعَدْ وَعَدْ عَدْتَ مِنْ جَبْلِ الشُّوَارِ لِتَجْتَلِي عَقَائِلَ لِلْفَتْحِ المُبِينِ بِلَا (٢) عَدُّ

ثم قال بعد ذكر جملة :

فيا يرسم بطيقان الأبواب وقال مما رسم فى طيقان الأبواب بالمبانى الســــميدة التى ابتناها مولانا رضى الله عنه .

> أَنَا تَاجُ كُولِيلِ أَنَا كُوْسَىُ جَمَالِ يَنْجَلِي الإِبْرِيقُ فيهِ كَعروس ذِى اخْتِيَال جُودُ مَوْلَانَا ابْنِ نصرٍ قَدْ حَبَانِي بالكَمَال

> > وفى المنى :

في مثل هذا

مَنْ رَأَى التَّاجَ الرَّفيعَا قَدْ حَوَى الشَّكُلِّ البَّدِيعَا

<sup>(</sup>١) كذا ورد البيت في الأصلين ، وفيه غموض .

<sup>(</sup>٢) في م ونفح الطيب : ﴿ عَلَىٰ عد ﴾ .

تَحْسُدُ الْأَفْلَاكُ مِنْدَ قَوْسَهُ السَّهْلَ الْمَسِيعَا دَمْتَ رَبْعًا لِلتَّهِانِ الْظِيمِ الشَّسِمُلُ الْجَسِعَا

وفيه :

الْهَ فِي الله قَصر لِلتَّهَانِي يَصْطَفِيسهِ فَي اللهُ وَيَ الْهَ وَعَلَمْ الْإِثْرِيقُ فِيه اللهِ وَيَقُ الْإِثْرِيقُ فِيه اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رنيه :

أَى قُوْسِ ذِى كَمَالِ سَهِنهُ سَهِمُ السَّعَادَهُ مَا مَنْ السَّعَادَهُ مَاكُ قَوْسِ ذِى كَمَالِ عَوْد الإِحْسَانَ عَادَهُ مَلِكُ الإِجْسَانَ عَادَهُ فَوْد الإِحْسَانَ عَادَهُ فَوْ مَسَلَاقٍ مَن صِلاتٍ كُلُّهَا دَأْبًا مُعَسَادَهُ فَوْ مَسَلَاقٍ مِن صِلاتٍ كُلُّها دَأْبًا مُعَسَادَهُ

فی مبتنی للا<sup>م</sup>مبر سمد

وفى المعنى مماكتبه لمبتنى لعمنا الأمير سعد رحمة الله تعالى عليه:

انظُوْ لَأَفْقِ جَمَالٍ بِهِ الْأَبارِيقُ تَصْمَعَدْ

بَدِيع حُسْنِ حَبَاهُ بِهِ الْأَمِيرُ الْمُمَجَّد

فَخُورُ الإِمارَةِ سَمَعْدُ بِهِ الْخَلِيفَةُ يَسْمَعَد

وَكَيْفَ لَا وَأَبُوهُ فَخْرُ الْمُلُوكِ مُحَمَّد

[ عليه حَلْيُ رِضاهُ فِي كُلِّ يوم تَجَدّد] (٢)

وفيه أيضاً :

[TYE]

رَفَعْتَ قَوْسَ سَمَاهِ يُزْقَى بِتَأْجِ الْهِلالِ

<sup>(</sup>١) كذا في م ونفح الطيب المخطوط وفي ط : « حسن » .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت عن م ونفع الطيب .

قَدْ قَلْدَنَهُ نَقُوشِي دُرٌ الدَّرَارِي الْغَوَالَى تَرى الْأَبَارِيقَ فِيهِ تَهُدِيكَ عَذْبَ الزُّلَالَ قَدْ زَانَ قَصَرِي سَعْدُ بِسَـــعْدِهِ المُتَوَالَى فَدَامَ يَعْمُسُ رُبعي في ظِلِّ مَوْلَى الْمَوَالَى فَدَامَ يَعْمُسُ رُبعي في ظِلِّ مَوْلَى الْمَوَالَى

## وقال فى الغرض :

مَا تَرَى فَى الرِّيَاضِ أَشْبَاهِى يَسْحَرُ العقل حسنى الباهى زَانَ رَوْضِى أُمِيرُهُ سَعْدُ وَهْوَ نَجْلُلُ الغَنِيِّ بِالله دَانَ مِثْلُ مِيْرُهُ تَقَى عِزِ آمِنُ بِالشَّعُودِ أَوْ نَاهِى وَقَالَ فَى غَرْضَ الشَّكُر [عن مُفَطَّى صنهاجي أهداه إياه] (١):

تَطَابَقَ مِنْهَا أَرْضُهَا وَسَمَاؤُهَا

وَمَا قَدْ سَمَامِنْ فَوْقِ ذَاكَ غِطَاؤُها

وَحَسْبُكَ فَخْراً بَانَ مِنْهُ أَعْتِلاؤُها صُنُوفٌ مِنَ النَّقْمَاءِ مِنْهَا وِطَاوُها

عَلَى أَنْمُ (٣) عِنْدَ الإِلَهِ كَفَاؤُها تُقَصِّرَ عَمَّا قَدْ حَوَى خُلَفَاؤُها

عَلَى اللهِ فِي بَوْمِ الْجُزَاءِ جَزَاوُها

تُرَى الطَّيْرَ فِي أَجُّو َ افِهَا قَدْ تَصَفَّفَتْ فَ وَنِسْبَتُهُ صِنْهَا جَة ﴿ غَيْرَ أَنَّهُ ﴿ (١) ﴿ كَانِسْبَتُهُ صِنْهَا جَة ﴿ غَيْرَ أَنَّهُ ﴿ (١) حَبَنْنِي بِهَا دُونَ الْعَبَيدِ خِلاَفَة ﴿ فَا

لمن قُبَّةٌ ۚ خَمْرَاهِ مُدَّ فَضَاؤُهَا

وَمَا أَرْضُهَا إِلَّا خَزَائِنُ رَحْمَةٍ

وَقَدْ شَبَّهَ الرَّحْنُ خِلْقَتَنَا بِهَا

وَمَعْرُ وَشَهُ (٢) الْأَرْجَاءِ مَفْرُ وَشَهَ بِهِا

وله في الشكر عن هدية

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين عن م ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط ونفح الطيب . وفي م « مفروشة » .

<sup>(</sup>٣) في م ونفح الطيب : ﴿ على نعم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ط . والذى فى م ونفح الطيب : « ونسبتها ... غير أنها » . والعنمير بالتذكير عائد على المفطى المهدى ، وبالتأنيث عائد على القبة .

قَدْ شَادَهَا كَرَمُ الإِمَامِ مُحَمَّدِ

وَبِحُودِ مَوْلاَىَ الْإِمَامِ مُمَهَّدً

عَنْ ثُوْبِ مُوَشِيِّ الرِّيَاشُ مُجَرَّد

فَلِشُكُر هَذَا العَبْدِ سَجْعُ مُغَرِّد

قَدْ عَاهَدَتْهُ بِدَوْحِهَا الْمُتَعَوَّد

لاً زلْتَ خَيْرَ مُعَوَّدٍ وَمَعَوِّد

فِيهِـــا لِقارِ بالنَّوَالِ نُجَوِّد

شَبِهَةَ خَدَّيْهَا بِنَيْرِ رَقِيبٍ

دَانَتْ لَهُ أَمْلاً كُمَا بِتَعَبَّدُ (٢)

وَفِي مِثْلِهِ :

مَا لِلْمُوَالِمِ مُجِّمَتُ فِي قُبُّةٍ

فِي صَفْح ِ صَرْح ِ بِالزُّجَاجِ ِ مُمَوَّهِ

مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلاَسَمِعْتُ بِطَائِرٍ (١)

إِنْ لَمْ تَكُنْ بِتِلْكَ الطُّيُورُ تَغَرُّ دَتْ

صُنَّتْ عَلَيْهَا لِلْفُواكِهِ كُلُّ مَا لَوْ أَبْصِرَتْ صِنْهَاجَةٌ أَوْضَاعَهُ

و المسرك عبهب الوساعة

عَوَّدَتْنَى الصَّنْعَ الجَمِيلَ تَفَضُّلاً وَبِسُورَةِ الْأَنْعَامِ كَمْ مِنْ آيَةٍ

وقال تذييلا لبيتي ابن المعتز :

﴿ سَقَتْنِيَ فِي لَيْسُلِ شَبِيهِ بِشَعْرِهَا

َ فَأَمْسَيْتُ فِي لَيْلَـيْنِ لِلشَّعْرِوالدُّجَى إِلَى إِنْ بَدَا الصَّبْحُ المُنيرُ كَأَنَّهُ

مِنْ اللهِ مَهُمَّا أَدِيرَتْ كُثُوسُها شَمَائِلُهُ مَهُمَّا أَدِيرَتْ كُثُوسُها

شَمَائِلُهُ مَهُمَا ادِيرَتَ كَثُوسُهَا قَا وقال مُذَيِّلًا عَلَى بَيْتِ ابِن وَكِيمَ أَيْضًا :

« هِيَ فِي أُوْجُو النَّدَامَى عَقِيقٌ ﴿ وَهِيَ مِنْكُ النَّضَارِ فِي الاقدَاحِ ﴾ كَأْنِ نِفْرٍ تَرَاهُ فِي الحَرْبِ لَيْنَا ﴿ وَهُوَ بَدْرُ الهُدَى وَغَيْثُ السَّمَاحِ

(١) في نفح الطيب: ﴿ كَطَائْرُ ﴾ .

(۲) الضبير في أوضاعه للمنطى وهو القبة الموصوفة ؟ وفي دانت له يمود على المهدى ،
 وهو محمد النني باقة .

وله فی التذبیل علی بیتی ابن

المستز

وله فی التذییل علی بیت ابن وکیع

وشَمْسَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَخَدِّ حَبِيبٍ» نُحَيَّا ابْنِ نَصْرٍ لمْ يُشَنَّ بِغُرُوب قَلَائِدُ أَشْمَاعٍ وَأَنْسُ قُلُوب

•

TTT0]

ذِكْرُهُ قَدْ نَنَى قُدُودَ النَّدَامَى وَأَعَادَ الْحَيَاةَ فِي الأَشْبَاحِ (١)

وقال مما مُيرسَمُ للغنى بالله : الِنْهَ عَلَيْ مُلْكُ بُرْدُهُ بِالْعِزِ مُذْهَبُ

دَامَ في رفعــة شانِ مَاجَلًا الإِصْبَاحُ غَيْهَبُ

وقال أيضاً:

لَيْسَ. تَمَدُّوهُ الْفُتُوحُ يابْنَ نَصْرِ لَكَ مُلْكُ مَاسَرَى فِي الْجِدْمُ رُوحُ دُمْتَ رُوحاً لِلْمَعَـالِي

وقال من مقطوعة: من مقطوعة

> إِنْ نَجَلِّي جَلَادُ جَى (٢) كُلِّ كُرْب وَابْنُ نَصْرِ لَهُ مُحَيًّا كَصُبْحٍ ذُو حُسَامٍ كَأَنَّهُ لَمْعُ بَرْق في بَنَان كَأَنَّهَا غَيْثُ سُحُب

ومن أخرى :

وِكَأَنَّ النُّجُومَ فِي غَسَقِ الَّذِكِ لَهُ اللَّهِ لَهُ النَّجُومَ فِي آبُنُوس وَكَأَنَّ الصَّبَاحَ فِي الْأُفْقِ يُجُلَّى بِحُلِّي النُّجُومِ مِثْلُ العَرُّوس وكَأَنَّ الرِّيَاضَ تُهُدِي ثَنَاء لِلْفَنِي بِاللَّهِ فَوْقَ الطُّرُوس

م قال بعد قصائد كثيرة عيدية :

وقال من أخرى عِيدية شاركتها فى كثير [ من أبياتها قصيدة ] <sup>(٣)</sup> فتحية <sup>م</sup>

تقدّمت ، أولها :

ومما يرسم الغني بالله

ن مبيدية

<sup>(</sup>١) في م ونفح الطيب : ﴿ فِي الأرواح ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطّب : ﴿ لنا ﴾ مكان ﴿ دجي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التكلة عن م .

# \* مِيَ نفحة هَبَّتْ مِنَ الْأَنْصَارِ \*

والمختص تهذه :

أَضِيَا لَهُ هَدْي أَمْ ضِيَا لَهُ اللَّهُ وَشَذَا الْمَعَامِدِ أَمْ شَذَا الأَزْهَارِ وَشَذَا الْمُعَامِدِ أَمْ شَذَا الأَزْهَارِ ومنها بعد كثير:

[ \* \* 7 ]

ومها بعد تتير:

قَسَمًا بِهَدْيِكَ فِي الضِّيَاءِ وَإِنَّهُ شَمْسٌ تُمِدُّ الشَّهْبَ بِالْانْوَارِ

ومنها أيضاً :

كُمْ مِنْ لَطَانِفَ لِلْهُدَى أَوْضَحْتَهَا خَفِيَتْ مَدَارِكُها (١) عَلَى الْأَفْكَارِ كَمْ مِنْ جَرَائِمَ قَدْ غَفَرْتَ عَظِيمَهَا مُسْتَنْزِلاً مِنْ رَحْمَـــةِ الْغَفّارِ عَلِيمَهَا مُسْتَنْزِلاً مِنْ رَحْمَــةِ الْغَفّارِ عَلَيْتُ مُلُوكُ الْأَرْضِ أَنْكَ فَخُرُهَا فَتَسَابَقَتْ لِرِضَاكَ فِي مِضَار

غی وصف جیش

ومنها يصف الجيش :

سَالَتْ بِهِ تَحْتَ العَجَاجِ سَفِينَةٌ نَفَحَتْ برِ بِحِ العَزْمِ (٢) مِنْ أَنْصَارِ أَنْصَارِ أَنْ أَنْصَارِ أَرْسَتْ بِيَوْمِ الْحَرْبِ فِي يَوْمِ النَّدَى وَجَرَتْ بِيَوْمِ الْحَرْبِ فِي تَيَّارِ أَرْسَتْ بِجُودِي الجُودِ فِي يَوْمِ النَّدَى وَجَرَتْ بِيَوْمِ الْحَرْبِ فِي تَيَّارِ

ومنها

أَلْقَى بَأَيْدِى الرِّبِحِ فَضْلَ عِنَانِهِ فَيَكَادُ يَسْبِقُ لَمُعْحَةً الْأَبْصَارِ ومنها:

قَدْ أَعْرَبَتْ عَنْ صُنعْ لِلطَّفِ الْبَارِي (١)

(١) في نفح الطيب : « لطائفها » .

فَهْىَ الْمِرَابُ مَتَى أَثِيرَتْ فِي الْوَعْيَ

(۲) في نفح الطيب : « العز » .

(٣) كذا في ط ونفح الطيب المخطوط . وفي م ونفح الطيب المطبوع : « انبرت ، .

ومنها :

كَمْ فِيهُمُ مِنْ قَارِى ضَيْفٍ طارقٍ وَضَحَتْ شُوَاهِدُ فَضْلِهِ لِلْقَارِي

ومنها :

يَأْيُهَا الملكُ الَّذِي أَيَّامُكُ . قَدْ زَارَكَ العِيدُ السَّعِيدُ مُبَشِّرًا لَمَّا أَزْدَهَتُهُ عَوَاطِكُ أَلْطَهُمَا (٢) [ فَأَنَّى ] (٢) يُؤمُّ مِنْكَ هَدْيًا صَالِمًا وَأَنَاكَ بَسْحَبُ ذَيْلَسُحْبِأُغْدَقَتْ جَادَتْ بِجَارِي الدُّمْعِ مِنْ قَطْرِ النَّدَى فأَعَادَ وَجْهَ ٱلْأَرْضِ طَلْقًا مُشْرِقًا لَمَّا دَعَاكَ إِلَى القِهَامِ بسُنَّةٍ فَأَفَضْتَ فِينَا مِنْ نَدَاكَ مَوَاهِبًا فَاهْنَأُ بِعِيدٍ عَادَ يَشْتَمِلُ الرِّضا

إِنْ خَاضَ فِي بَعْرِ الْعَجَاجِ (١) رَأَيْتَهُ يَجْلُو دُجُنْتَهُ بِوَجْبِ نَهَارِ

غُرَرٌ تَلُوحُ بِأَوْجُهِ الْأَعْمَار فاسمَح لِأَنْ مِنْ لِيهِ بِمَزَار عَطَفَ الإِلَّهُ عَلَيْمِكَ عَطَفَ مِوَار كَيْ (١) يَسْتَمِدُ النُّورَ بَعْدُ مِسْرَار تُغْرى جُفُونَ الْمُزْنِ باسْتِعْمَار فَرَعَى الرَّبيعُ لَمَا حُقُوقَ الْجَار مُتَمَاحِكًا بَمَبَايِمِ النَّـــوار حَكَمَتْ دَوَاعِي الجُوهِ وَالإِبثَار حَسُنَتْ مَوَاقِعُهُمَا عَلَى التَّسَكُورَار جِذُلانَ يَرْ فَلُ فِي حِلَى أَسْتِبْشَار

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: « في ليل العجاج » .

<sup>(</sup>۲) كذا في ط ونفح الطيب. وفي م: « لقيتها » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن نفح الطبب.

<sup>(</sup>٤) كذا في نفح الطيب . وفي الأصلين : ﴿ إِذْ يُسْتَمَدُ ﴾ .

 <sup>(</sup>ه) كذا في نفح الطيب . وفي الأصلين : « بحار الدمم » .

<sup>(</sup>١٠ -ج ٢ - أزهار الرياض)

لا عُذْرَ لِي أَنْ كُنْتُ فِيهِ مقصّرًا سَدَّتْ مِفَاتُكَ أَوْجُهُ ٱلْأَعذار فإذا نَظَمْتُ مِنَ المَنَاقِبِ دُرُّها شرَّفْتَنَى منها بنَـعْمْ دَرَارى 

ثم أورد هذا المؤلف قصيدة ميمية طويلة ، أولها : هَنَا لَهُ ثَنُو الْهُدَى يَتَبَسَّم وَ ابشرى بِهَا عَرْفُ الرِّضَا يَتَنَسِّمُ

تَبَسَّمَ ثَفَرُ النَّفْرِ عَنْهَا بِشَارَةً فَأَعْدَى ثُنُورَ الزَّهْرِ مِنْهُ التَّبَسِّمِ [٣٢٧] وَلَاعْجَبْ مِنْ مَنْسِمِ الزُّهْرِ فِي الرُّبَا فَلِي بَرْقِ مِنْ خَلْفِ السَّحَانِبِ مَنْسِمُ عِنَايَةٌ مَنْ أَعْطَى الْخَلِيفَةَ رُنْبَةً عَلَيْهَا النُّجُومُ النِّيرَاتُ تُحَوِّمُ فَمِنْهُ اسْتَفَادَ الْمُلْكُ كُلَّ غَرِيبَةٍ تُخَطُّ عَلَى صَفْحِ الزَّمَانِ وَتُرْسَم وَمِنْهُ تَلَقَّى الْهَدْىَ كُلُّ خَلِيفَةٍ كَأَنَّهُمُ مَّكًا أَفَادَ تَعَلَّمُوا

فَقُلْ لِمُلُوكِ الأَرْضِ دُونَكُمُ فَقَدْ أَعَلَّمْ مَالاً زَالَ بِالنَّصْرِ أَيْعُ لَ إِ

ومنها بعد نيّف على ستين بيتاً : وكُمْ مِنْ لِوَاه فِي الفُتُوحِ نَشَرْتَهُ ۖ وَلِلرُّعْبِ جَيْشٌ دُونَهُ يَتَقَدَّمُ تَسَامَتُ بِهِ لِلنَّصْرِ أَشْرُفُ ذِمَّةٍ لَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَهُدٌ مُكرَّمُ وَكُمْ مِنْ جِهَادٍ قَدْ أَقَمْتَ فُرُوضَةُ ﴿ يُزَارُ بِهِ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ وَزَمْزُمَ وَكُمْ عَنْ مَهِ جَرَّ دْتَ مِنْهَا إِلَى الْعِدَا حُسَامًا بِهِ دَاهِ الضَّلَالَةِ يُحسَمِ وَكُمْ بَيْتِ مَالٍ فِي الْجِهَادِ بَذَلْتُهُ وَأَقْرَضْتَ مِنْهُ اللهُ مَا اللهُ يَعْلَمُ وَكُمْ لَيْدَاةٍ قَدْ جِنْتَ فِيهَا بِلَيْلَةٍ مِنَ النَّقْمِ فِيهَا لِلْأُسَّةِ أَنْجُم مَهُوْتَ بِهَا وَاللهُ كَكُتُبُ أَجْرَهَا ﴿ تُؤَمِّنُ فِيهَا الخَلْقَ وَالْخَلْقُ نُومُ

وَفُو قُكَ (١) مِنْ سَعْدٍ لِوَالِهِ مُشَهِرٌ · وَدُونَكَ مِنْ عَنْ مِ حُسامٌ مُصَمِّمُ إِذَا أَنْتَ جَهَّزْتَ الْجِيَادَ لِغَارَةٍ فَإِنَّ صَبَاحَ الْحَىِّ أَغْبَرُ أَقْـتُمَ فَينَ أَشْهَبَ مَهْمَا يَكُرُ ۖ رَأَيْتَهُ ۗ صَبَاحاً بِلَيلُ النَّقْعِ لاَ 'بِتَكَتَّمْ وَأَحْمَرَ فَدْ أَذْ كَى بِهِ الْمَأْسُ جَذْوَةً إِذَا ابْتَلَّ عِطْفًا فِي الْوَغَي يَتَضَرَّم وَأَشْفَرَ أَعْدَى الْبَرْقَ لَوْنَا وَسَرْعَةً وَلَكِنْ لَهُ دُونَ الْبُرُوقِ التَّفَدُّم وَأَصْفَرَ فِي لَوْنِ الْمَشَيِّ وَذَيْـلُهُ وَلُونُ الَّذِي بَعْدَ الْمَشِّيَّةِ مُبْلِمَ وَأَدْهَمَ مِثْلَ الَّذِلُ وَالْبَدْرُ غُرَّةٌ ﴿ وَبِالشَّهْبِ فِي حَلَّى الْمُقَلِّدِ مُلْجَمِ كتابٌ مِنَ النَّصرِ الْمُؤزَّرِ مُحْكُمُ وأشهب كألقر طاس قذخط صفعة يَرَاعُ القَنَا (٢) فِيهِ نَخُطُّ وتَرْمُهُم وَرُبٌّ جِلاَدٍ مِنْ جِدَالِ سَطَرْتُهُ فأَعْجَبُ منه أعْجَمْ يَتَكَلِّم وَقَامَ خَطِيبُ السَّيْفِ فَوْقَ رُ . وسِهِمْ فَأَثُكُلَ مَهُمَا كُلَّ بِاغِ يُجَمَّم فَكُمْ مِنْ دُوسِ عَنْ جُسُومٍ أِزَالَهَا ولا دَمْعَ إلاً ما أُسِيلَ به الدّم وزُرْقِ عُيُونِ اِلْأُسِنَّةِ قَدْ بَكَتْ تَلَقَّتُهُمُ مِنْهُ سِرِيعًا جَهَنِّم ونَهُرْ حُسامِ كُلُّمَا أُغْرَقَ العِدَا فأَصْلَيْتَ عُبَّادَ المَسيح ِ مِنَ الْوَغَى سَميراً بِهِ بَرْ مَنَى السيحُ وَمَنْ بَمَ فَمَنْ يَمْتُصِمْ بِاللَّهِ فَاللَّهُ يَمْمِم أَبَرَ "(٣) منَ التَثْلَيثِ باللهِ وَحْدَهُ وَخَلِّ جُهُونَ المُرْهَفَاتِ تَهُوِّم وَنَبُّهُ سُيُوفًا ماضيات عَلَى المِدَا عَلَى كُلِّ مَعْتُومِ السَّعَادَةِ يَكُرُمُ ولله من شَهْرُ الصِّيَامِ مُوكَّعٌ فَيُبْدَأُ بِالذِّكْرِ الجَبِيلِ ويُخْتَمَ تَنَزُّلُ فِيهِ الذِّكْرُ مَنْ عِنْدِ رَبُّنَا

[444]

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « وسمدك » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « الغني » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي م: «أبرز» وفي اللفظ تحريف.

أَضَاء بنُور الوَّحَى مَنْهُنَّ مُظْلِمُ ولِنْهِ فيـــــهِ من لَيَالَ مُنيرَةٍ وصَابَتْ سَحَابُ اللَّمْمُ يُمْحَى بَمَانُها ﴿ مِنَ الصَّحْفُ أَوْزَارُ تُخَطُّ ومَأْتُمَ ﴿ وللهِ فِيهِ لَيْلَةُ القَدْرِ قَدْ غَدَتْ عَلَى أَلْفِ شَهْرُ فِي الثُّوابِ تَقَدُّم تَبِيتُ بِهَا حَتَّى الصَّبَاحِ بِإِذْنِهِ مَلاثِكَةُ السَّبْعِ الطِّبَاق تُسَلِّم عَلَيْكَ بِمَجْمُوعِ البَشَائِرِ يَقَدَّم وُبُشْرَى بعيدِ الفِطْرِ أَيْمَن قَادِمِ لَهَا فِي شِمَارِ الدِّينِ قَدْرٌ مُعَظَّم جَمَلْتَ قِرَاهُ سُــنَّةً نَبُويَّةً ومِنْ دَعَواتِ لِلإِلَّهِ رَفَعْتُهَا تُسَدَّدُ منْهَا لِلابْجَابَةِ أَسْهُم وفي كلِّ عَيْنِ مِنْ مُحَيَّاك قُرَّةٌ ﴿ وَفِي كُلِّ كَفٍ مِنْ نَوَالِكَ أَنهُم ۗ إِذَا أَنْتَ لَمُ ۚ تَفْخُرُ مِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ ۚ فَلَا أَبْصَرَ الصَّبَاحَ مَنْ يَتَوْسَمُ (١) عَلَى عِطْفِهِ دُرُّ الْعَامِدِ يُنْظَمَ فَمَا مَهَّـدَ الإِسْلَامَ غَيْرُ خَلِيفَةٍ فَكُمْ بِيتِ شِعْرِ قَدْ عَمَرْتُ بِذَكْرِهِ ۚ فَبَاتَ بِهِ حَادِى الشُّرَى بِتَرَنُّمْ ولَسْنَ بَيُونًا بَلُ قُصُورًا مَشِيدَةً تُعَلِلُ عَلَى أَوْجِ المُسلَا وَتُخَمِّ ومَا ضَرَّهَا أَنْ قَدْ تَأَخَّرَ عَمْدُهَا إِذَا طَالَ مَبْنَاهَا الَّذِينَ تَقَدُّمُوا وَإِذْ (٢٦) أَنْتَ مَوْ لَاهَا وَعَامِرُ رَبْعِهَا فَـكُلُ فَخَارِ تَدُّعِيهِ مُسَلِّم أَنَا الْعَبْدُ قَدْ أَشَكَنْتَهُ جَنَّةَ الرِّضَا فَلَا زَلْتَ فِيهَا خَالِدًا تَتَنَعُمُ إذَا احْتَفَلَتْ أَسْرَالُهَا أَرْسُمُ وَلاَزِلْتُ فِي الْأَعْيَادِ سأَجْعَرَوْضِهَا وَفِي كُلُّ يَوْمِ مِنْكَ عِيدٌ ومَوْمِيم بَقِيتَ (١) مَتَى يَبْلَ الرَّمَانُ تُجدَّهُ

<sup>(</sup>١) في ط: « من يتوهم » . وما أثبتناه عن م .

<sup>(</sup>Y) كذا في م . وفي ط : « ومذ أنت م .

<sup>(</sup>٣) في ط: « ساكن » . وما أثبتناه عن م .

<sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ط : ﴿ أَقْتُ مِ .

ودُمْتَ لِأَنْفِ مِنْسَلِهِ فِي سَعَادَةٍ يَذِلُ بِهَا بَاغِ وَيَعْتَزُ مُسْلِمُ وَلَمَّا رَأَيْتُ الْفَخْرَ جُهْدَ مُقَصِي وَأَنَّكَ أَعْلَى مِنْ مِدِيجِي وَأَعْظَمَ خَتَمْتُ ثَنَائِي بِالدُّعَاءِ وهَأَنَّا أَقلِبُ فِي كَفِّ النَّدَى وأُسَلِّم

فى رئاء الننى ماقة ثم قال : ولمتّ انتقل مولانا الجد إلى رضوان الله ونعيم خُلده ، وقام مولانا الجديد و السّالف ، وهناء في الخَلَف ، وهناء في الخَلَف ، وهناء في الخَلَف ، وحمّة الله تعالى عليهما :

و بُشرَى مِهَاالدَّاعَى عَلَى الغَوْرِ يُشْرِفُ ] لَقَدْ طَلَعَ البَـدْرُ المُـكَمَّلُ يوسُف فَقَدْ سُلِ مِنْ غِيْدِ (٢) الخِلَافَةِ مُرْهَف فَقَدْ شُرَ البُرْدُ الجَدِيدُ المُفَوَّف فَقَدْ فَاضَ بَعْرُ بِالجَوَاهِرِ يَقْذِف فَقَدْ أَزْهَرَ الرَّوْضُ الذي هُوَ يُخْلِف فَقَدْ نَشَاتُ مِنْهَا غَمَامُمُ وُكَف فَقَدْ نَشَاتُ مِنْهَا غَمَامُمُ وُكَف

بِيُوسُفَ فَخْرِ الْمُنتَدَى يَتَأَلَّف

فَقَدُ هُزَّ مِنْهُ بِالبِشَارَةِ مَعْطِف

مِنَ البَدْدِأُ بُهَى بَلْ مِنَ الشُّمْسِأُ شرَف

وَتُخْجِلُ يُمْنَاهُ الغَمَامَ وتَخْلُف

وَمِنْ فَيْضِ جَدُّوَاهُ الحَيَا نَتُوَ كُف

كَيْنُ غَرَبَ البَدُدُ الْمَنيرُ مُحَمَّدُ وَإِنْ رُدَّ سيفُ الْمُلْكِ صَوْنًا لِفِعْدِهِ وَإِنْ رُدَّ سيفُ الْمُلْكِ صَوْنًا لِفِعْدِهِ وَإِنْ طَوَتِ البُرْدَ البَيَمَانِي بَدُ البِلَى وَإِنْ نَضَبَ الوَادِي وَجَفَّ مَعِينُهُ وَإِنْ صَوَّحَ الرَّوْضُ الذِي وَجَفَّ مَعِينُهُ وَإِنْ صَوَّحَ الرَّوْضُ الذِي يُعْبِتُ الغِنَى وَإِنْ صَدَعَ الشَّمْلَ الجَمِيعُ (٣) يَدُ النَّوَى وَإِنْ مَدَعَ الشَّمْلَ الجَمِيعُ (٣) يدُ النَّوَى وَإِنْ صَدَعَ الشَّمْلَ الجَمِيعُ (٣) يدُ النَّوَى وَإِنْ رَاعَ قَلْبَ الدِّينِ نَعْيُ إِمَامِهِ وَإِنْ رَاعَ قَلْبَ الدِّينِ نَعْيُ إِمَامِهِ وَقَدْ مَلَكَ الإِسْدَامَ خَيْرُ خَلِيفَةٍ وَقَدْ مَلَكَ الإِسْدَامُ الصَّبَاحَ إِذَا بَدَا فَي فَنْ نُورِ مَنْ آهُ الْكَوَاكِبُ تَهُ تَدُوكِي فَنَ السَّبَاحَ إِذَا بَدَا فَنَ الْمُعْتَامُ الْمُنْكَاحَ إِذَا بَدَا فَنَ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَاحَ إِذَا بَدَا فَي الْمُعْتَامَ الْمُعْتَاحَ إِذَا بَدَا فَي الْمُعْتَامُ الْمُعْتَاحَ إِذَا بَدَا فَي الْمُعْتَامُ الْمُعْتَاحَ إِذَا بَدَا لَكُواكِبُ تَهُ تَدُوكِي فَي الْمُعْتَامُ الْمُعْتَاحَ إِذَا بَدَا فَلَا الْمُعْتَامُ الْمُعْتَاحُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَلُوعُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَاعُ الْمُعْتَ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَى الْمُعْتَامُ الْمُعْتَعُلُمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَامُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَامُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَامُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَامُ الْمُعْتَامُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَعِلَيْكُونَ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعُ الْمُعْتَعِلَيْمُ الْمُعْتِعِيمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْتَعُلِمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَعِلَقِهُ الْمُعْتَعُلُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَعُ الْمُعْتَعُلِمُ الْمُعْتَعُلِمُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعُونَ الْمُعْتُعُ الْمُعْتُ الْمُعْتَعُلِمُ الْمُعْتَعُولُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعُولُ

[عَزَاء فإِنَّ الشَّجْوَقَدْ كَانَ يُسْرِفُ

<sup>(</sup>١) هذا البيت عن م .

<sup>(</sup>۲) في ط: « سيف » . والتصويب عن م .

<sup>(</sup>٣) في ط: « الجيل » والتصويب عن م .

تَحَكُّم َ فِي النَّاسِ الأَمْنَى والتَّأَسُفُ فَلَاجَفْنَ إِلَّا مُرْسِلُ سُحْبَ دَمْعِهِ وَلَا قَلْبَ إِلَّا بِالْجَوَى يَتَلَهَّفَ وَقَدْ كَادَتْ الدُّنْيَا تَمِيدُ بأَهْلِهَا وَقَدْ كَادَتْ الشُّمُ الشُّوامِخُ تَرْجُف وَقَدْ كَادَتْ الْأَفْلَاكُ تَرَفَضُ حَسْرَةً وَكَادَتْ بِهَا الْأَنْوَارُ تَخْفُو وتُكْسَف وَلَكِنْ تَلَافَى اللهُ أَمْرَ عِبَادِهِ بَوَارْبُهِ واللهُ بالنَّاسِ أَرْأَف وَالدِّينِ وَالدُّنْيَا ا ْبَيْهَاجُ وَغِبْطَةٌ وَ لِلثِّغْرِ ثَغْرٌ لِالْهُنَى لَيْتَرَشُّف أَمَانٌ كَمَا تَنْدَى الشَّبِيبَةُ نَضْرَةً (١) يُمِدُّ لَهُ ظِلٌّ عَلَى الأَرْضِ أُورَفُ طَلَعْتَ عَلَى الإِسْلَامِ فِي دَوْلَةِ الرِّضَا ۖ فَأَمَّنْتَهُ مِنْ كُلِّ مَا يَتَخَوَّف بِوَجْهِ يُريناَ البَــدْرَ عِنْدَ طُلُوعِهِ وَفِي وَجْنَةِ البَدْرِ الْمَنِيرِ التَّـكَأْف وعَزْم كَا انْشَقَّ الصَّبَاحُ مُصَمِّم وَرَأْي بِه بِيضُ الصَّوارِمِ تُرْ هَف وَحَوْلَكَ مَنْ حِفْظِ الإِلْهِ كَتَأَيْبٌ وَفَوْقَكَ مِنْ ظِلِّ السَّمَادَةِ رَفْرَف فَوَاللَّهِ مَا نَدْرِى وِلْعِلْمِ عِنْدَ عَنْ عَنْ وَجْهِ الحَقَائِقِ تَكْشِف أَوَجْهُكَ أَمْ شَمْسُ النَّهَارِ تَطَلَّفَتْ وَكُفَّكَ أَمْ سُحْبَ الحَيَا نَتُو كُف فَكُمْ لَكَ مِنْ ذِكْرِ جَمِيلِ ومَفْخَرِ عَمِيمٍ عَلَى أُوْجِ الْكُوَاكِبِ يُشْرِف يُزَارُ بِهِ البَيْتُ العَتِيقُ وَزَمْزَمْ وَبَعْرِفُهُ حَتَّى الصَّفَا والْمَرَّف [٣٣٠] ومَنْ يَسْأَلِ الْأَيَّامَ تُخْبِرْهُ أَنَّهَا لِمَوْمِكَ يُزْهَى فِي الفَخَارِ وتَشْرُف وهَلْ تَهْدِمُ الْأَيَّامُ مُنْدَانَ مَفْخَرِ تُشِيِّدُهُ آَى كُرَامٌ ومُصْحَف ولَوْ كَانَتْ الأَيَّامُ قَبْلُ تَنَكَّرَتْ فِبِاشْمِكَ يَا بَدْرَ الهُدَى تَتَمَرَّف أَلَا لَا تَرُعْنَا العَادِثَاتُ فَإِنَّنَا عِمَابَةُ تَوْحِيكِ بِهِ نَتَشَرَّف

وَلَمَّا قَضَى الَوْلَى الإِمَامُ مُحَمَّدٌ

<sup>(</sup>١) في م : « ترضى الشبيبة روضهِ ، .

وَكُنِسَ لَنَا إِلَّا التَّوَكُلَ عَادَةٌ وظَنْ جَيِلْ وَعْدُهُ لَيْسَ يُخْلَفُ فَمَنْ مُبْلِغٌ عَنَّا الغَنِيَّ بِرَبِّهِ وَقَدْ سَارَ لِلْفِرْدَوْسِ يُحْيَا ويُتْحَفّ بَآيَةِ مَا بَلَّنْتَ دِينَ نُحَبَّدٍ أَمَانِي ۗ لِلْرَّحْمَٰنِ تُدُّنِي وَتُزْلِف وعَنْكَ بُرُوِّى النَّاسُ كُلُّ غَرِيبَةً ﴿ يُرَوِّى لَنَا مِنْهَا الغَرِيبُ الْمُصنَّفُ (١) فَكَشَرْتَ نِمْثَالًا وَهَدَّمْتَ بَيْمَةً ونَاقُوسُهَا بِالْـكُفْرِ يَهْدِي ويَهْتِف وَكُمْ مِنْ مَنَار بِالأَذَانِ عَمَرْتَهُ ۗ فَصَارَتْ بِهِ الْآذَانُ بَعْدُ تُشَنَّف وَسِرْتَ وَقَدْ خَلَفْتَ خَيْرَ خَلِيفَةٍ لَكَ الفَخْرُ مِنْهُ والثَّناَءِ الْمُخَلِّف أيُوسُفُ قَدْ أَرْضَيْتَهُ أَجْلَ الرِّضَا وَكَانَ بِمَا تَرْضَى وَتَخْتَارُ يَكَلَف وَكُنْتَ لَهُ يَاقُرُاهَ الْعَيْنِ قُرَّةً عَلَى برِّهِ اللَّحْتُومِ تَحْنُو وَبَرْ أَف فَهُدَى لَهُ مِنْكَ الثَّنَّاءِ الْمُعَفَ سَتَجْرى عَلَى آثَارهِ سَا بِقَ اللَّذَى إلَيْهِ بَجَرَّارِ الكَتَائِبِ تَزْحَف سَيَلْقَى عَدُو الدِّين منْكَ عَزَا مُمَّا وَيَأْسَفُ لَمَّا يُبْصِرُ الْبَرُّ يَرْنَبِي بفُرْ سَارِنهِ والبَحْرَ بِالشَّفْنِ يَقْذِف وَتَفَتَّحُ مِنْ مُلْدَانِهِ كُلَّ مُقْفَل (٢) يُعَبِّدُ عُبَّادَ الصَّلِيبِ ويُوْسِف فَمَا أَرْوْسُ الـكُفَّارِ إِلَّا حَصَائِدٌ بَسَيْفِكَ سَيْفِ اللهِ تُجْنَى وتُقُطَّفَ حُسَامُكَ رَقْرَاقُ الصَّفِيحِ كَأَنَّهُ بَكَفِّكَ مِنْ مَاءِ السَّاءِ(٢) يُنطَّف وَيُرْوَى لَنَا مِنْهِ الصَّحِيحِ الْمُعَفِّ<sup>(1)</sup> ضعيفٌ يَصِيحُ النَّصرُ مِنْ فَتَكَأَيِّهِ كَأْنْ قَدْ سَقَتْهُ مِنْ دَمِ السَّكُفْرِ قَرْ قَف ورُمُحُكَ مُرْ تَاحُ الْمَاطِفِ هِزَّةً وَلَا عَيْبَ فِيـــــهِ غَيْرَ أَنَّ سِنانَهُ ۗ إِذَا شَمَّ رَبِحَ النَّفْعِ فِي الْحَرْبِ بَرْ عَف

<sup>(</sup>١) فى البيث تورية بكتاب « الغريب المصنف » فى اللغة ، لأبى عبيد القاسم بن سلام ـ

<sup>(</sup>٧) في م: « معقل » .

<sup>(</sup>٣) في م . : د ماه الساحة ، .

<sup>(</sup>t) في م: « المبحف » .

فَإِنْ كُمَّتْ (١) الْأَبْطَالُ فِي حَوْمَةِ الوَغَى يُشِيرُ لَنَا مِنْهُ الْمَنَانُ الْمُطَرَّفُ (١) لَقَدُ فَغَرَ الإِسلامُ مِنْكَ بِبَيْعَةِ وَزَالَ بِهَا عَنَهُ الأَسَى والتَّخَوُّف وَأَلْبَسْتَهُ بُرُودًا مِنَ الفَخْرِ ضَافِياً عَلَى عِطْفِهِ وَشَى الْمَدِ يَحِرُ يُفَوَّف وقَدْ نُظِمَتْ فِيهِ السُّعُودُ (٢) مَيَامِناً كَا يُنْظَمُ الْعِقدُ النَّفِيسُ ويُرْصَف (١) [٣٣١] فَدُمْتَ قَرِيرَ العَبْنِ فِي كُلِّ غِبْطَةٍ عِمَّا شِئْتَ مِنْ آمَالِكَ الْفُرِّ نُسْعَف وأنشد على لحده المقدس — رحمه الله تعالى — في المعني قوله :

وله على لحسد الغني باتة

ضَرِيحَ أُمِيرِ الْمُسْلِينَ كَحَمَّدِ يَخُصُّكَ رَبِّي بالسَّلامِ الْمُرَدِّدِ وَحَيَّاكُ (٥) مِنْ رُوحِ ِ الإلهِ تَحِيَّةٌ مَعَ المَلَإِ الْأَعْلَى تَرُوحُ وَتَغْنَدِي وشَقَّتْ جُيوبَ الزَّهِرِ فيكَ (١) كَائِمْ ﴿ يَرِ فَ بَهَ الرَّ يُحَانُ عَنْ خَصِر (٧) نَدِي وَصابَتْ مِنَ الرُّحْمَى (٨) عَلَيْكُ عَمَانِمِ " تُرُوِّى ثَرَى هَذَا الضَّرِيحِ المُنَجَّد وَزَارَتُكَ مِنْ حُورِ الجِنَانِ أَوَانِسْ نَوَاعِمُ فِي كُلِّ النَّعِيمِ المُخَلَّد وَجَاءَنُكَ بِالْبُشْرِي مَلاَئِكَةُ الرِّضَا كَا جَاء فِي الذِّكْرِ الحَكْمِ المُحَدَّد

وَصَافَحَ مِنْكَ الرَّوْضُ أَطْيَبَ تُرْبَقِ وَعَاهَدَ مِنْكَ الْمُزْنُ أَكْرَمَ مَعْهُدَ

(١) كعت : حبنت .

يُوَالَى عَلَى ذَاكَ الصّفِيحِ الْمُنَضَّد

رِضاً اللهِ والصفحُ الجيلُ وعفوُه (٩)

<sup>(</sup>٧) طرفت المرأة بنانها : إذا خضبته بالحناه ، يشبه سنان الرمح المحضب بالدم بالبنان المخضب بالحناء .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « وقد نظمت فيه المدبح »

 <sup>(</sup>٤) في الأصلين : « يوصف » بالواو . ولعلها محرفة عما أثبتناه .

<sup>(</sup>ه) في م : « وجاءتك » .

<sup>(</sup>٦) كذا في نفح الطيب . وفي الأصلين : « فيه » .

<sup>(</sup>٧) في نفح الطيب : د خضل ، .

<sup>(</sup>A) في ط: « وطابت من المولى » والتصويب عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٩) في ط: ﴿ وَالْمُوْرُ الْجُمَا مُصَابِحُهُ \*

ويا صَدَفًا قَدْ حَازَ مِنْ جَوَهَرِ الْعُلاَ لِ كُلُّ (١) نَفِيسِ بِالْنَفَاسَةِ مَفْرَدِ أعِنْدُكَ أَنَّ الحِلْمَ وَالعِلْمَ وَالْحِجَا وَزَهْرَ الْحِلَىٰ قَدْ أُدْرِجَتْ طَيَّ مُلْحَد وَهَلْ أَنْتَ إِلاًّ هَالَةُ القَمَرِ الَّذِي بِنورِ هُداهُ الشُهْبُ تُهُدّى وَتَهْتَدِي (٢) وياعَجَباً من ذَلِكَ التُرْبِ كيفَ لا يَفِيضُ بِبحرِ السَمَاحةِ مُزْبد لَقَدْ صَاقَتِ الْأَكُوانُ وَهْيَ رَحِيبَةٌ بما خُزْتَ مِنْ فَخْرِ عَظْيمٍ وَسُوْدُد وَزُوِّدْتَ مِنْ رُحْمَاهُ خَيْرَ مُزَوَّد قَدِمْتَ عَلَى الرَّحْنِ أَكُرُمَ (٣) مَقْدَم أَقَامَ بِكَ المَوْلَى الإِمَامُ مَحَمَّدُ مُؤَمِّلَ فَوْزِ بالشفيع محَسَد وأَنْجَزَ لِلْآمالِ (١) أَكْرَمَ مَوْعِد فِحَاءَ كَمَا يَرْضَى وَتَرْضَى بِهِ الفُلاَ وَمَدَّ ظِلَالَ العَــدْلِ فِي كُلِّ وِجْهَا وكف أ كُفَّ البَغْيِمِنْ كلمُعْتَدى وقَامَ بَمُفْرُوضَ الجِهَادِ عَنِ الوَرَى وعَوَّدَ دِبْنَ الله خَـــــــيْرَ مُعَوَّد . قضى بَعْدَ مَا قَفَّى الْجِلَافَةَ حَقَّهَا ومَدَّتْ لَهُ أَمْلاكُها كَفٌّ تُجْتَدى وفَتَح بالسَّيْفِ الْمَالِكَ عَنْـــــوَةً وكشر يمثال الصليب وأخرست نَوَاقِيسُ كَانَتْ للضَلالِ بَمَرْ مَنَد وطَهْرَ مِحْرَابًا وجَدَّدَ منـــــبَرَا وأَعْلَنَ ذِكْرَ اللهِ في كُلِّ مَسْجِد ودَانَتْ له الأمْلاكُ شَرْقًا ومَغْرِبًا وطَبَّقَ مَعْمُورَ البَسِيطةِ ذِكْرُهُ وسارَتْ بهِ الرُ كَبَانُ فِي كُلُّ فَدُفُدُ وسافَرَ عَنْ دَارِ الفَنَاءِ لِيَجْتَني 

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب : ﴿ فَازْ مِنْ جُوهُرْ ... بَكُلُّ ﴾

<sup>(</sup>۲) في ط: « وتقتدي » .

<sup>(</sup>٣) في م: « أيمن » . وما أثبتناه عن ط ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « الأملاك » . وما أثبتناه هن نفح الطيب .

وقامَ بأَمْرِ اللهِ حَقَّ قِيَـامِهِ بَعَرْمَـةٍ لَا وَانِ وَلاَ مُتَرَدِّدٍ يُعيدُ له غُرَّ المَسَاعِي وَيَبْتَدى فَقَدْ خَلَّفَ المُولَى الخليفَةَ يُوسُفا وَهَدْيَكَ يَاخَـــيْرَ الأُمُّةِ يَقْتَدى سَبِيلَكَ في سُبْلِ الْمَكَارِمِ يَقْتَني ويُوسفُ جَلَّى الخطبَ بعد محمَّد محمدُ جَلَّى الخطبَ مِنْ بَعَدِ يُوسُفٍ ولَوْ وَجَد الناسُ الفِدَاء مُسَوَّغًا فَدَاكَ بَبَذْلِ النَّفْسِ كُلُّ مُوحِّد سَتَبْكِيكَ أَرْضُ كُنْتَ غَيْثَ بلادِها وتبكيك حَتَّى الشُّهْبُ في كلِّ مشهد وتَبْكِي عَلَيْكَ السُحْبُ مِل وَجُفُونَهَا بَدَمْم يُرَوِّى غُلَّهَ الْمُجْدِبِ الصَّدِي وتَلْبَسُ فيكَ النِّيراتُ ظَلامَهَا حِداداً ونُذْ كِي النَّجْمُ جَفْنَ مُسَهَّد فَكَحَّلُهَا نَجْمُ (١) الظَّلامِ بِإِنْسِد وماً هِيَ إِلاًّ أَعْيُنُ قد تسَهدتْ فلاَ زِلْتَ فِي ظِلِّ النَّعِيمِ عَلَدًا ونَجْلُكُ يَحِيَا بِالْبَقَاءِ الْمُخَلَّدُ وَأُصْدَ رَمن خَلَفْتَ عَنْ خَيْرِ مَوْرِد وأَوْرَدَكَ الرُّحْمَنُ حَوْضَ نَبيِّـــــــه يَفُضُ خِتامَ المِسْكِ عَنْ تُر و بك الندى عَلَيْكَ سَلَامٌ مِثْلُ خَدِكَ عَاطِرْ صَلَاةً بها نرْجُو الشَّفَاعَةُ في غد وَصَلَّى عَلَى المُخْتَارِ مِنْ آلِ هَاشِمِ

> وفی رئاء الننی بلغة أیضاً

ثم قال : وقال أيضاً في هـذا الفرض من رثائه ، ومدح مولانا الوالد في أثنائه :

<sup>(</sup>١) كذا في نفع الطيب . وفي الأصلين : ﴿ جَفَنَ ﴾ .

وَبَدْرَ دَياجِها وَشَمْسَ نَهَارِها خَفَا الْكُوكُ الْوَقَّادُ قَدْ كَانَ نُورُهُ هُوَى (١) القَمَرُ الوَضَّاحُ مِنْ أَفْقِ المُلا وَقَدْ كُسِفَتْ شَمْسُ الْهِدَايَةِ بَعْدَمَا هُوَ الجِبَلُ الرَّارِسِي نَصَدَّعَ بَعْدَ مَا يَعِزُ عَلَى دِينِ الْهُدَى أَنَّ شَمْسَهُ يَعِزُ عَلَى زُهْرِ النَّجُومِ مَتَى سَرَتْ لِأُنْدَلُس ثُكُلُ عَلَيْهِ مُرَدَّدٌ ثَلَا ثِينَ حَوْلًا بَعْدَ خَسْ تَعَوَّدَتْ أُ بَكِّيهِ للرَّاياتِ يَخْفُقُ بَنْدُهَا أبَكِّيهِ لِلْخَيْلِ الْمُسْيرَةِ بِالضَّحَى وَيَبْكيهِ مَعْمُورُ البِّسِيطَةِ كُلُّهَا وتَبْكيهِ سُحْبُ أَخْجَلَتُهَا بَنَانُهُ وَتَبْكِيهِ حَتَّى الشُّهِبُ فِي أَفْقِ الْمُلَا عَزَاء أَمَـيْرَ المُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا هُوَ المَوْتُ ورْدُ لِلْخَلِيقَةِ كُلُّهَا وَمَا بَيْنَنَا حَيٌّ وَمَا بَيْنَ آدَمٍ

وَ بِشْرَ مُعَيَّاهَا وَنُورَ مَجَالِهِكَ يُعَلِّى مِنَ الدُّهُمِ الخُطوبِ دَيَاجِبِها فَأَظْلُمَ جَوْ النَّدِيهِا أَبَانَ سَبيلَ الْحَقِّ لِلْخَلْقِ هَادِيها أَقَرَّتُ بِهِ شُمُّ الجِبَالِ رَوَاسِيهِا يَطُولُ بِأُطْبَاقِ التُرَابِ تَوَارِيها(٢) وَلَا تَلْمَحُ الهَدْىَ الَّذِي كَانَ يَهْدِيهَا لَهُ لَبَسَتْ سُوْدَ الْمُسُوحِ نَوَاحِيها(٢) يُدَافِعُ عَنْهَا كُلَّ خَطْبٍ وَيَحْبِيهِا وَفِي مَرْقَبِ النَّصْرِ النُّؤَزِّرِ 'يُعْلِيها وَقَدْ أَبْعَدَ الفَتْحُ المُبينُ مَرَامِيها وَمَا ضُمْ مِنْ دَانِي البِلَادِ وَقَاصِيها وَتُرْسِلُ دَمْعَ الغَيْثِ حُزْناً مَآقِبِها وَتَلْبَسُ جَلْبَابَ الظَّلَامِ جَوَارِيها مَفَادِيْرُ رَبِّ الخَلْقِ فِي الخَلْقِ يُجُرِيها أَوَاخِرُهَا تَقْفُ فُو سَبِيلَ أَوَالِيهِا أَلَا كَمَكَذَا سَوَّى البَرِيَّةَ بَارِيها

<sup>(</sup>١) في ط: « هو » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) کذا فی م، وفی ط: « رواسیها » . وهو تحریف .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط. وفي م: « لياليها » .

تُصَبِّرُ أَخْرَارَ النَّفُوسِ وتُسْلِيها وفى مَوْتِ خَيْرِ الخَلَقِ أَكْبَرُ أَسْوَةٍ فَدَيْنَاكَ بِالدُّنْيَا جَمِيماً ومَا فِيهِا أَمُو لَاىَ لَوْ كَانَ الْفَدَاءِ مُسَوَّغًا إِذَا نَحْنُ رُمْنَا حَصْرَ كَالَيْسَ نُحْصِيهَا أَمَوْلاَىَ كُمْ مِنْ نِعْمَةً لِكَ عِنْدَنا يناحيك من فرط الشُجُونِ مُناجِها أَمَوْ لَايَ خَلَّفْتَ العَبِيدَ إلى الْأُسَى بذِكُرُكُ فِي جُنْحِ الدُجُنَّةِ نُحْيِما وَقَدْ مَاتَ منَّا الصَّبْرُ إِلَّا صُبَابَةً أَبْثُكَ مَا يُشْجِى القُلُوبَ ويُدْمِيها أَمَوْلايَ يامَوْلايَ هَلْأَنْتَ سَامِعِي عَزَ مَزَّا وَجِهاً حَيْثُمَا رُمْتُ تَوْجِها تَحَفيتَ بِي حَقَّى نَضَوْتُ شَبيبَتِي يُشَيِّعُهَا مِنْكَ الرضاَ وَيُوَارِيهَا(١) وقدْ كانَ ظَنِيأَنْ تَكُونَ جَنَازَتَى تُبَلَّغُ ۚ نَفْسُ مَا تُريدُ أَمَانِهِـا] [ وقدعِشْتُ حَتَّى ذُقْتُ فَقَدُكَ قَلَّمَا لِدِينِ الهُدَى كُرُّاتُ بَعْرِ يُزَجِّيها ولولا أبو الحجَّاج نجلُك لم يكن مَناقِبَكَ الغُرُّ الكرَامَ سَيُحْيِهَا ولكنَّهُ وَاللَّهُ يُجُمُّلُ<sup>(٢)</sup> صَــبْرَه فَخَلَّفَتَنَا مِنْهُ لِلْأَكْرَمِ كَافِل يُحَمِّلُ أَعْبَاءُ الْحِلافَةِ كَافِيهِا وَأُخَـلَاقُهُ النُّورُ الـكَرِيمَةُ تَذْرِيهِا سريرَتُهُ الرُحْمَى وَسيرَتُهُ ُ الرِّضَا وُعُدَّتُنَا واللهُ في العِزِّ يُبْقيها وسيلَتُكَ المُظْمَى وَظَلُّكَ فَوْقَنَا وأَنْوَارُهَا بَدْرُ التَّمَامِ يُجُلِّيها فُ كُنْتَ إِلَّا الشَّمْسَ قَدْغَرَ بَتْ لِناً وَمَا أَنْتَ إِلَّا الْمِسْكُ إِنْ تَخْفَ ذَاتُهُ ۚ يَرْمِ عَهَا الْعَرْفُ الذَّكَى ۚ فَيُفْشِيها أَلَا قَدَّسَ الرَّحَنُ نَفْسًا كَرِيمةً بَكُلِّ عَزيزٍ فِي الوُجُودِ نُنفَدِّيها وبُشْرِي لنَا أَنَّ السَّعَادَةَ نُزْلُهَا وأنَّ رضًا اللهِ الكريم ِ مُوسِّيها وَحَاشًا وَكُلاًّ أَنْ تَضِيعً وِسَائِلَ سَيَذْخَرُ هَا الرَّبُّ السَكْرِيمُ ويُنْشِيها

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « ويواليها » .

<sup>(</sup>۲) كذا في م . وفي ط : « يحمد » .

فَكُمْ مِنْ جِهَادٍ قَدْ رَفَعْتَ 'بُنُودَهُ كَسَرْتَ تَمَاثيلَ الصَلِيبِ وأُخْرِسَتْ وَكُمْ مِنْ مَنَارَ قَدْ أُعَدْتَ أَذَانَهُ ۗ وكم مِنْ رياض لِلْكَمَائِبِ قَدْ غَدَتْ وَمُلْتَفُ زَرْعٍ بِالْأَسِنَّةِ مُزْهِرٍ إِذَا ظَمِئَتُ مِنْهَا الذَّوابِلُ فِي الْوَغَى غِرَاسٌ زَكَى لِلْجِهَادِ غَرَسْتَهُ ولو لم ْ يَكُنْ الِّلا سنِينَ قَطَعْتُهَا صَبَرْتَ لَهَا صَبْرَ الكِرَامِ وإِنَّمَا أَمَالَكَ فِي الْأَنْصَارِ خَيْرٌ وسيلَةٍ وحَسْبُكَ بِالْمُغْتَارِأُ كُرْمِ (٢) شَافعِ عَلَى عَسلَمِ الدُّنيا وفَخْر مُلُوكِها سَأَبُكيهِ مَا دَامَ الحَمَامُ مُطَوَّقًا ونَسْأَلُ فَتْحًا لِلخَلِيفَةِ يُوسُفِ الْعِلَّاكُهُ أَقْمَى البِلاَدِ وَمَنْ فِيها

وَهَدُ أَثْمَرَتِ فِيهِا المَعَالِي (١) عَوَ اليها نَوَ ا قِيسُ كَانَتْ بِالضَّلَالِ تُعَاغِيمًا وأُعْلَنَ فِيهِ دَغُوَّةَ الحَقِّ دَاعِيها تَضِيْقُ بَمُسْتَنِّ الْجِيَادِ نُوَاحِيها ولكن بو البُرَّانُ نَحْلُو عَجَانِيهِا جَدَاوِلُ أَنْهَارِ السُّيُوفِ تُرُوِّيها فَصِرْتَ إِلَى دَارِ السَمَادَةِ تَجْنِيها رَهِيْنَ شَكاةٍ لَاتَزَالُ تُعانيها ذَخَرْتَ أَجُورًا فَضْل رَبُّك جَازِبِها وقد كُنْتَ بالنَصْر العَزيزِ تُحَيِّيها وسُنَّتُهُ والله لا زلَّتَ تُحْييها تَحِيَّةُ رَبِ لا يَزَالُ يُواليها وما سَجَعَتْ تَبْكِي الهَّديلَ قَمَارِيها وأُهْدِيهِ مِنْ طِيبِ السَّلاَمِ مُعَطَّرًا كَا فَتَقَتْ أَيْدِي التَّجَارِ غَوالِيها وأَسْبَلَ رَبُ العَرْشُ (٢) مُحْبَ كَرَامَةِ لَسُمُ عَلَى ذَاكَ الطَّرْبِحِ غَوَّادِبِها

وله فياستعطاف السلطات أبي الحباج

ثم ذكر هذا المؤلف جملة نظم ابن زمرك فىالسلطان أبى الحجاج واستعطافه، وما يَهزُّ له الرضا من شمائل أعطافه ، ومنها :

عَا فَلَوْ حُزْتَ مِنْ كُرْمِ الْلِلالِ عِما أَذْرَ كُنَّ مِنْ وُتَبِ الْجَلالِ

<sup>(</sup>١)كذا في م . وفي ط : « العوالي ، .

<sup>(</sup>٢) في م: «أكبر».

<sup>(</sup>٣) في م : « وأسأل رب المرش » ..

بِمَا خُوِّانَتَ مِنْ دِينِ وَدُنْيَا بِمَا قَدْ حُزْتَ مِنْ شَرَفِ الْمَعَالِي (۱) [۳۳۰] يَمَا أُولَيْتَ مِنْ صُنْعٍ جَمِيلٍ يُطَابِقُ لَفَظُهُ مَعْنَى السَكَالَ تَغَمَّدُنَى بِفَضْلِكَ واغْتَفَرِ هَمَا ذُنُوبًا فِي الفِمَالِ وَفِي الْمَقَالَ

> وله فی خطاب السلطان آبی عبد افتہ

ثم قال: ومن ذلك أيضاً يخاطب أخانا السلطان أبا عبد الله رحمة الله تعالى عليه ، متوسلا بقديم ذِمامه ، والخِدَم المتعددة من نظامه :

تَعُمُ عَمِيعَ الخَلقِ بالنَّفعِ والسُّقيا أَتَعَطَشُ أُوْلَادِي وأَنْتَ غَمَامَةٌ وتُظْلِم أَوْقاتِي ووجْهُــــكَ نَيِّرٌ ﴿ تَفِيضُ بِهِ الْأَنْوَارُ لِلدِينِ والدُّنْيَا وحَدُّكَ قَدْ سَمَّاكَ رَبُّكَ بِاسْمِهِ وأَوْرَثُكَ الرَحْمَنُ رُنْبِتَهُ ۗ الْعُلْيا وسَوَّغَنَى مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلاَثُنْيَا<sup>(٢)</sup> وقَدْ كَانَأُ عُطَانِي الَّذِي أَنَّا سَائِلٌ وشِعْرِيَ فِي غُرِّ المَصَانِعِ خَالِدٌ ۗ يُحَيِّيهِ عَنِّى في الْمَاتِ وفي المَحْيَا فَتَحْمِلُهُ الْأَرْوَاحُ عَاطرة الرَّبَّا وَمَازِلْتُ أَهْدِى الْمَدْحَ مِسْكًا مُفَتَّقًا وقَدأً كُثرَ العَبْدُ (٣) التَّشَكِّي وإنَّهُ وحَقِّكَ يافخْرَ اللُّوكِ قد استَحْيَا وَمَا الْجُودُ إِلَّا مَيتٌ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا نَفَخَتُ كُمْنَاكَ فِي رُوحِهِ يَحْيَا فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدْعُو لِدِينِ مُحَمَّدٍ فَيَدْءُو لِمَوْلَانَا الْخَلِيفَةِ بِالْبُقْيَا

ومن شــعره في أبي عبد الله

ثم ذكر قصائد كثيرة ومقطوعات فى مدحه لأخيه أبى عبد الله ، إلى أن قال :

وقال أيضاً فيه وقد نزل بالوَلَجة من مرج الحضرة . مَنْزِلُ الْيُمْنِ والرضا وَالسَّعُودِ أَنْجِزَتْ فِيهِ صَادِقاتُ الوُّعُودِ

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: « الجمال » .

<sup>(</sup>٢) ولاثنيّا: أي من غير استثناء .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : « أضمر » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

أَنْشَدَتْهَا السَّعُودُ باللهِ عُودِى رَبْيْنَ رَأْس عَمَّ الْملوكَ وَجُود أَنْتَ وَاللهِ فَخْرُ هَذَ الْوُجُود كلَّ يَوْمِ نَزَاهَةُ إِنْ تَقَطَّتْ جَمَعَ الْمُسْتَعِينُ وصْفَ كَالِ فَاهْنَ فَى غِبْطة وعَنَّ مِلْكِ وقال أيضاً مشيراً لتوليته العَلَامة :

وتَحَاسَنُ تَهُوَى الْبُدُورُ كَالَهَا وَأَنَامِلُ تَرْجُو الْأَنَامُ خِلالهَا (١) عَمَ فَتُ مُلُوكُ الْعَالَمِينَ جَمَالهَا (٣) تَهُوى النَّجُومُ الزَّاهِرَاتُ مَنَالهَا وَالفَحْرُ كُلُّ الفَحْرِ فِيمَنْ نَالهَا لَوْ طَاوَلَتْ سَمْكَ الفُلا (٤) مَاطَالهَا لَوْ طَاوَلَتْ سَمْكَ الفُلا (٤) مَاطَالها فِيكَ الْفُلا مِنَ الْبُقَا آمَالها فِيكَ الْفُلِيدُ مِنَ الْبُقَا آمَالها فَيكَ الْفُلِيدُ مِنَ الْبُقَا آمَالها

لَكَ عُرَّةٌ وَدَّ الصَّبَاحُ جَمَالُهَا وَشَمَائِلٌ تَحْكِى الرياضُ خِلالُهَا لِلْمُسْتَعِينِ خلافَة (٢٠٠٠ نَصْرِيَّةٌ وَأَنَا الذِي قَدْ نَالَ مِنْكَ مَعَالِيًا لَهُ مِنْكَ مَعَالِيًا لَهُ مِنْ بَعْضَهَا فَي كُلِّ يَوْمٍ مِنْكَ مِنْ بَعْضَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْكَ مِنْ بَعْضَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْكَ مِنْكُ مِنْ بَعْضَها فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْكَ مِنْكُ مِنْ بَعْضَها بَلْغَتْ فَي كُلِّ يَوْمٍ مِنْكَ مِنْكُ مِنْكُ مَنْعُمٍ بَالْغَتْ مَنْعِمٍ مَنْكَ مِنْكُ مَنْعُمٍ بَالْغَتْ مَنْعُم لَا الْعَبِيدِ فَبَلُغَتْ مَنْعُم لَا الْعَبِيدِ فَبَلُغَتْ مَنْعُم لَا الْعَبِيدِ فَبَلُغَتْ مَنْعُم لَا الْعَبِيدِ فَبَلُغَتْ مَنْعُم لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَبِيدِ فَبَلُغَتْ مَا اللّهُ الْعَبِيدِ فَبَلُغَتْ مَا اللّهُ اللّهُ

[441]

ثم قال : وقال أيضاً وكتبها إليه مع خسة أقلام :

سُوَى مَلَكِ قَدْ حَلَّ مِنْ عَالَمِ القُدْسُ تُمُوِّذُ مَرْ آكَ المُكَمِّلُ بِالْخَمْسِ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ أَوْ آيَةِ السَكُرْسي

أَيَا مَلِكًا لَمَ يُبُدِ لِلْهَ يُنِ حُسْنُهُ لَكَ الخَيْرُخُذْهَا كَالْأَنَامِلِ<sup>(٥)</sup> خَسَة فَمَنْ أَبْصَرَتْعَيْنَاهُ مَرْ آكَ فَلَيَقُلْ

وله فی خطاب مولاه الوالد ثم قال بعد ذكر قصيدة : وقال يخاطب مولانا الوالد — رحمة الله عليه —

<sup>(</sup>١) في م : « ترجى الأنام حلالها » . وفي نفح الطيب : « تزجى الأنام خلالها » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « جلالة » . وما أثبتناه عن م » ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: د جلالها » .

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب: « السما » .

<sup>(•)</sup> كذا في نفح الطيب . وفي ط: « من أنامل » .

مرثبته لأبي الفساسم

الحسني

وقد مر معه بفحص رّية ، والثلج قد عم أنديت ، و بسط أرديته ، في وجهة تَوَجَّهها مولانا الجد — تغمده الله تعالى — برحمته إلى ما لقَة :

يَامَنْ بِهِ رُتَبُ الْبَعَالِي (١) تَعْتَلِي وَمَعَالِمُ الْفَخْرِ الْمَشِيدَةِ تَبْتَنِي ازْجُرْ بِهِذَا النَّلْجِ فَالْلَا إِنَّهُ ثَلْجُ الْيَقِينِ بِنَصْرِ مَوْ لَانَا الْغَنَى الْرَجُرْ بِهِذَا النَّلْجِ فَالْلَا إِنَّهُ وَافْتَرْ ثَغْرًا عَنْ مَسَرَّةِ مُعْتَنَى اللَّهُ الْبَيَاضُ كَرَامَةً لِقُدُومِهِ وَافْتَرْ ثَغُرًا عَنْ مَسَرَّةٍ مُعْتَنَى فَالْأَرْضُ جَوْهَرَةُ تَلُوحُ لِمُجْتَلِي والدَّوْحِ (٢) مَنْ هَرَةٌ تَعُوحُ لِمُجْتَنَى فَالْأَرْضُ جَوْهَرَةٌ تَعُوحُ لِمُجْتَنَى الْبَدِينِ الْمُحْسِنِ السُّبْحَانَ مَنْ أَعْطَى الْوُجُودَ وُجُودَهُ لِيَدُلِ مِنْهُ عَلَى الْجَوَادِ الْمُحْسِنِ وَبَدَارُ مِ اللَّهُ عَلَى الْجَوَادِ الْمُحْسِنِ وَبَدَارُ مِنْ عَيْرِ السُّلْطَانِياتِ ، مما بز فيه سبقًا وتبريزًا ، وعَرضه على ثم قال : ومن غير الشَّلْطَانِيات ، مما بز فيه سبقًا وتبريزًا ، وعَرضه على

مم قال ؛ ومن عير السلطانيات ، ثما بر قيه سبقا وببريرا ، وعرضه على انقدة البيان ، فرأت منه كل مُذْهَبَة خَلَصَت إبريزاً ، مرثيَّته للقاضي المعظم الشريف

أبى القاسم الحسنى من شيوخه ، أنجزها الوعد السابق فى المقدّمة بها : أَغْرَى سَرَاةَ الحَيِّ بِالْإِطْرَاقِ لَنَبَأَ أَصَمَ مَسَامِعَ الْآفَاقِ

FTYV]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب المخطوط : « الإمامة » . وفي المطبوع : « الإمارة » .

<sup>(</sup>٢) كذاً في نفح الطيب . وفي الأصلين : ﴿ وَالْأَرْضُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « نصر » .

إِنَّ الْمَنَايَا لِلْهُرَايَا غَايَةٌ سَبَقَ الكِرَامُ لِخُصْلِهَا بِسِبَاق لَمَّا حَسِبْنَا (١) أَنْ تُحَوَّلَ أَبُولُمَّا كَشَفَتْ عَوَانُ خُرُوبِها عَنْ سَاقٍ مَا كَانَ إِلَّا البَدْرَ طَالَ سِرَارُهُ حَتَّى رَمَتْهُ يَدُ الرَّدَى (٢) بَحَاق [أَنِفَ النُّقَامَ مع الفَناء نَزَاهَـةً فنوى الرحيلَ إلى مُقامِ بَاقِي ] فَنَهُ نَى (٢) الرِّكابَ إلى الرَّفيقِ البَاقِي عَدِمَ الْمُوافِقَ في مُرَافَقَةِ الدُّناَ أَسَفًا عَلَى ذَاكَ الْجَــالَالِ تَقَلَّصَتْ دَعْنَى عَدَنْكَ لَوَاعِجُ الأَشْوَاقِ ياً آمِرِى بالصَّبْر عِيلَ نَصَــبُرِى وَذُرِ (1) الْهَرَاعَ تَشِي بِدَمْعٍ مِدَادِهَا وَشَّى القَريض يَرُوقُ فِي الْأَوْرَاق وَالْعَدُلُ جُرِّدَ أَجْمَلُ الْأَطُواق ياحَسْرَ نِى لِلْعِبْلُمْ أَفْفَرَ رَبْعُهُ ۗ رَكَدَتْ رِبَاحُ المَعْلُوَاتِ لِلْفَدْهَا كَسَدَتْ بِهِ الآدَابُ بَمْدَدُ نَفَاق خَفِيَتْ مَداركُها عَلَى الحُذَّاق كم مِنْ غُوامِعَ قَدْ صَدَعْتَ بِفَهُ مِا فَمَدَتْ بِهِ الآمالُ دُونَ لَحَاق كُ قَاعِدٍ فِي البيدِ فَوْقَ قَعُودِهِ كَمَا كَبِينَ شُأْمِ تُوْتَنِي وَعِرَاق لِن الا كايْبُ بَعْدَ بُعْدِكَ تَنْتَضَى تَفْلَى الفَلَا بَمْنَاسِمِ مَفْسُلُولَةٍ تَسِمُ الْحَمَى بِنَجِيمِهِ الرَّقْرَاق كَانَتْ إِذَا اشْتَكَتِ الوَجَى وَتُوَقَّفَتْ يَهِفُو نَسِيمُ ثَنَايُكَ الْبِغَفَّاق فإذا تُنسَّمَت النَّناء أَمَامَها مَدَّتْ لَمَا الْأَعْنَاقَ فِي الْإِعْنَاق ياً مُزْجِىَ البُدْنِ القِلَاصِ خَوَافِقًا رفْقًا بها فالسَّمْيُ في إِخْفَاق

<sup>(</sup>١) في م : « لما خشينا ﴾ . وفي النفح المخطوط : « حبسنا » .

<sup>(</sup>۲) في ط: « الدجي » .

<sup>(</sup>٣) في م والنفح المخطوط: « فنضا » .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ وَدَعُ ﴾ .

مَاتَ الَّذِي وَرِثَ الْعُلَا عَنْ مَعْشَرِ وَرِثُوا تُرَاثَ الْمَجْدِ باسْتِحْقَاق رُفِيَتُ لَمْ رَاياتُ كُلُّ جَلَالَةٍ فَتَمَيَّزُوا فِي حَلْبَةِ السُّبَّاق عَلَمُ الهُدَاةِ وَقُطْبُ أَعْلامِ الوَرَى (١) حَرَمُ العُفاةِ لِمُجْتَنَى الأَرْزَاق رَقَّتْ سَجاياهُ وَرَاقَتْ مُغْتَــلِّي كَالشَّسْ فِي بُعْدٍ وَفِي إِشْرَاق كَالزَّهْرِ فِي لألائِهِ وَالبَدْرِ فِي عَلْيانِهِ وَالزُّهْرِ فِي الإبْرَاق مَهْمَا مَدَحْتُ سِوَاهُ قَيَّدَ وَصْفَهُ وَصِفَانِه خَمْدٌ عَلَى الإطْلاَق يا وَارِثًا نَسَبَ النُّبُوَّةِ جَامِعًا فِي العِلْمِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَعْرَاق يَانِنَ الرَّسُولِ وَإِنَّهَا لَوَسِدِيلَةٌ يَرْقَى بِهَا أَوْجَ المَصَاعِدِ رَاقِي ورَدَ الكِتابُ بفَضْلِكُمُ وكَالِكُمُ فَكُنِّي ثَمْنَاهُ الْوَاحِدِ الْخَلَّاقَ مَوْلَايَ إِنَّى فِي مُعَلَاكَ مُقَصِّرْ قد ْضَاقَ عَنْ عِلْم (٢) النَّجُومِ نِطاق ومَن الذي يُعْصِي مَناقِبَ فَضْلِكُمُ (٢) عَدُ الحَمَى والرَّمْـلِ غَيْرُ مُطاق يَهْنِي قُبُورًا زُرْتُهَا فَلَقَدْ ثَوَتْ مِنَّا مَعُونَ جَوَانِحِ وحِدَاق لا بُدَّ أَنَّكَ لِلفَنَاء مُلَاق خَطَّ الرَّدَى مِنْهَا سُطُورًا نَصَّهَا (1): وَلحَقْتَ تَرْجَةَ السَكِمَابِ وصدرتُ وَقَوَا لِندُ المسكَّتُوبِ في الإلْحَاق كُمِنْ مَرَاةٍ فِي الْقُبُورِ كَأَنَّهُمْ فِي بَطْنِهَا دُرٌّ ثَوَى بِعِمَّاق قُلُ لِلسَّحَابِ اسْعَبْ ذُيُولَكَ عَوْءُ والمَّبْ بِصَارِم بَرْقِكَ الخَفَّاق أُوْدَى الَّذِي غَيْثُ المِبَادِ بَكَفَّهِ ﴿ يُوْرَى بِوَا كِعْبِ غَيْثِكَ الغَيْدَاقَ

[٣٣٨]

<sup>(</sup>١) في م ونفح الطيب: « النهي ، .

<sup>(</sup>٢) في م ونفح الطيب: « حصر » .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: د مجدكم » .

<sup>(</sup>٤) كذا في م ونفح الطيب . وفي ط : « قبورا زرتها »

إِنْ كَانَ صَوْ بُكُ بِالْمِيَاهِ فَدَرُّهَا دُرُ " يُرَوِّضُ مَا حِلَ الإمْلَاق قَاضِي الْقُضَاةِ وَغَابَ فِي الأَطْبَاق وَأَرَحْتَ مِنْ كَدِّ وَمِنْ إِرْهَاق لَفَحَتُ سَمُومُ الْخَطْبِ بِالإِخْرَاق عَنْهُمْ بِسَاطُ الرَّفْق وَالإِرْفَاق كَانَ الَّذِي أَبْـُقَى عَلَى الأَرْمَاق طُوْدُ الْهُدَى يَسرى عَلَى الْأَعْنَاق قَدْ كُنْتَ تَحْمُولًا عَلَى الْأَحْدَاق رُفِّمْتَ ظَهْرَ مَنَابِرِ وَعِتَاق نَصْلَى بنار الْوَجْـــــدِ وَالْأُشُواق لَشَنَى عِناَنكَ كَثْرَةُ الإِشْمَاق وَسِوَى كَلامِكَ مَالَهُ مِنْ رَاق مَيْتَ السرُورِ (٢) لِثَاكِلِ مُشْمَاق أَرْخَصْتَ دُرَّ الدَّمْمِ فِي الْآماق إِنْ يُخْلِفُ الأَرْضَ الْغَسَمَامُ فَإِنَّنِي أَسْقِى الضريحَ بِدَمْعِيَ الْمُهْرَاق

بَشَرْ كَثِيرْ قَدْ نُعُوا لَمَّا نُعِي (١) أَلْبَسْتَهُمْ ثُوْبَ الْكُرَامَةِ ضَافِياً يَتَفَيَّنُونَ ظِلالَ جَاهِكَ كُلَّا عَدِمُوا الْوَافِقَ فِي فِرِاقِكَ وَانْطُوى رَفَعُوا سَرِيرَكَ خَافِضِينَ رُهُوسَهُمْ لكِنْ مَصِيرُكَ لِلنَّعِيمِ مُعَلَّدًا وَمنَ العَجَائِبِ أَنْ يُركى بَحْرُ النَّدَى إِنْ يَحْمِلُوكَ عَلَى الْكُوَاهِلِ طَالَمَا أَوْ يَرْفَمُوكَ عَلَى الْعَوَاتِق طَالَمَا وَ لَئِنْ رَحَلْتَ إِلَى الْجِنَانِ فَإِنَّنَا لَوْ كُنْتَ تَشْهَدُ حُزْنَ مَنْ خَلَّفْتَهُ إِنْ جَنَّ لَيْـلُ جُنَّ مِنْ فَرْطِ الْأُمَى فابْعَثْ خَيَالَكَ فِي السَكَرَى يَبْعَثْ بِهِ [444] أُغْلَيْتَ يَا رُزْهِ النَّصَـٰبُرَ مِثْلَمَا

<sup>(1)</sup> كذا في نفح الطيب . وفي الأصلين : « قضي » .

<sup>(</sup>٢) يقال : ساق المريض سياقا : إذا أخذ في نزع الروح ، والمراد هنا الجهد والحزن .

<sup>(</sup>٣) كذا في نفح الطيب . وفي ط : « النشور » .

وله في مدح شيخها بن الخطيب

ومن أوَّ لِيَّات نظمه يخاطب شيخه الوزير أبا عبد الله بن الخطيب رحمه الله تعالى مادحا ، قولُه من قصيدة مطلعُها :

\* أَمَا وَانْصِدَاعِ النُّورِ مِنْ مَطْلَعِ الْفَجْرِ \*

يقول فيها بمد أبيات :

لَكَ اللهُ مِنْ فَــــــذَ الجُلَالَةِ أَوْحَدِ لَكَ الْقَلَمُ الْأُعْلَى الذِي طَالِ فَخْرُهُ مُقَلَّدُ أُجيــادَ الطَّروس تَمَا يُمَّا تَهَيَّبُكَ الْقَرْطَاسُ فَأَحْمَرٌ إِذْ غَدَا كَأْنُ رِيَاضَ الطِّرْسِ خَدِّ مُورَّدٌ يُطرِّزُهُ وَشَي الْمِدَارِ مِنَ الْحِبْرِ فَشَارَةُ مَسِـذَا الْمُلْكِ رَائِقَةُ الْحِلَى وَمَا رَوْضَــة ْ غَنَّاهِ عَاهَدَهَا الْحَيَا مُنَى قِيَانُ الطَّــِيْرِ فِي جَنَبَاتِهَا تَمَدُّ لِأَكُواس<sup>(۱)</sup> العَرَّارِ أَنَامِلاً وَيَحْرُسُ خَـدٌ الوَرْدِ صَارِمُ نَهْرِ هَا يُفَاخِرُ مَرْآهَا الدَّمَاءَ مُحَاسِناً إذا مَسَحَتْ كَفُ الصّبَاجَفْنَ نَوْرِهَا بأُعْطَرَ مِنْ رَبًّا ثَنَائِكَ فِي الشُّرَى عَجبْتُ لَهُ يَحْكِي خِـلَالَ خَمِيلةٍ

تُطَاوِعُهُ الآمالُ فِي النَّهْيِ وَالْأَمْرِ عَلَى الْمُرْ هَفَاتِ الْبيض وَالْأُسَلِ السُّمْر بصِنْفَىٰ لَآل من نظام ومِن نَثْر يُقِلُّ بُحُوراً مِن أَنامِلِكَ الْعَشْر بِأَنْوِيَةٍ مُمْرِ وَبِالصَّحُفِ الْخُمْرِ تَحُوكُ بِهَا وَشَيّ الربيع ِ يَدُ الْقَطر فَيُرْ قِصْنَ غُصْنَ الْبَانِ فِي خُلَلِ خُضْر مِنَ السَّوْسَنِ الغَضِّ الْمُخَرِّمِ بِالتِّبْرِ وَيُمنَّعُ ثَغَرُ النَّورِ بِالنَّابِلِ النَّصْرِ وَتُرُرى (٢) نُجُومُ الزَّهْرِ مِنْهَ عَلَى الزُّهْرِ تَنَفَّسَ تَغْرُ الزهر عَنْ عَنْبَرِ الشِّحْر وَأَنْهُ لِلَّهُ الْفُر وَتَفَرَّقُ مِنْهُ الْأُسْدُ فِي مَوْقِفِ الدَّعْرِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين ونفح الطيب ، ولم نجد الأكواس جما للكائس في مماجم اللغة .

<sup>(</sup>۲) فى نفح الطيب: « وتزرى » .

إِذَا أَضْرَكَتْ مِنْ بَأْسِهَا الْخُرْبُ جاحِمًا تَأَجَّجَ مِنْهُ الْعَضْبُ فِي لُجَّةٍ الْبَحْرِ وَإِنْ كُلَّحَ الْأَبْطَالُ فِي حَوْمَةِ الْوَغَى تَرَ قُرَقَ مَا الْبِشْرِ فِي صَفْحَةِ الْبَدْر لَكَ الكُسَبُ الْوَضَّاحُ وَالسُّوُّدُدُ الَّذِي يَضِيقُ نِطَاقُ الْوَصْفِ فِيهِ عَنِ الْخُصْر تَشَرُّفَ أَفَقُ أَنْتَ بَدْرُ كَالِهِ فَنَرْ نَاطَةٌ تَخْتَالُ تِيهًا عَلَى مِصْر تَكَلَّلَ تَاجُ الْمُلْكِ مِنْكُ نَحَاسِناً وَفَاخَرَتِ الْأَمْلَاكَ مَنْكَ كَبُنُو نَصْر وغُرُّةِ وَضَاحِ المُكَارِمِ والنَّجْرِ (١) [٣٤٠] ﴿ طُورَى الْحَيْفَ مُنْشُورَ اللَّوَاءِ مُؤَيَّدًا فَعَزَّ حَمَى الْإِسَلَامِ بِالطَّى وَالنَّشْرِ فَيْتْلَى ثَنَاء الْمُلْكِ بِاللَّهِ وَالْقَصِر وَمَدَّ ظَلَالَ الأَمن إِذ قَصَر (٢) الْعدَا إِذَا احْتَفَلَ الْإِيوَانُ يَوْمَ مَشُورَةٍ وَتَضْطُرِبُ الآرَاء مِنْ كُل ذِي حِجْر وَأُطْلَمْتَ آرَاءَ تُعِبْنُ مِنَ الْفَجْرِ صَدَعْتَ بِفَصْلِ الْقَوْلِ غَيْرَ مُنَازَعِ فَإِنْ تَظْفَرِ الْخَيْلُ الْمُغِيرَةُ بالضحى فَعَنْ رَأْ يِكَ ٱلْمَيْمُونِ نَظْفُرُ اللَّفْصِر وَتَسْحَبُ أَذْ كَالَ الْفَخَارِ عَلَى النَّسر فَلَا زَلْتَ لِلْمَلْيَاءِ تَحْمِي ذِمَارَهَا وَ لِلْعِلْمِ فَخْرِ الدِّينِ وَالْفَتْكَ بِالْعِدَا كَأُوْتَ بِهِ يَانِ الْخَطِيبِ عَلَى الْفَخْرِ وَ يُثْنَى عِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمِ غُرْ يُهُنَّيْكُ عِيدُ الْفِطْرِ مَنْ أَنْتَ عِيدُهُ جَبَرُتَ مَهِيضًا مِن جَناحِي وَرشَّةُ وَسَهَّلْتَ لِى مِنْ جَانِبِ الزَّمَنِ الْوَعْر وبَوَّأَتَنَى مِنْ ذِرْوَةِ العِزِّ مُعْتَلًى وَشَرِ فُتَنِي مِنْ حَيْثُ أَدْرى وَ لَا أَدْرى وَسَوْغُتَنِي الْآمَالَ عَــٰذُبًّا مُسَلِّسَلًا وَأُسْمَيْتَ مِنْ ذِكْرى وَرَفَّعْتَ مِنْ قَدْرى وَكُلُّ لَيَالِي الْمُدْرِ لِي لَيْلَةُ الْقَدْر فَدَهْرِيَ عِيدٌ بِالشُّرُورِ وَبِالْمُنَى

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين : « ومحمود » و «الفخر » موضم : « وغرة» . « والنجر » .
 وما أثبتناه عن نفح الطيب .

 <sup>(</sup>۲) ق ط: « ومد ظلال المدل إن قصد » .

وله بما يخاطب به اين الحطيب أيضا

فَأَصْبَعْتُ مَنْبُوطًا عَلَى خَيْرِ نِعْمَةٍ يَقِلُ لأَذْنَاهَا الكَثِيرُ مِنَ الشَكْرِ قال:

وكتب إليه جوابا عن رسالة خاطب أولاده بها ، صدرها :

\* مالى بحمل الهوى يدان \*

قال جامع هذا الموضوع ، وفقه الله تمالى :

هذه قد تقدمت في هذا الموضوع ، فراجمها .

ثم قال : وكتب إليه جوابا عن آخر كذلك :

حَيِّتْ صَبَاحًا فَأَخْيَتْ سَاكِنِي الْفَصْبَةُ فَضَى الْبَيَانُ لَمَسَا الَّا نَظِيرَ لَهَا فَضَى الْبَيَانُ لَمَسَا الَّا نَظِيرَ لَهَا ناجت طَلِيحَ (٢) سُرَى لَا يَسْتَفِيقُ لَهَا فَحَرِّ كُنْهُ عَلَى فَفْسِكِ الْكَلَالِ بِهِ فَحَرِّ كُنْهُ عَلَى فَفْسِكِ الْكَلَالِ بِهِ

وَأَذْ كُرَتْ عَهْدَ مُهْدِيهَا عَلَى شَحَطٍ

مَاكُنْتُ أَشْمَحَ مِنْ دَهْرِى بِجَوْهَرِهِ سَلْ أَدْمُعَ الصَّبِّ مَنْ أَغْرَى السَّحَابَ بِهَا فَاللهُ يَخْفَظُ مُهْدِبهِ فَاللهُ يَخْفَظُ مُهْدِبهِ فَاللهُ

مَنْ كَأَنَ وَارِثَ آدَابِ (') يُشَغْشِمُهَا مَسْ ذُا الْمَلَاذُ مَلَاذُ النَّاسِ قَاطِبَةً

بِالْفَرْضِ إِنِّى فِي إِرْبِي لَهَا عَصَــَبَهُ سُبْحَانَ مَنْ لِغِيَاثِ الْخُلْق قَدْ نَصَبَهُ

وَاسْتَرَجَعَتْ أَنْفُسًا بِالشُّوق مُفْتَصَبَّهُ

فَأَخْرَ زَتْ مِنْ مَعَانِي فَضْلِهِ (٢) قَصَبَهُ

هَدَّتْ جَوَارِحَهُ واسْتَوْهَنَتْ عَصَبَهْ

وَأَذْهَبَتْ بِسُرُورِ الْمُلْتَقَى نَصَــــــبَهُ \*

فَمَاوَد الْقُلُبُ مِنْ تَذْكَارِه وَصَبَهُ \*

لَوْ كَأَنَ يَسْمَحُ لِي بِالْقَلْبِ مَنْ غَصَبَهُ \*

وَ قُلْبَهُ بِجِمَارِ الشُّوقِ مَنْ حَصَّبَهُ

فَوَجْهَهَا بِعِصَابِ الْخُسْنِ فَــُدْ عَصَبَهُ

<sup>(</sup>١) في ط: « صاحب » . وما أثبتناه عن م ونفح الطيب .

<sup>(</sup>۲) فى نفح الطيب: «خصله» ، وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٣) في ط: «نجت طريح» وفيه تحريف ظاهم .

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب المخطوط : ﴿ يَحْفَظُ آدَابًا ﴾ .

[ \*\* 1]

وخاطبه كذلك (١):

طَا لَفْتُهُا دُونَ الصُّبَاحِ صَـــبَاتَا وَلَقَدُ رَأَيْتُ وَمَا رَأَيْتُ كَحُسْها عَدْرَاء أَرْضَعَهَا الْبِيَانُ لِبَالَهُ

كَأْتَتْ كَمَا شَدِاءَتْ وَشَاء نَعِيمًا لَا بَلْ كَيْثُلِ الرُّوْضِ بَاكُرَهُ الْعَيَا

وَطُوَتْ بِسَاطَ الشُّوْقِ مِنِّى بَعْدَ مَا

وخاطبه كذلك:

'یکلِّفنی مَوْلَای رَجْعَ جَوَابِه أَجِيبُكَ لِلْفَصْلِ الَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ وَأَنْتَ الَّذِي أَعْدَى الزَّمَانَ كَالُهُ فَلَا ذِلْتَ لِلْفِعْلِ الْجِيبِلِ مُوَاصِلاً

وخاطبه كذلك :

وكم بِتُ أَطْوِى اللَّيْلَ فِي طَلَبِ الْعُلَا بِعَزْمِ إِذَا مَا الَّذِيلُ مَدٌّ رَوَاتَهُ ۗ أُخُو كَلَفِ بِالْهَجْدِ لَا يَسْتَفَرُّهُ

ذَامَاطُوكى يَوْمُاعَلَى السِّرِّ كَشْحَهُ

(١) هذه القطمة متأخرة في النسخة التيمورية عن التي بعدها .

لَمَّا جَلَتْ غُرَرَ الْبَيَّانِ صِــــبَاحَا وَجُهَا أَغَرُ ومَنْسِماً وَضَّــاحا

وَأَطَالَ مَغْسِدًى عِنْدَهَا ومَرَاحا تُذْكِي الْحِجَا وَتُنَعَمُ الْأَرْوَاحا وَسَقَى بِهِ زَهْرَ الْكِمَامِ فَمَاحا

نَشَرَتْ عَلَى مِنَ الْقَبُولِ جَناَحا

وَمَا لِلتَعَاطِي الْمُعْجِزَاتِ وَمَالِيَا

وَأَكْتُبُ مِمَّا قَدْ أَفَدْتُ الْأَمَالِيا وَأُحيَيْتَ (٢) آمالي وأُكْسَبْتَ مَاليا وَصَيِّرْتَ أَخْرَارَ الزَّمَانِ مَوَالِبا

وَكَا زِلْتُ لِلشَّكْرِ الْجِزيلِ مُوَالِيا

أُسِـــيرُ فَإِنَّ النَّيْرَاتِ تَسِيرُ كَأَنِّي إِلَى نَجْمِ السَّمَاءِ سَفِير

يَكُرُ عَلَى ظَلْمَا يُعِي فَيُنِدِير

مِهَادُ إِذَا جَنَّ الظَّلَامُ وَثِيرِ فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى الْمَمَاتِ نُشُور

(٢) في ط ونفح الطيب: « وأحسبت » . وما أثبتناه عن م .

وَإِنَّى وَإِنْ كُنْتُ الْمَنَّمَ جَارُهُ لَتَسْبِي فُوَّادِي أَعْسَيْنٌ وَثُغُورُ وَمَا تَهُ تَرِينِي فَتْرَةٌ فِي مَدَى الْمُلَا إِلَى أَنْ أَرَى لَحْظًا عَلَيْهِ فُتُور وَفِي السِّرْبِ مِنْ نَجْدِ تَعَلَّقْتُ ظَبْيَةً تَصُولُ عَلَى أَلْبَابِنَا وَتَغْبِير وَ مَنْعُ مَيْسُورَ الكلامِ أَخَا الْهُوى وَتَبْخُلُ حَتَّى بِالْخَيَالِ يَزُور أَسُكَّانَ مَجْدِجَادَهَا وَاكفُ الْحَيَا هَوَ اكُمْ بِقَلْبِي مُنْجِد وَمُغِير وَيَاسَكَنِي الأَجْرَعِ الْفَرْدِمِنْ مِنَّى وَأَيْسَرُ حَظِّ مِنْ رَضَاكِ كَثِيرِ فَمَدَّتُهُ مِنْ فَيْضِ الدُّمُوعِ بَحُور ذَكُوْ تُكُوفُونَ الْبَحْرِ وَالْبُمُدُ بَيْنَنَا فَطَارَتْ بَقَلْبِي أَنَّةٌ وَزَفِير وَأُوْمَضَ خَفَّاقَ النُّوَّاكِةِ كِارِقْ وَمِهُوفُوادى كُلَّمَاهَفَت (١) الصَّبَا أَمَا لِفُوادِي في هَوَاكِ نَصِير وَوَاللَّهِ مَا أَدْرَى أَذِكُو ٰكُٰ مُو َّ نِي أَم الكأْسُ مَا تَيْنَ الْخِيَامِ تَدُور فَنْ مُبْلِلَهُ عَنِّي النَّوى مَا يَسُوءَهَا وَلِلْبَيْنِ حُكُمْ يَعْتَدِي وَيَجُور وَنُسْى وَمِنَّا زَاثِرٌ وَمَزُور بأَنَّا غَدًا أَوْ بَعْدَهُ سَوْفَ نَلْتَـقى إلى كَأْرَى أَكِنِي وَوَجْدِي مَصْرِّحْ وَأُخْنِي الْهُمَ مَنْ أَهْوَاهُ وهُوَ شَهِير أَمُنْجِدَ آمَالِي وَمُغْلَى كَاسِدِي ومَصْدَرَ جَامِي والحَدِيثُ كَثَيْر أَأْنسَى - وَلَا أَنسَى - بَعَالِسَكَ الَّتِي بِهَا تَلْتَقينِي نَضْرَةٌ وسُرُور وَبَيْنَ يَدَيْنَا مِنْ حَدِيثِكَ نُور نَزُورُكَ فِي جُنْحِ الظَّلَامِ ونَنْثَنَى عَلَى أَنَّى إِنْ غِبْتُ عَنْكَ فَلَمْ تَغِبْ لَطَائِفُ لَمْ يُحْجَبْ لَهُنَّ سُفُور نَرُوحُ و نَفْدُو كُلٌّ يَوْم وعِنْدَهَا رَواحٌ عَلَيْنًا دَاثُم و بُكُور ومَوْرِدُ آمَالِي لَدَيْكَ نَمِير َفَظِلُّكَ فَوْقِي حَنْيُمُا كُنتُ وارفٌ

[414]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب : « هبت » .

قُصَارَاىَ مِنْ بَعْدِ البَيَانِ قُصُورُ

وعُذْرًا فَإِنِّي إِنْ أَطَلْتُ فَإِنَّمَا

وكتب إليه خاتمة رسالة كذلك :

مِنَ النَّوْمِ حَتَّى آذَنَ النَّجْمُ بِالغُرُوبِ (١) تَنَمُ بِرَيًّا مِنْكَ عَاطِرَةِ الْهُبُوبِ
نَحَيًّاكَ إِذْ تُجْلَى بِغُرَّتِهِ الْخُطُوبِ
فَإِنْ تَبَعْدُ الْأَجْسَامُ لَم تَبَعْدُ الْقُلُوبِ
فَإِنْ تَبَعْدُ الْأَجْسَامُ لَم تَبَعْدُ الْقُلُوبِ
رَكا بُكَ لَا تَحْشَى الحَوادِثَ أَنْ تَنُوب وحَقِّكَ مَااسْتَطْعَمَتُ بَعْدَكَ غَفْهَ وعَارَضْتُ مَسْرَى الرِّيحِ قِلْتُ لَعَلَهُا إِلَى أَنْ بَدَا وَجْهُ الصَّبَاحِ كَأْنَّهُ فَقُلْتُ لِقَلِمِي استَشْعِرِ الأَنْسَ وا بْتَمِيجْ وسِرْ فِي ضَمَانِ اللهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

وله فی وصف مصباح ثم قال : وقال — بعــد إيراد جملة من نظمه فى النسيب وما يناسبه — يصف مصباحا :

ذُبَالُ بَأَذْ بِالِ الظَّلَامِ قَدِ التَفَا فَخَضَّبَةٌ وَاللَّيْلُ قَدْ حَجَبَ الكَفَّا وَتَبَدُّو سِوَارًا حِينَ تَثْنِي لَهُ المِطْفَا فَاوِنَةً يَخْفَى فَاوِنَةً يَخْفَى وَإِنْ قُلْتُ لَا يَخْبُو (٣) الضِّيَا لِهِ بِكَفَا وَأَنْ قُلْتُ لَا يَخْبُو (٣) الضِّيَا لِهِ كَفَا وَأَهْدَى نَسِمُ الرَّوْضِ مِنْ طِيبِهِ عَرْفا وَقَدْ شَفَّهَا مِنْ لَوْعَةِ الْحُبِّ مَا شَفًا وَقَدْ شَفَّهَا مِنْ لَوْعَةِ الْحُبِّ مَا شَفًا

لَقَدْ زَادَ بِي وَجْدًا وَأَغْرَى بِي الْجَوَى تُشِيرُ وَرَاءَ اللَّيلِ مِنْهُ بِنَالَةٌ تَلُوحُ سِنَانًا حِينَ لَا تَنْفَحُ الصَّبَا قَطَمْتُ بِهَا لَيْلِي يُطَارِحُنِي الجَوى إِذَا قُلْتُ لَا يَبْدُو أَشَالَ لِسَانَهُ إِذَا قُلْتُ لَا يَبْدُو أَشَالَ لِسَانَهُ إِذَا قُلْتُ لَا يَبْدُو أَشَالَ لِسَانَهُ إِذَا قُلْتُ اللهُ يَا مِصْبَاحُ أَشْبَهْتَ مُهْجَتِي

[414]

 <sup>(</sup>١) عقب المقرى على هذه الأبيات في نفح الطيب ج ٣ ص ٤٤٨ طبعة الأزهرية بقوله :
 « قلت : هذه غاية في معناها لولا خروجها عن القواعد في ترنيب قافيتها ومعناها » . والأبيات من الطويل ، إلا أن التفعيلة الأخيرة تختلف عن تفعيلات الطويل .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ الأَمْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: « لا يخني » .

وله فی صدر رسالة إلی ابن الحطیب

ثم قال وكتب له صدر رسالة : أَزُورُ بِقِلْبِي مَعْهَدَ الانْسِ وَالْهُوَى وَأَنْهَبُ مِنْ أَيْدِي النَّسِيمِ رَسَائِلاً وَمَهْمَاسَأَلْتُ البَرْقَ يَهِغُومِنَ الْحِمَى يُبَادِرْ بِهِ دَمْعِي مُجِيبًا وَسَائِلا فَيَالَيْتَ شِعْرِي وَالْأَمَانِي تَعَلَّلُ أَيْرْعَي لِي الْحَيُّ الْسَكِرَامُ الوَسَائِلا وَهَلْ جِيرَتِي الْأُولَى كَاقَدْ عَهِدْتُهُمْ يُوالُونَ بالإِحْسَانِ مَنْ جاء سَائِلا ثم قال بعد أن ذكر عدة قطع :

> وله يصف الزرافة ويمدح مدح السلطان أبا ســـالم

وقال يصف الزَّرَافة فى قصيدة مدح بها السلطان أبا سالم ملكَ المغرب — رحمه الله — وقد ورد عليه بها وَفْد الأحابش فى هدية من ملكهم ، ونصُّها :

مَا صَابَ وَاكِفُ دَمْعِيَ الْمِدْرَارِ قَدَحَتْ يَدُ الْأَشْوَاقِ زَنْدَ أُوَارِي أَنْ يُغْرِيَ الْأَجْفَانَ بِاسْتِمْبَارِ أَيْدِي السَّحَابِ أُزِرَّةَ النَّبَوَوَ عَرْضُ الْفَكِيرِ الْفِيسَاحِ شِعَارِي وَتَوَلُّجَ الفِيحِ الْفِيسَاحِ شِعَارِي أَبْغِي الْقَرَارَ وَلَاتَ حِينَ قَرَارِ يَمْحُو الْبُكَالِمُ مَوَاقِعَ الْآثارِ فَنُخُادِعُ الْبُكَالِمُ مَوَاقِعَ الْآثارِ وَتَرُوعُ سِرْبَ النَّوْمِ بِالْأَفْكَارِ <sup>(</sup>١) في نفح الطيب : ﴿ وَعَلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في نفع الطيب: ﴿ وَبِينَنَا ﴾ .

[ومنها] :

[٣٤٤]

وَغَرِيبَة قَطَّعَتْ إِلَيْكَ عَلَى الْوَنَى بِيدَدًا تَبِيدُ بِهَا مُهُومُ الْسَّارِي الْفَسِيهِ طِيَّتَهُ الَّي قَدَدُ أَمَّا وَالْرَكُ فِيها مَيِّتُ الْأُخْبَار يَقْتَادُهَا مِنْ كُلِّ مُشْتَعِلِ الدُّجَى وَكَأَنَّما عَيْنَاهُ جُدَدُوةُ نَار تَشْدُو (٢) بِحَدْد الْمُشْتَعِينِ حُدَاتُها يَتَعَلَّلُونَ بِهِ عَلَى الْأَكُوار يَشْدُو (٢) بِحَدْد الْمُشْتَعِينِ حُدَاتُها يَتَعَلَّلُونَ بِهِ عَلَى الْأَكُوار إِنْ مَسَّهُمْ لَفْحُ الْمُشْتِعِينِ حُدَاتُها يَتَعَلَّلُونَ بِهِ عَلَى الْأَكُوار إِنْ مَسَّهُمْ لَفْحُ الْمَشِيعِينِ اللَّهُمُ مِنْ مَنْ اللَّهُ الْمِعْطَار إِنْ مَسَّهُمْ لَفْحُ الْمَجِيرِ أَبَلَّهُمْ مِنْ مَنْ خُلُوصَ البَدْرِ بَعْدَ سِرَاد خَاصُوا بِهَا لُجَحَ الفَلَا فَتَخَلَّصَتْ مِنْهَا خُلُوصَ البَدْرِ بَعْدَ سِرَاد

<sup>(</sup>١) في ط: «من لايفاخر» . وفي م ونفح الطيب: «إمايفاخر» ولعله محرف هما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : « تحدو » . وما أثبتناه عن نفع الطيب .

وَكَنَى بسندك حَامِياً لِذِمار سَلِمَتْ بِسَمْدِكَ مِنْ غُوارِثل مِثْلِها قَيْدُ ٱلنَواظِرِ نُزْ هَـــةُ ٱلْأَبْصَار وَأَنَتُكَ يَا مَلِكَ ٱلزَكَانِ غَرِيبَـةٌ رُقَبَتْ بَدَائِعَهَا كِدُ ٱلْأَقْدَار مَوْشِيَّةُ الْأَعْطَافِ رَائِعَةُ الحِلى رَوْضُ لَفَتُحَ عَنْ شَقِيقِ (١) بَهَارِ رَاقَ ٱلعُيُونَ أَديمُهَا فَكَأَنَّهُ مَا بَيْنَ مُبْيَضٌ وَأَصْفَر فَاقِعِ تَنْسَابُ فيه أراقِمُ الأنهار يَحْكَى حَدَائِقَ نَرْ جس فى شَاهِقِ جَبَلُ أَشْمُ بنَدوره مُتَوادِي تَحْدُو (٢) قَوَانِيُ كَأَلْجُذُوعٍ وَفَوْقَهَا مَهْلِ التَّعَطُّفِ لَيِّن خَـــوَّار وَسَمَتْ بجيدٍ مِثْلُ جَذْعٍ مَاثِلِ فَكَأُنَّهَا هُــو قَائْمٌ مَنَار تَسْتَشْرِفُ الجُدْرَانُ مِنْهُ تَرَانْباً وَمَشَى بِهَا الْإعجابُ مَشَى وَقَارِ تَاهَتْ تَبَكَاْ كَلِهَا وأَتْلَعَ جيــدُهَا مُتَعَجِّبٌ مِنْ لُطْفِ صُنْعِ البَارى خَرَجُوا لها الجُمَّ الغَفِيرَ وَكُلُّهُمْ كَيْفَ ٱلْجِبَالُ تُقَادُ بِالْأَسْسِيَار كلا بَقُولُ لصَحْبِهِ قُومُوا أَنْظُرُوا أَلْقَ ٱلغَريبُ بهِ عَصَا ٱلتَّسْيَار أَلْقَتْ ببَابِكَ رَحْلَهَا وَلَطَالَـا وَنَسَابَقَتْ لِرضاكَ (٢) في مضْمَار عَلَمَتْ مَلُوكُ الأَرْضِ أَنَّكَ فَخْرُهَا مِنْ حَامِكَ الْأُعْلَى أُعَزَّ جُوَارِ يتبوَّ وَ أِنْ بَعُدَ ٱلْمَدَى اللهَ عَلَمَ الْمَدَى وَاسْحَبْ ذُيُولَ ٱلعَسْكُرِ ٱلجَرَّارِ فَارْفَعُ لِوَاءَ الْفَخْرِ غَيْرَ مُدَافَع مَا شِئْتَ مِنْ نَصْرِ وَمِنْ أَنْصَارِ وَاهْنَأْ بأَعْيَـادِ ٱلفُتُوحِ ِنُخَوَّلاً شَفَّ ٱلْقَناَءِ بَهَا عَلَى الأَزْهَارِ وَإِلَيْكُهَامِنْ رَوْضِ فِكْرِى نَفْحَةً

[ \* 1 0 ]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين ونفح الطيب ولعلها : « شتيت » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصلين ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) في ط: « لملاك».

فى فَضْلِ مَنْطِقِهَا وَرَوْنَقِ (١) رَسْمِهَا مُسْتَمْتَعُ ٱلأَسْمَاعِ وَالْأَبْسَارِ وَتُمُيلُ مِنْ أَصْنَى لَمَا فَكَأَنَّنِي عَاطَيْتُهُ مِنْهَا كُنُوسَ عُقَارِ

وقال رحمه الله تعالى يخاطب كتّاب الإنشاء بالمغرب وقد حضر هنالك ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنشِدت قصائدهم ، واستنجز بعد ذلك وعدهم بتقييد نسخها بمقطوعات مرتجلة أجابوه عنها ، منها :

وله يستنجز كتاب المغرب ميلادياتهم

أَ كَتِيبَةَ ٱلكُتَّابِ أَيَّدَ جَمُكُمُ بِمِناَيَةِ ٱلمَوْلَى ٱلْخَلِيفَةِ أَخَدِ لَا تَمْطُلُوا دَيْنَ الْفَرِيبِ فَإِنَّى مِنْكُمْ وَإِنْ رَغِمَتْ لِذَلِكَ حُسَّدِى لَا تَمْطُلُوا دَيْنَ الْفَرِيبِ فَإِنَّى مِنْكُمْ وَإِنْ رَغِمَتْ لِذَلِكَ حُسَّدِى زَيِّنَةِ سِحْرِكُمْ مِنْ مَوْعِد زَيِّنَةٍ سِحْرِكُمْ مِنْ مَوْعِد زَيِّنَةٍ سِحْرِكُمْ مِنْ مَوْعِد فَلْتَسْمَحُوا لِى بالقصائِدِ عَاجِلاً وَلْتَبْلُغُوا يَمَّا أَوْمِّلُ مَقْصِدِى

مىسمخوا ىي بالقصابد وقال أيضاً :

عَلَيْكُمُ بِكُمْ فَى مَقْطَعِ أَلَىٰ يَسْتَعْدِي فَكُمَ وَاقَ مِنْ سِمْطٍ هُنَاكَ وَمِنْ عِقْدِ فَتَسْتَجْزِلُوا شَكْرِي وَتَسْتَوْجِبُوا خَدْدِي أَيَا عِلْيَةَ ٱلكُتَّابِ دَعْوَةَ مُنْصِفِ مَمَخْتُمُ بِنَظْمِ ٱلدُّرِ فِي لَئِةِ الْمُلا فَمَا ضَرَّ كُمُ أَنْ تَسْتَحُوا لِي بِكُنْبِهَا وقال أيضاً:

مُلِّكُمْمُ كَفَّ الخَلِيفَةِ أَحْمَدِ تَأْوِي الْحَلِيفَةِ أَحْمَدِ تَأْوِي الْحَالِيفَةِ النَّدِي

مَاعُذْرُكُمُ (٢) أَنْ لَمْ تَجُودُوا بَعْدَمَا فَلْتَبْعَثُوا لِي كلَّ بِكْرِ فَذَّةٍ

وله إليهم أيضاً في المني المتقدم وكتب إليهم فى المنى أيضا وقد كان السلطان أبو العباس أعطاه قصيدة من نظمه [ تلك الليلة ] :

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: « وراثق » .

<sup>(</sup>۲) كذا في م . وفي ط : « ما ضركم » .

ظِلَالِكُمُ تَنْدُو(١) وَمَوْرِدُ كُمُ عَذْبُ وَتَرْضُوْنَأَنْ أَضْحَى وَبالِلْعِلَى شُرْبُ وَأَنْتُمُ وَمَا أَنتُمُ غَاثْمُ رَحْمَةٍ تَصُوبُ وَأَخْلَامُ النَّفَاة لَهَا تَصْبُو أَفيضُوا عَلَيْنَا وَانْظُرُونَا بِفَضْلِكُمْ لِلنَّقْبِسَ نُورًا لَايَخيبُ وَلَا يَخْبُو أَ لِفْتُ الْهُوَى حَتَّى أَنِسْتُ بِجَوْرِهِ فَكُلُّ عَذَابِ نَالَنَى فِي الْهَوَى عَذْبِ [٣٤٦] وَقُلْتُ لِجَسْمِي إِنَّهُ ثَوْبُكَ الضَّنَى وقُلْتُ لِقَلْمِي إِنَّهُ إِلَهُكَ الحُب وقَالُوا صَبًّا والشُّيْبُ لَاحَ صَبَاحُهُ فَقُلْتُ ببيض كَالصَّبَاحِ أَنَا صَب نَهَبَتُ عَذَازَى ٱلْحَيِّ لَيْلَةَ عَرْضِهَا وقد جُلِيَت مِنْهَا لِمُبْصِرِهَا شُهْب ولمْ أَرَ مِنْهَا غَيْرَ رَجْع ِ حَدِيثِهَا ﴿ فَتَجْهَلُ مِنْهَا الْعَيْنُ مَا يَعْرُفُ الْقَلْبِ عرَابٌ إذًا اسْتَنَّتْ بِشَأْو بَلَاغَةٍ تُقَصِّرُ مِنْ دُونِ اللَّحَاقِ لَمَا الْعُرْبِ و إِنْ أَسْنَدَتْ مَا بَيْنَ نَجْدٍ وَحَاجِر تَقُولُ رُوَاةُ الشَرْقِ يَا حَبَّذَا الغَرْبُ فَمَنْعَةُ صِدْق لِلخِلَافَةِ قَدْ ضَفَت عَلَى مَنْ حَوَاهُ مِنْ مَهَابَتِهِ حُجْب وجَوَّ صَقِيلٌ قَدْ جَلَتْهُ يَدُ الصَّبَا لِيُسَافِرُ طِرْفُ الطَّرْفِ فيهِ فَمَا يَكْبُو وَلُولًا ٱلَّتِي مِنْ دُونِهَا طَاعَةُ الهَوَى لَحَةَّت بهَاحَو لِي الأباريقُ والشَّرْب إِذَا لَمْ يُتَحْ مِمَّنْ أُحِبُّ لِيَ الْقُرْب ولكِنْ نَهَانى الشَّيْبُ أَنْ أُقرَبَ الهَوَى فَلاَ تَمْطُلُوا دَيْنَ المُعَلَّلِ عَنْ غِنِّي فَجَا نِبُكُمُ سَهُلُ وَمَنزُلُكُمُ رَحْب وَإِنْ لَمْ تَرَوْنِي كُفْلُهُنَّ تَرَفُّهُا وَصَدَّكُم مِنْ دُونِ خِطْبَتِهَا خَطْب فَوْ لَاىَ قَدْ أَهْدَى الْعَبِيدَ عَقِيلَةً "يُكَلِّلُهَا مِنْ لَفْظِهَا اللَّوْلُو الرَّطب أَدَارَتْ كُنُوسًا مِنْ مُدَامِ صَبَابِةٍ ﴿ كَمَا أُمَنَزَجَ الصَهْبَاءِ وٱلْبَارِدُ العَذْبِ فَوَاللَّهِ لَوْلَا مَوْعِدْ يَوْمُهُ عَدْ لَوَاجَهَكُمْ مِنِّي عَلَى مَطْلَبِي الْعَتْب

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط ونفح الطيب : ﴿ تندى ٣ .

أُكْتَابَ مَوْلَانَا الخَلِيفَةِ أُحْمَدِ

وَطَالَتْ يَدَاهَا وأَسْتَخَفُّ بِهَا ٱلْمُجْبُ بهِ أَغْتَزَّتِ ٱلآدابُ وأُمْتَدُّ بَاعُهَا َ فَلَوْ لَمْ ۚ يَكُنُ بِالْفَصْلِ تَنْفُقُ سُوقُهَا لَكَانَ يُقَالُ ٱلتِبْرُ فِي أَرْضِهِ تُرْبُ تَخُبُ إِلَى لُقْيَا نَجِيبِكُمُ ٱلنُجْبُ بَقِيْتُمْ بِهِ فِي ظِلِّ جَاهٍ وَغِبْطَةٍ وقال يراجع الـكاتب أبا زكريا بن أبي دُلامة منهم ، وقد أجابه رحمة الله

وحَسْبُكُمُ الفَخْرُ العَمْمُ بِهِ حَسْب

وله في سراجعة الكاتب أبي زكريا بن أبي دلامة

تعالى عليه : عَلَى ٱلطَّاثِرِ ٱلمَيْمُونِ وٱلطَّالِعِ ٱلسَّعْدِ أَتَتْنِي مَعَ ٱلصُّنْعِ ِٱلجِمِيلِ عَلَى وَعْدِ يُجِيلُ جِيادَ ٱلدَّمْعِ فِي مَلْمَبُ ٱلسُّهُدِ وَأَحْيَيْتَ يا يَحِيى بها نَفْسَ مُغْرَم

نَسِيتُ ومَا أَنْسَى وَفَأَنِي وخَلَّتَى وَأَقْفَرَ رَبْعُ ٱلْقَلْبِ إِلَّا مِنَ ٱلوَجْدِ بِأَذْ كَيَ وَأَصْنَى مِنْ تَنَابِي وَمِنْ وُدِّي وَمَا ٱلطَّلُّ فِي ثَغْرِ مِنَ ٱلزَهْرِ بَآسِمٍ

فَأَصْدَقْتُهَا مِنْ بَحْرِ فِكْرِي جَواهِرا تُنظَمُ مِنْ دُرِّ ٱلدَرَارِيِّ فِي عِقْدِ

وَكُنْتُ أَطِيلُ ٱلْقَوْلَ لَوْلَا ضَرُورَةٌ دَعَتْنِي إِلَى ٱلإِيجَازِ فِي سُورَةِ ٱلحَمْدِ

وله في السلطان أبى العباس

وأنشد السلطان أبا العباس المذكور في عُمَاب من إنشائه :

يَحُفُّكَ مِنْهُ طَأَيْرٍ ٱلْيُمْنِ وٱلسَّمْدِ أَ إِنْسَانَ عَيْنِ ٱلدَّهْرِ جَفْنُكَ قَدْ غَدَا أَرَاكَ جَناحًا مُدَّ لِلْجَزْرِ وَٱلْمِكِ إِذَا مَا هَفَا فَوْقَ ٱلرُّءُوسِ شِرَاعُهُ

وأنشدهُ فيه أيضاً :

[TEY]

لَكَ أَلْخَيْرُ شَأْنُ أَلْجُفْنِ يَحْرُسُ عَيْنَهُ وَهَذَا بِعَيْنِ اللهِ يُحْرَسُ دَامُمَا تَقَلَّدُهُ زُهْرَ ٱلنُجُومِ تَمَا مُمَا تَبيتُ لَهُ خَمْسُ ٱلنُّرَيًّا مُعِيذَةً

فيَا جَفْنُ لاَ تَنْفَكَ فَى الحِفْظِ دَامُا وَإِنْ كُنْتَ فِي لُجٌ مِنَ ٱلبَحْرِ عَامُما انتهى ما انتقيته من هذا التأليف الملوكي مع أنى تركت أكثره.

للمؤلف في سبب إطالة الحديث عن بن زمرك

قلت : و إنما أطلت فى كلام الرئيس ابن زمرك رحمه الله تعالى لوجوه : أوريها : أن الذى ألَّمَتُ الكتاب من أجله راغبُ فى ذلك .

الثانى: وَلُوعَ كثير من الناس بكلامه ، حتى قال شيخنا سيدى الإمام العلامة المؤلف الكبير أبو العباس أحمد الشهير ببابا السودانى رحمه الله ، بعد أن ذكر فى التعريف به نحو عشرين سطراً (١): إنى لم أقف فى أمره على غير هذا ، ولم أقف على وفاته . وبالجلة فالذى تكلم خواص الناس فيه من أمره هو ما فى الإحاطة والكتابين فضلا عن غيره .

الرمب النالث: أن ما نقلته من ذلك كان عندى مقيداً في عدة أوراق ، فخنت عليه الدروس ، فلذا جمعت بعضه هنا .

الرابع: ما اشتمل عليه من أوصاف الجهاد والخيل وغير ذلك من الغرائب، وليس الخبر كالعيان.

الخامس : ما فى بعضه من أمداح المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهو المقصود بالذات وغيره تبع ، وهو فى مسك ختام هذه الأوجه الحنس ، وليس محتاج إلى دليل نور القمر والشمس .

وقد عنَّ لى أن أذكر جملة من موشحاته لغرابتها ، ولأن جل ما وقفت عليه منها ينخرط فى سلك المعرب ، إذ أكثره من مخلع البسيط .

من موشحات ابن زمرك

 <sup>(</sup>١) يشير المؤلف إلى كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأبى العباس أحمد بابا ، وحو تذييل على كتاب الديباج المذهب في علماء المذهب لابن فرحون .

موشحة له ف الشوق <u>إلى</u> خرناطة فمن ذلك فوله تشوقاً إلى عَرناطة — أعادها الله — ومادحاً الغنيَّ بالله : باللهِ يا قَامَـةَ القَضِيبِ وَنُغْجِلَ ٱلشَّمْسِ وٱلْقَمَرُ ا مَنْ مَلَّكَ ٱكْحُسْنَ فِي ٱلْقُلُوبِ وَأَيَّدَ ٱللَّحْــِظَ بِالْحَوَرْ مَنْ لَمَ يَكُن طَبْهُ مُ رَقِيقًا لَمَ يَدُر مَا لَذَةُ الصِّبا فَرُبًّ حُرُّ (١) غَدا رَقِيقًا تَمْلُكُهُ نَفْحَةُ الصَّبا لَكِنْ إِلَى ٱلحُسْنِ قَدْ صَبا نَشْــوَانَ لَمَ يَشْرَب أَلرَّحِيقا<sup>٢٢)</sup> فَعَذَّبَ ٱلقَلْبَ بالوَجيبِ وَنَعَمَّ أَلْعَيْنَ بِالنَظَرْ يَفْدَحُ مِنْ قَلْبِهِ الشَّرَرُ وَبَاتَ وَٱلدَمْعُ فِي صَبِيبِ بَهْ وُ إِذَا هَبَّتِ ٱلرَّااحُ أَوَّاهُ<sup>(٣)</sup> مِنْ قَلْبِيَ المَعَــنَّى لَطَارَ شَوْقًا بِلَا جَناح لَوْ كَانَ لِلْصَبِ<sup>\*</sup> مَا نَمَـنَّى أَسْهَرُ لَيْسَلَى إِلَى ٱلصَبَاحُ وَ ُبِلْبِـلُ ۚ ٱلدَّوْحِ ِ إِنْ تَغَنَّى عَسَاكَ إِنْ زُرْتَ يَا طَبيبي بالطَّيْفِ فِي رَقدَةِ السُّحَرْ والعينَ تَحْمِي مِنَ السَّهَرُ أَنْ تَجْمَلَ النَّوْمَ مِنْ نَصِيبي بِمَرْ بَعَ ِ القَلْبِ قَدْ سَكَنْ كُمُ شَادِنِ قادَ لي الحُتُوفا يَسُـلُ مِنْ لَحْظِهِ سُيُوفَا فالقَلْبُ بالرَّوْعِ ما سَكَنْ أحِنُّ لِلإِلْفِ والسَكَنّ خُلِقْتُ مِنْ عَادَتِي أَلُوفَا وَقُرْبُهَا الشُّولُ وَالْوَطَرُ غَرُ ناطَةٌ مَنْزِلُ الْحَبيب

<sup>(</sup>١) فَى الأصلين : « من قد » مكان قوله : « حر » ٍ. وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : « الرقيقا » . والتصويب عن نفع الطيب .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب : « عجبت ، مكان قوله : « أواه ، .

<sup>(</sup>۲۲ - ج ۲ - أزهار الرياض)

فَلَا عَــدا رَبْعُ المَطَر تَبْهَرُ بالمنظَرِ الْمَجِيبِ عَرُوسَةُ ١٦٠٠ تَابُحُهُ السَّبِيكَةُ وَزَهْرُ هَا الحَلْقِ والْحُلَلُ لَمْ تَرْض مِنْ عِزِّهَا شَرِيكُهُ بحُسْنها يُضْرَبُ الْمَثَلُ أَيَّدَهَا الله مِنْ مَلِيكُهُ تَمُلُّكُهُا أَشْرَفُ الدُّولُ بِدَوْلَةِ الْمُرْ يَجِي المَهِيبِ (٢) الْمَلَكِ الطَّاهِرِ الأُغَرَّ في حُلَّةِ النَّوْرِ وَالزَّهَرْ تَخْتَالُ مِنْ بُرْ دِهَا القَشِيب كُرْسِيُّهَا جَنَّاتُ العَرِيفِ مِنْ آتُهَا صَفْحَةُ الفَديرُ وَجَوْهَرُ الطلِّ في (٢) شُـنُوفِ تُحْكِمُهُ صَـنْعَةُ الْقَدِيرُ . والانْسُ فيها عَلَى صُنُوفِ فَين هَديلِ ومِنْ هَديرِهُ كَمْ خَرَقَ الزُّهُرُمِنْ جُيُوب وَ كَلَّلَ الْقُضْبَ بِالدُّرَرْ فَالغُصْنُ كَالْكَاءِبِ اللَّهُوبِ وَالطَّيْرُ تَشْدُو بِلا وَتَرْ وَلاَثُمُ النَصْرِ فِي أُحْتِفَالِ وَفَرْحُ دِينِ اللهَدَى (٥) جَدِيدُ ملطانها مُعْمِلُ (٢) العَوَالَى الْحَمَّدُ الظَّافِرُ السَّمِيدُ وَتُخْجِلُ البَدْرِ فِي السَكَالِ سُلْطَأَنُهَا الْمُجْتَبَى الفَريدُ أَصْفَتُ مَوْلًى عَنِ الذُّنُوبِ أَكْرَمُ عَافِ إِذَا قَدَرُ وَ شَمْسُ هَدْي بِلَا مَغيبِ وَبَعْرُ جُودٍ بِلاَ حَسَرُ

[484]

<sup>(</sup>١) في ط: « فهي عروس » . وما أثبتناه عن م ونفع الطبب المطبوع .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب المخطوط: « المحب » .

<sup>(</sup>٣) في طونفح الطيب « عن » .

<sup>(</sup>٤) في ط: د مزق ، .

<sup>(</sup>ه) في نفح الطيب: « الهوى » .

<sup>(</sup>٦) في ط: « يعمل » .

مَوْ لَاَىَ يَا عَاقِدَ البُنُودِ تُظَلِّلُ الأَوْجُهُ الصِّسَبَاحُ أَوْحَشْتَ يَا نُخْبَهُ الوُجُودِ غَرْ نَاطَةً هَالَةً السَّماحُ السَّماحُ سَافَرْتَ بِالنَيْنِ وَالسَّعُودِ وَعُدْتَ بِالْفَتْحِ وَالنَّجَاحُ النَّصْرِ وَالظَّفَرُ النَّصْرِ وَالظَّفَرُ النَّصْرِ وَالظَّفَرُ النَّصْرِ وَالظَّفَرُ السَّمَاكَ اللهُ عَنْ قَرِيبٍ: «عَلَى السَّلَاما مِنَ السَّفَرُ » أَشْمَمَكَ اللهُ عَنْ قَرِيبٍ: «عَلَى السَّلاما مِنَ السَّفَرُ »

ومن موشحاته فی وصف مبنی الرشـاد وقال أيضاً من الموَشَّحات الفائقة (٢) ، في مثل أغراض هذه السابقة ، وأشار إلى محاسن َ مِنْ وَصْف « الرَّشاد » :

رَوْفُهُا زَاهِرْ بَلِيلُ (٢) ورَشْفُهُ يَبْرِئُ الْعَلِيلُ ورَوْفُهَا (الْعَلِيلُ ورَوْفُهَا زَاهِرْ بَلِيلُ (٦) ورَشْفُهُ يَنْفَعُ الْعَلِيلُ سَعَقَى بِنَجْدِ رُبًا الْمُصَلَّى مُبَاكِرًا رَوْفَها (الْعَامُ فَخَفُنُهُ كُلَّمَا السَّهَالَلَا تَبَسَّمَ الزَّهْرُ فِي الْكِمَامُ فَخَفُنُهُ كُلَّمَا السَّهَالَلِا تَبَسَّمَ الزَّهْرُ عَنْ حُسَامُ والرَّوْضُ بِالْحُسْنِ قَدْ تَجَلَّى (٥) وَجَرَّد النَّهْرُ عَنْ حُسَامُ والرَّوْضُ بِالْحُسْنِ قَدْ تَجَلَّى (٥) وَجَرَّد النَّهْرُ عَنْ حُسَامُ والرَّوْضُ بِالْحُسْنِ قَدْ تَجَلَّى (٥) يَحْسُنُ فِي رَبْعِيهِ المَقِيلُ وَدَوْحُهَا ظِيلًا عَلَيْكُ يَحْسُنُ فِي رَبْعِيهِ المَقِيلُ وَالْبَرْقُ وَالْجَوْ مُستَطِيلُ يَعْمَنُ بِالصَّارِمِ الصَّقِيلُ عَلَيْكُ وَالْبَرُقُ وَالْجَوْ مُستَطِيلُ يَعْمَنُ بِالصَّارِمِ الصَّقِيلُ عَضَانُ عَلَيْكُ تَطُلُ (٢) بِالْمَرْقَبِ الْمُنِيفُ عَقِيلًا عَقِيلًا عَقْدِ الْمُنِيفُ عَلَيْكُ تَطُلُ (٢) بِالْمَرْقَبِ الْمُنِيفُ عَلَيْكُ تُطُلُ (٢) بِالْمَرْقَبِ الْمُنِيفُ عَلَيْكُ مَا مَلِيكُ مُنْ مُرْسِيَّا جَنَّهُ المَرْيِفُ الْمَرْفِيفُ مَلِيكُ مُ مُلِيكُ مُنْ مُرْسِيَّا جَنَّهُ الْمَرْفِيفُ الْمَرْيِفُ مَلِيكُ مُنْ مُلْكِلُكُ مُنْ مُنْ الْمُؤْمُ وَقَهُ مَلِيكُ مُ مُلِيكُ مُنْ مُرْسِيَّا جَنَّهُ المَرْيِفُ الْمُؤْمُ مُلْكُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ السَلِيكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعُمِّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) كذا في ط ونفح الظيب الطبوع . وفي م : « مطلع » .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « الرائقة » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط. وفي م: « مزهم جليل » . وفي نفح الطيب: « زهم، بليل » .

<sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ط : « روضة » ، وفي نفح الطبب : « روضه » .

<sup>(</sup>٥) فى نفح الطيب المخطوط: « تحلى » .

<sup>(</sup>٦) كذا فى نفح الطيب المطبوع . والذى فى الأصلين والنفح المخطوط : « نظل : .

[r:·]

تُطْلِعُ (١) مِنْ عَسْجَدٍ سَبِيكُهُ شَمُوسُها كُلَّتَا تُطِيفُ أَبْدَعَكَ الْخَالِقُ الْجَلِيلُ يَا مَنْظَرًا كُلُّهُ جَمِيلْ قَلْي إِلَى حُسْنِهِ يَمِيلُ وَقَبْلَنَا قد صباً جَمِيلْ وَزَادَ لِلْحُسْنِ فِيكَ حُسْمِنَا مُحَمَّدُ الْحَمْدِ وَالسَّمَاحُ جَدَّدَ لِلْفَخْرِ فِيكَ مَغْنَى (٢) في طَالِع الْيُمْنِ وَالنَّجَاحِ تُدْعَى رَشَادًا (٢) وَفِيكَ مَعْنَى يَخْصُكَ الفَأْلُ بافْتِتَاحْ فَالنَّصْرُ وَالسَّمْدُ لاَ يَزُولُ لِلْنَّهُ ثَابِتٌ أَصِيلْ سَـهْدُ وَأَنْصَارُهُ قَبِيلُ آبَاؤُهُ عِثْرَةُ الرَّسُـولُ أَبْدَى بهِ حِكْمَةَ القَــدِير وَتُوَجَ الرَّوْضَ بالْقِبَابُ وَدَرَّع الزَّهْرَ بالغَدِير وَزَيَّنِ النَّهْرَ (١) بالْحَبَابُ فَمِنْ هَدِيلِ وَمِنْ هَديرِ مَا أَوْلَعَ الْحُسْنَ بِالشَّبَابْ هَبَّتْ عَلَى رَوْضِهَا القَبُولُ وَطَرَفُهُا (٥) بالسُّرَى كليلْ فَلَمْ يَزَلُ بَيْنَهَا يَجُولُ حَتَّى نَبَدَّتْ لَهُ حُجُولْ لِلزَّهْرِ فِي عِطْفِهَا رُقُومُ تَلُوحُ لِلْعَيْنِ كَالنَّجُومُ وَلِلنَّدَى بَيْنَهَا رُسُومُ عِثْدُ النَّدَى فَوْقَهُ نَظِيمْ وَ كُلُّ وَادٍ بِهِمَا يَهِسِيمُ وَلَمْ يَزَلُ حَوْلُهَا يَحُومُ

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: « تطبع » .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب المطبوع: ﴿ مبنى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ط (هنا): « دارا ».

<sup>(</sup>٤) في ط: « الزرع » وفي م: « الدرع » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٥) فى نفح الطبب المخطوط: ((٥) فى نفح الطبب المخطوط: (

شَنِّيلُهُا مُدَّ مِنهُ نِيلُ وَالشِّينِ أَلْفُ لُمُسْتَنِيلُ وَعَيْنُ وَادِ بِهَا (١) نَسيلُ مِنْ فَوْقِ خَدٍّ لَهُ أُسِيلُ تَضْفُو لها فَوْقَهُ سُـتُورْ كُمْ مِنْ ظِلَال بهِ تَرَفُّ مَا بِــِيْنَ نَوْدٍ وَبَيْنَ نُورْ ومِنْ زُجاجٍ بهِ يَشِفْ ومن شُـــموس بها تُصَفَّتُ مِزَاجُها العَذْبُ سَلْسَبِيلُ بَاهَلْ إِلَى رَشْفِها سَبِيلُ وَكَيْفَ وَالشِّيبُ لِي عَذُولُ وَصِبْغُهُ صُـْفُرَةُ الأَصِيلُ ۗ يا سَرْحَةً في الحِمَى ظَليلَهُ كُمُّ نِلْتُ في ظِلِّكِ الْمُنَّى رَوَّضَكِ اللهُ مِنْ خَمِيلَهُ يُجْدِنَى إِمَا أَطْيَبُ الْجَنَى وبَرْ قُهُا صادِقُ المَخِيـــلَهُ مَا زَالَ بِالْغَيْثِ مُحْسِــنَا أَنْجَزَ لَى وَعْدَكِ التَّبُولُ فَلَمْ أَقُلُ مِثْلَ مَنْ يَقُولُ «يا سَرْحَةَ الحِي يا مَطُولُ صَرْحُ الذِي بَيْنَنَا يَطُولُ» (٢٠ ومن ذلك ما كتب به للغنيُّ بالله :

ومن موشحاً له إلى الغنى بالله

أَبِلِغُ لِغِرْنَاطَةً سَلاَمِي وَصِفْ لَمَا عَهْدِيَ السَّلِيمُ فَلَوْ رَعَى طَيْفُهَا ذِمَامِي مَا بِتُ فَى لَيْسَلَةِ السَّلِيمُ فَلَوْ رَعَى طَيْفُهَا ذِمَامِي مَا بِتُ فَى لَيْسَلَةِ السَّلِيمُ كَمَ بِتُ فِيهَا عَلَى اقْتِرَاحِ أَعَلُ مِنْ خَرْةِ الرُّضَابُ كَمَ بِبَ فَعَهَا عَلَى اقْتِرَاحِ قَدْ زَانَتِ (٢) الثَّهْرَ بالْعَبَابُ أَدِيرُ مِنْهَا كُنُوسَ رَاحِ قَدْ زَانَتِ (٢) الثَّهْرَ بالْعَبَابُ

[٣•١]

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب المطبوع . وفي الأصلين والنفح المخطوط : « به » .

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت مطلع مقطوعة للسان الدين بن الخطيب ، أوردها المقرى في نفح الطيب
 (ج ٤ ص ٦٠) طبعة الأزهمية .

<sup>(</sup>٣) في م ونفح الطيب: « زائها » .

أُخْتَالُ كَالْمُهْرِ فِي الْجِمَاحِ نَشُوْانَ فِي رَوْضَةِ الشَّبَابُ أَضَاحِكُ الزَّهْوَ فِي الكِمَامِ مُبَاهِيًا رَوْضَهُ الوَسِيمُ وأَفْضَحُ الغَصْنَ في القَوَامِ إِنْ هَبَّ مِنْ جَوِّهَا نَسِيمٍ ۗ بَيْنَا أَنَا والشَّبَابُ ضافِي وظِلُّهُ فَوْقَنَا مَــــدِيدْ ومَوْرِدُ الْأَنْسِ فِيهِ صافي وبُرُ دُهُ (١) رَائقُ جَدِيدُ إِذْ لَاَحَ فِي الْفَوْدِ غَيْرَ خَافِي صُبْحٌ بِهِ نُبِّهَ الوَلِيدُ أَيْقَظَ مَنْ كَانَ ذَا مَنام ِ لَمَّا انْجَلَى لَيْـلُهُ البَهِيمُ وأَرْسَلَ الدَّمْعَ كَالْغَمَامِ فَي كُلُّ وَادْ بِهِ أَهِمِيمٍ لاَ تَعْذِلُوا الصَّبُّ إِذْ يَهِيمُ فَقَبْ لَهُ قَدْ صَبَا جَمِيلُ الْقُرْبُ مِنْ رَبْعِكُمْ نَعَيْمُ وَمُعْدُكُمُ خَطْبُهُ جَلِيكِ كَ مِنْ رِياضٍ بِهِ وِسَامٍ يُزْهَى بِهِ الرَّائِدُ (١) الْسِيمِ (٥) وَ نَبْتُهَا كُلُّهُ جَمِيمٍ (٧) غَـــدِيرُهَا أَزْرَقُ الْجِمَامِ أُعنددَكُمْ أُنَّنى بِمَاسِ أَكَابِدُ الشَّوْقَ والْحَنِينُ أَذْكُرُ أَهْــلِي بهـــا وناَسِي فَالْيَوْمُ فِي الطُّولِ كَالسِّنِينُ \*

<sup>(</sup>١) فى الأسلين : « وبرقه » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

٢) في م : ﴿ وَكُلُّ فَعَلَّ لَهُمْ جَمِيلٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: « القلب » .

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب: « الرائض » .

<sup>(•)</sup> كذا في نفح الطيب . وفي م : « السليم » وفي ط : « الوسيم » .

<sup>(</sup>٦) كذا في نفح الطيب المطبوع . وفي ط : « تميم » . وفي م : « بهيم » .

الله حسب فَكَم أقاسِي مِنْ وَحْشَةِ الصَّعْبِ وَالْبَنِينَ مُطارِحًا سَاجِعَ الحَمَامِ شُوْقًا إِلَى الْإِلْفِ وَالْحَسِيخُ وَالدَّمْعُ قَدْ لَجَّ فِي انْسِجَامِ وَقدْ وَهَى عِقْدُهُ النَّظِيمُ يا سَاكِني جَنَّةِ العَرِيفِ أَسْكِنْتُمُ جَنَّةً النُّاودُ كُمْ ثُمَّ مِنْ مَنْظَرِ شريفِ قَدْ حُفَّ بِاليُّمْنِ وَالسُّعُودْ وَرُبٌّ طَوْدٍ بِهِ مُنِيسِف أَدْوَاحُهُ الْخَضْرُ كَالْبُنُودْ والنَّهْرُ قَدْ سُلَّ كالحُسَامِ لِرَاحةِ الشَّرْبِ مُسْتَدِيمْ والزَّهْرُ قَدْ رَاقَ بابتِسَامِ مُقَبِّلًا رَاحِةً النَّدِيمُ بَلِّغُ عُبَيْدَ المَعْلَمِ صَحْبِي لا زِلتُمُ الدَّهْدِرَ في هَنَا لِقَاكُمُ 'بُغْيَةُ المُحِبِّ وَقُرْ بُكُمْ غَايَةُ المُنِ فَمُنْدَكُمُ قَدْ تَرَكْتُ قَلْبِي فَجَدَّدَ اللهُ عَهْدَدَا وَدَارَكَ الشَّـمْلُ بِانْتِظَامِ مِنْ مُرْتَجَى (١) فَضْلِهِ العَمِيمُ في ظِلِّ سُلْطانِناً الإِمَامِ الطَّاهِرِ الظَّاهِرِ الحَسلِمُ (٢) مُؤَمِّنِ المُدَدُونَيْنِ مِمَّا يُخَافُ مِنْ سَطُورَةِ المِدَا وَفَارِجِ الْكَرْبِ إِنْ أَلَمَّا وَمُذْهِبِ الْخَطْبِ(٢) والرَّدَى قدْ رَاقَ حُسْنًا وفاقَ حِلْمًا وما عَسِدًا غَيْرَ ما بَدَا مَوْ لَاَىَ يَا نُحْبَـةَ الْأَنَامِ وَحَائِزَ الفَخْرِ فِي القَدِيمُ كَ ۚ أَرْقُبُ البَدْرَ فِي التَّمامِ ﴿ شُوفًا إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمُ ۗ

[٣•٢]

<sup>(</sup>١) كذا في ط. وفي نفح الطيب المطبوع والمخطوط: د من يرتجي ، . .

<sup>(</sup>۲) في م ونفح الطيب: « الحميم » .

<sup>(</sup>٣) في م: «الكرب».

ومن موشحاته معارضا ابنسهل

## ومن موشحاته فی غیر المخلع ، موطئاً علی موشَّحَة ِ ابن سهل التی أولها : « لیل الهوی یقظان »

قوله :

نَوَامِيمُ البُسْتَأَنِ تَنْثُرُ سِلْكَ الزَّهَر وَالطَّلُّ فِي الْأَغْصَانُ يَنْظُمُ لِهُ الْجُوْهُو وَرَايَهُ (١) الإِصْبَاحْ أَضَاءَ مِنْهَا المَشْرِقُ تَنْشُرُهَا الأزواخ فيلا تَزَالُ تَخْفِقُ والزهْرُ زَهْـــرْ فاحْ لها عُيُونْ تَرْمُقُ فَأَيقِظِ النِّــــدْمَانْ تُبْصِرُ مَا لَمَ يُبْصَر جَوَاهِرَ الشُّهْبَانْ (٢) قَدْ عُرضَتْ لِلْمُشْتَرِي قَدَحْتَ لِي<sup>(٣)</sup> زَنْدَا يَأْيُّهَذَا البَسارِقُ أَذْكَرْتَني عَهْدًا إِذِ الشَّبَابُ رَائِقُ فَالشَّوْقُ لاَ يَهْدَا وَلاَ الفُوَّادُ الْخَافِقُ وكَيْفَ بالسُّلْوَانْ والقَلْبُ رَهْنُ الفِكَر وسُسحُبُ المِجْرَانُ تَحْجُبُ وَجْهَ الْقَمَر لَوْلاً شُسمُوسُ الكاس نُديرُهَا بَيْنَ البُدُورْ وَعَرَّجَ الإِينَاسُ مِنَّا عَلَى رَبْعِ الصُّدُورْ

[404]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: ﴿ وراحة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في م . والعمبان : جم شهاب . وفي نفج الطيب : «الشبان» ، وهو تحريف . وفي ط : « الهلبان » .

<sup>(</sup>٣) كِذا في م ونفح الطيب. وفي ط: د له ، .

لَكِنْ لَمَا وَسُواسْ يُغْرى بِرَبَّاتِ الخُدُورْ كَ وَالِهِ هَيْمَان وَمُبْحِ وَجُهِ مُسْفِرِ ضِيَاوُهُ قَدْ بَانْ مِنْ تَعْتِ لَيْلِ مُقْمِرِ يَا مَطْلَعَ الْأَنْوَازُ كُمْ فِيكَ مِنْ مَرْأَى جَمِيلْ وَنُونَا لَهُ مَلِيلًا مَا ضَرَّ لَوْ تَشْفِى الغَلِيلُ يا رَوْضَةً الْأَزْهَارْ وعَرْفُهَا يُبْرِي العَلِيلْ قَضِيبُكِ الفَيْنَانُ يُسْــقَى بِدَمْعِ هَمِرِ فَلَاءِ جُ الْأَشْ جَانَ فَيْضَ الدُّمُوعِ يُجْرِي (١) هَـلْ فِي الْهُوَى نَاصِرْ أَوْ هَـلْ يُجَارُ الْهَائِمُ لَوْ كَانَ لِي زَائِرْ طَيْفُ الخَيَالِ الحَاثِمُ كَمَا بِتُ بِالسَّـــاهِرِ وَدَمْعُ عَيْنِي سَــاجِمُ وَالحُبُّ ذُو عَدُوَانَ يَجْهَدُ فِي ظُلْمِ البَرِي وصَــادِمُ الْأَجْفَانُ مُــؤِيَّدُ بِالْحَوَر رُحْمَاكَ في صَبِّ أَذْكُونَهُ عَهْدَ الصِّبَا بَوَاعِثُ الحُـــبِّ قَادَتْ إِلَيْهِ الوَصَــبَا لَمُ تَهُفُ بِالقَلْبِ رِيحُ الصَّبَا إِلَّا صَبَا (٢) بَلِيلةَ الأَرْدَانِ قَدْ ضُمِّخَتْ بِالْمَنْبَر يُشِيرُ غُمْنُ الْبَانُ مِنْهَا بِفَضْلِ الْمُزَرِ

<sup>(</sup>١) في ط : « يمتر » . ولعلها محرفة عن : « يمرى » .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « هبا » .

طَيِّهَا خَصِيدُ فَغْرَ الْمُلُوكُ الْجُتَّسَى مَنْ بَرْجُحُ الطُّودُ مِنْ حِلْمِهِ إِذَا احْتَـبَى قَدْ جَرَّدَ السَّفْدُ منْهُ حُسَامًا مُذْهَبَا فَالْبَأْسُ وَالْإِحْسَانُ وَالْغَوْثُ لِلْمُسْتَنْصِرِ تَحْمِلُهُ الرُّكْبَانُ تَحِيَّـةً لِلْمِنْبَر عصَابَةُ الْكُتَّابُ حُقَّ لَهَا الْفَوْزُ الْعَظِيمُ تَخْتَالُ فِي أَثْوَابُ أَلْبَسَهَا الطَّوْلُ الجَسِيمُ فَحَسْبُهُ الإِطْنَابُ فِي الخَمْدِ وَالشُّكرِ العَمِيمُ خَلِيفَةَ الرَّحْمٰنِ لأَرْلْتَ زَاهِي(١) المَظْهَرَ يَا مَوْرِدَ الظُّمْآنُ وَرَأْسَ مَالِ الْمُعْسِرِ خُدُ مَا بِلَا دَعْوَى تُزْهَى عَلَى الرَّوْضِ الْوَسِيمُ جَاءَتْ كَا تَهُ وَى أُرَقَ مِنْ لَدُنِ النَّسِيمِ قَدْ طَارَحَتْ شَـكُوكَى مَنْ قَالَ فِي اللَّيْلِ البَّهِيمِ (٢) «لَيْـُـلُ الهَوَى يَقْظَأَنْ والحِبُّ تِرْبُ السَّهَرِ والصَّـبْرُ لِي خَوَّانْ والنَّوْمُ مِنْ عَيْنِي بَرِي » ومن مُخَلَّم البسيط في الصَّبُوحِيَّات قوله سامحه الله تعالى ورحمه ورضى عنه :

[٣0٤]

ومن موشحاته فىالصبوحيات

رَيْحَانَهُ الفَجْرِ قَدْ أَطَلَّتْ خَضْرَاء بالزُّهْرِ تَزْهَــرْ

<sup>(</sup>١) في م ونفح الطيب: ﴿ سَانَى عَ .

<sup>(</sup>٢) في ط: « السقيم » . وما أثبتناه عن م ونفح الطيب .

ورَايةُ الصُّبْحِ إِذْ (١) أَظَلَّتْ في مَرْقَبِ الشَّرْقِ (٢) تُنْشَرُ تَرْعَكُ خَـوفاً وَتَخْفَقُ فالشَّهْبُ مِنْ غارَةِ الصَّبَاحِ وأَدْهَمُ الليالِ في جِمَاحٍ أُعِنَّاةً السَرْقِ يُطْلِقُ والأَفْقُ فِي مُلْتَقِي الرِّياحِ بِأَدْمُ مِي الغَيْثِ يَشْرَقُ والسَّحْبُ بالجُوهَر استَهَلَّتْ فالْبَرْقُ سَــيْفُ نَجَوْهَرْ صِفَاحُهُ الْهُذْهَبَاتُ حَلَّتْ فِي رَاحَـةِ الْجُوِّ تُشْهَرْ كُ لِلصَّبَا ثُمَّ مِن مَقِيلِ بِطِيبِ ِ الزَّهِمُ يَشْهَدُ والنَّهُرُ كالصَّارِمِ الصَّـقِيلِ في حِلْيَةِ (٢) النَّوْرِ يُغْمَدُ ورُبَّ قَالِ بِهِ وقِيـــــــلِ مَدَانِحاً عَنْهُ تَشْكُو (١) فَأَلْسُنُ الوُرْقِ قَدْ أَمَلَتْ وَ نَسْمَةُ الصُّبْحِ حِينَ كَلَّتْ (٥) في سُنْدُس الرُّوض تَعْثُرُ والْـكَأْسُ في رَاحَةِ النَّـدِيمِ يَجْلُو بِهَا غَيْهُبَ الْمُمُومُ أَقْبُسَتِ النَّارَ (٦) في الفَديم مِن قَبِل أَنْ تُخْلَقَ الكُرُومْ والغُصنُ (٧) في مَلْعَبِ النَّسِيمِ لِلزَّهْــرِ في عِطْفِهِ رُقُومُ وَلَبَّةُ القُصْبِ قَدْ تَحَلَّتْ والطَّلُّ في الحَلْي جَوهَرْ

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: « قد » .

<sup>(</sup>٢) كذاً في م . وفي ط : « الصبح » . وفي نفح الطيب : « الشمس » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نفح الطيب. والذي في الأصلين: « في حلمة ».

<sup>(</sup>٤) في ط ونفح الطيب : « تسكر » .

<sup>( )</sup> في نفح الطيب: « قد تجلت » .

<sup>(</sup>٦) فى رواية: « النور » .

٧) فى نفح العايب المطبوع : ﴿ وَالنَّهُمْ ﴾ .

وَبَهَجَةُ الكُوْنِ قد تَجَلَّتْ والرَّوْضُ بالْحُسْنِ يَهْرَ يُذْكِرُنِي وَجْنَةَ الْحَبيبِ والآسَ في صَفْحَة العِذارْ وشَارِبَ الشَّارِبِ العَجيبِ بَينَ أُقاَحٍ وجُلَّناارْ يُدِيرُ مِن تَغْرِهِ الشَّنِيبِ سُلَافَةً دُونَهَا الْعُقَارْ حَلَّتْ لِأَهْلِ الْهَوَى وَجَلَّتْ بِالذِّكْرِ وَالْوَهْمِ تُسكِرْ كُمْ مِن نُفُوسِ بِهَا تَسَلَّتْ فَى لَمَا الدَّهْرَ مُنْكَرْ ياً غُصنَ بَانِ يَمِيلُ زَهْوًا رَيَّانَ في رَوْضَةِ الشَّبَابُ لَوْ كُنْتَ تُصْفِي لِرَفْعِ شَكُوكَى أَطَلْتُ مِنْ قِصَّةِ المِتاَبْ وَمَنْ لِمِثْلِي بِبَثِّ نَجُوك لِلْبَدُر (١) في رَفْرَفِ السَّحَابُ عَزَائِمُ الصَّابِرِ فِيكَ حُلَّتْ وَعُفْدَدَةُ الصَّارِ تُذْخَرْ قَدْأَ كَثَرَتْمنكَ مَاأُستَقَلَّتْ وَلَيْتَ لَو كُنْتَ تَشـهُرْ كَمْ لَيْلَةٍ بَنُّهَا وَبِنَّا ضِدِّينِ فِي السُّهُدِ والرُّقَادُ أُسامِ النَّجْمَ فِيكَ حَدَّى عَلَّمْتُ أَجْفَانَهُ (٢) السُّهَادُ أَرْقُبُ بَدْرَ الدُّجِي وَأَنتَا قَدْ لُحْتَ فِي هَالَةِ الفُوَّادْ نَفْسِيَ وَلَّيْتَ مَا تَوَلَّتْ دَعْهَا عَلَى الشَّوْقِ تَصِيرْ لَوْ سُمْتُهَا الْهَجُورَ مَا تُوَلَّتْ وَلَمْ تَكُنُ عَنكَ تَنْفِرْ عَلَّهَا الصَّبْرَ فِي الحُرُوبِ سُـلِمْانُنَا عَاقِدُ البُنُودْ مُعَفِّرُ الصَّيْدِ لِلجُنُوبِ أَعَزُّ مَنْ حُفٌّ بِالجُنُوبِ

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب المخطوط : « البرق » .

<sup>(</sup>۲) في م : « أجفانها » .

نُصِرْتَ بِالرُّعْبِ فِي القُلُوبِ وَالْبِيضُ لَمْ تَبْرَحِ الْغُمُودُ عنايةُ اللهِ فِيهِ حَلَّتْ (١) بسَعْدِهِ الدِّينُ يُنْصَرُ وَالْخَلْقُ فِي عَصْرِهِ تَمَلَّتْ غَنَا ثَمَّا لَيسَ تُحْصَرْ دَارَ بِمَا تَرْ تَضِي الْفَلَكُ مَوْ لَاَىَ يَا نُكْتَةَ الزَّمَان جَلَّاتَ بِالْيُمْنِ وَالْأَمَانِ كلَّ مَلِيكِ وَمَا مَلَكُ لَمْ يَدْرِ وَصْفِي ولاً عِيَانِي أَنْمَلُّكُ (٢) أَنْتَ أَمْ مَلَكُ جُنُودُكَ الْغُلْبُ حَيْثُ حَلَّتْ اللَّمَاشِ والفَتْحِ تُخْـــفَرْ وعَادَةُ اللهِ فِيكَ دَلَّتْ أَنَّكَ بِالْكُفْرِ تَظْفِهُ يَا آيَةً ٱللهِ فِي ٱلْكَمَالِ وَمُعْجِلَ الْبَدْرِ فِي التَّمَامْ قَدِمْتَ بِالْمِــزِّ وَالْجَلاَلِ والدَّهْرُ فِي ثَغُرُهِ أُبتِكُمْ [٣٠٦] يَغْتَالُ فِي حُـلَةٍ الْجَمَالِ والبَدْ، قَدْ عَادَ فِي اخْتِتَامْ رَيْحَانَةُ الفَجْرِ قَدْ أَطَلَتْ خَضْرَاءَ بِالزَّهْــر تَزْهَرْ ورَايَةُ الصُّبْحِ إِذْ أَظَلَّتْ فِي مَرْقَبِ الشَّرْق تُنْشَرْ

قَدْ طَلَعَتْ رَايَةُ الصَّبَاحِ وآذَنَ الَّيْدِلُ بِالرَّحِيلْ أيضيا

وَأُشْرَبْ عَلَى زَهْرِه البَلِيلْ فَبَاكِر الرَّوْضَ باصْطِبَاحِ فَالْوُرْقُ هَبَّتْ مِنَ السِّنَاتِ (٣) لِمِنْ بَرِ الدَّوْمِ (١) تَخْطُبْ

وقال رحمه الله تعالى وسامحه :

ومن موشحاته فىالصبوحيات

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: د جلت » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « أملك » .

<sup>(</sup>٣) في م والنفح المخطوط: « الثبات » . وظاهر أنها محرفة عن « السبات » .

<sup>(</sup>٤) في ط: « الروض » .

تَسْجَعُ مُفْتَنَّـةَ اللُّغَاتِ كُلُّ عَنِ الشَّوْقِ يُعُرِّبْ والغُصْنُ بَمْدَ الذِّهَابِ يَاتِي لِأَكُونُسِ الطَّلِّ يَشْرَبُ وأَدْمُعُ السُّحْبِ فِي ٱنْسِيَاحِ فِي كُلِّ رَوْضِ لَمَا سَبِيلُ (١) والجُوُّ مُسْتَبْشِرُ النُّوَاحِي كَلْعَبُ بِالصَّارِمِ الصَّفِيلُ قُمْ فَاغْتَنِمْ بَهُ عَجَةَ النُّدُهُوسِ مَا بَيْنَ نَوْرٍ وَبَيْنَ نُورْ ونَبِّـــهِ الشَّرْبَ لِلكُنُّوسِ تُمْزَجُ مِنْ رِيقِـــهِ الشَّغُورْ مَا أُجْمَلَ الرَّاحَ فَوْقَ رَاحٍ صَفْرَاءَ كَالشَّمْسِ فِي الْأَصِيلُ تُعَادِرُ الصَّدْرَ ذَا انْشرَاحِ لِلْأُنْسِ فِي طَيْفِهِ (٢) مَقِيلُ ولاَ تَذَرْ خَمْرَةَ الجُنُونِ فَسُكُرُهَا فِي الهَوَى جُنُونْ وَلْتَخْشَ مِنْ أَسْهُم ِ العُيُونِ ۖ فَإِنَّهِ اللَّهُ الْمَنُونُ عُرِّضْتُ مِنْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ خَطْبِ لَهِ اللَّهُ وَكُلُّ خَطْبِ لَهِ اللَّهُ وَنُ أَهِيمُ بِالْغَادَةِ الرَّدَاحِ والجِسْمُ مِنْ حُبِّهَا عَلِيلْ لَوْ بِتُ مِنْهَا عَلَى افْتِرَاحِ نَقَمْتُ مِنْ رِيقِهَا الْعَلَيلُ ﴿ أُوَاعِدُ الطَّيْفَ لِلمَنَدامِ ومَن لِقَيْنَي بِالمَنَدامُ أَسْهَارُ فِي لَيْلِهِ التِّمَامِ وَأَنْتَ بِأَبَدْرُ فِي التِّمَامْ وَأَلْهُمُ الزَّهْرَ فِي الْكِمَامْ عَلَيْهِ مِنْ تَغْرِكَ ابْتِسَامْ

<sup>(</sup>١) كذا فى النفح المطبوع والمخطوط . وفى ط : « مثيل » . وفى م : « يميل » . وظاهر أن كلتا الروايتين محرف عما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ط . وفي م : « طبعه » . وفي النفح المطبوع والمخطوط : « طبه » .

سَفَرْت عَنْ مَنْسِمِ الأُقَاحِ وَرِيقُك الْعَذْبُ سَلْسَبِيلْ قُلُ لِيَ يَا رَبُّهُ الوِشَاحِ هَلْ لِي إِلَى الْوَصْلِ مِنْ سَبِيلْ يَا كَفْبَةَ الْحُسْنِ زِدْت حُسْنَا وَلِلْهُوَى حَـُوْلَك الْمَطَافْ وغُصْنَ بَأَنِ إِذَا تَشَنَّى لَوْ حَانَ (١) مِنْ زَهْرِكُ الْقِطَافْ أَلَا انْعِطَافٌ عَلَى الْمُعَـنَّى فَالْفُصْنُ يَرْهُو بالِانْعِطَافْ أُصْبَحْتَ تَزْهُو عَلَى اللَّاحِ بِذَلِكَ المَنْظَرِ الْجَمِيلِ وَوَجُهُكَ الشَّمْسُ فِي اتِّضَاحِ (٢) لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعِيلْ مَا الزَّهُــــرُ ۚ إِلَّا بِنَظْمِ دُرِّ تَحْسُدُ (٣) فِي حُسْنِهِ الْعُلَمَ مُودُ لِلْمَلِكِ الظَّاهِرِ الأُغَـــــرِّ أَكْرَم مَن خُفَّ بالسُّعُودُ مُحَمَّدِ الْحَمْدِ وَابْنِ نَصْرِ وَبَاسِطِ العَـدْلِ فِي الْوُجُودْ مُسَاجِلِ السُّحْبِ فِي السَّمَاحِ بالغَيْثِ مِنْ رفْدِهِ (1) الجَلِيلُ وَنَحْجِلِ البَدْرِ فِي اللِّياحِ بِغُرَّةٍ مَا لَهَا مَثِيلٌ ياً مُشْرِبَ الْحُبِّ فِي القُلُوبِ وَوَاهِبَ الصَّفْحِ لِلصِّفَاحْ ُنصِرْتَ بِالرُعْبِ فِي الحُرُوبِ والرُّعْبُ أَجْدَى (٥) مِنَ السَّلَاحُ قَدْ لُحْتَ مِنْ عَالَمِ الغُيُوبِ لَمْ تَعْدَمِ الفَوْزَ وَالنَّجَاحِ (١) مَرًّا كُشُ نُهْبَةُ افْتِتَاحِ وَالصُّنْعُ فِي فَتَحْهِا جَلِيلْ

[440]

<sup>(</sup>١) في ط: د كان ، .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فِي افتضاح ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ط « نعسكر » وهو تحريف .

<sup>؛ ،</sup> ط: «رفقه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في الأصلين : ﴿ أُجِرى ﴾ . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٦) فى م ونفح الطيب المطبوع: « والفلاح » .

ومن موشحاته بالتهنئة بالشفاء من مرض

```
'بشرَاكَ بالفَتْح ِ وَالنَّجَاح ِ والشُّكُر ُ مِنْ ذَلِكَ الْقَبيل
                ومن غير المُخلّع قوله في الهناء بالشفاء من مرض:
رَاحَــةُ الارْوَاحْ
                          فِي كُنُوسِ النَّهُ وْ مِنْ خَوْرِ اللَّمَسُ (١)
وتغَدَّى (٢) الرَّوْضَ مِسْكِيُّ النَّفَسُ عَاطِيرُ الأَرْوَاح
يَبْمُ-رُ الشَّـعْسَا
                        قَدْ كَسَا الأَدْوَاحَ وَشْيًا (٢) مُذَهَّبَا
النَّفْسَا
            عَسْجَدُ قَدْحَلَ ( ) مِنْ فَوْق الرُّ بَا يُبْهِجُ
تَلحَقِ الأُنْسَا
                           فَاتَّخِذْ لِلَّهُوْ فِيـهِ مَرَكَبَا
سَاجِعُ الأَدْوَاحُ
                            مِنْـبَرُ الغُصْنِ عَلَيْهِ قَدْ جَلَسْ
عَطْفُهُ الْمُرْتَاحُ
                             حُلَلَ السُّنْدُس خُضرًا قَدْ لَبَسْ
حُسْمُنهُ قَدُّ رَاق
                                قُمُ " تَرَى هَذَا الأصِيلَ شَاحِبَا
في حملي الأو رَاق
                               وَلِأَذْيَالِ الغصُّونَ سَاحِبَـا
قَوْلَ ذِي إِشْمَاق
                               وَنَدِيمِي قالَ لِي مُخَاطِبَا
هَاتِ شُمْسَ الرَّاحُ
                                عَادَةُ (٥) الشَّمْسِ بِغَرْبَ تُخْتَلَسْ
أو قد المِصباح
                               إِنْ أَرَاناً الحَوُّ وجْهَا قَدْ عَبَسْ
كُلُّمَا تُجْلِلَهِ
                               وَوُجُوهُ الشَّرْبُ تُغْنِي عَن شُمُوسٌ
خَرُهَا أَحْدِلَى
                                بِلِحَاظِ أَسْكَرَ تَنَّا عَنْ كُنُوسُ
```

[4 . 4]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: ﴿ فِي كُنُوسَ ... مِنْ ذَاكُ اللَّعْسِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ط: « وعشى» .

<sup>(</sup>٣) نی ط: « مسکا » .

<sup>(</sup>٤) في م: « عسجدي حل» .

<sup>(</sup>٠) فى م : « غادة » . بالغين المعجمة .

سُـورًا(٢) تُشلَى مُظْهِرَاتٍ مِن خَبَايًا(١) فِي النفُوسُ فَاغْتَنَمْ يَا صَاحْ تَخْصِمُ النُّفَّاحُ يُظْهِرُ البِشرَا يُظْهِرُ البِشرَا عَاطِهِرًا نَشْرَا مَا زَمَانُ الْأَنْسِ إِلَّا كُخْتَلَسْ وَعُيُونُ الشُّهِبِ تَذْكَى عَنْ حَرَّسَ مَا تَرَى ثُغْرُ الوَمِيض بَاسِمَا وَثَنَاءَ الرَّوْضِ هَبَّ نَاسِمَا ر بشرکی بَثَّ مِنْ أَزْهَارهِ دَرَاهِمَا وَشُنِي <sup>(٣)</sup> وَارْتَاحْ رَ كِبَ الْمَوْ لَى مَعَ الظَّهْرِ الغَرَسُ إِنْ غَدًا أَوْ رَاحْ بجنُودِ اللهِ دَأْبًا يُعْتَرَسُ بَعْضَنَا بَعْضَا وَجَبَ الشُّكُو عَلَيْنَا وَالْهَنَا وَجْهُا الْأَرْضَى فَرَكَانُ السَّعْدِ وَضَّاحُ السَّنَى ثَمَـرًا غَضًا أَثْمَرُتْ فِيهِ العَوالِي بِالْمُنِي (١) سَيْفُهُ السَّفَاحُ يَجْتَنِي الإِسْلَامُ مِنْهَا مَا اغْتَرَسْ شُهُبُ تَلْتَاح فِي ضَمِيرِ النَّنْقُعِ مِنْهَا قَدْ هَجَسْ نَصَرَ الْحَقَّا يَا إِمَامًا بِالْحُسَامِ الْمُنْتَضَى أُخْعَلَ البَرْقَا ثَغُوْكَ الوَضَّاحُ كَمْهِمَا أَوْمَضَا نُوسِعُ الحَقَّا وَدُيُونُ السَّعْدِ مِنْهُ لَقَتَضَى بشرُهُ وَضَّاحُ لَكَ وَجُهُ مِنْ صَبَاحٍ مُقْتَبَسْ

<sup>(</sup>١) في نفع الطيب: ﴿ خَفَايًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا فى م ونفح الطيب . وفى ط : « سورة » .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط ونفح الطيب : « وستى » .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « بالهنا » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup> ۱۳ - ج ۲ - أزهار الرياض )

وَجَمِيلُ الصَّفَح مِنْهُ مُلْتَمَسَ مُنْمِ صَلَا اللَّهِ مَا النَّسِمِ مَنْمُ صَلَا النَّسِمِ هَا كَمَا تُمْزَجُ لُطُفًا بِالنَّسِمِ تَشْكُرُ الرَّبًا وَدُ أَنَتْ بِالبُرْءِ وَالصَّنْعِ الْجَسِمِ تَشْكُرُ الرَّبًا مُنْزَمًا صَلَبًا مُنْزَمًا صَلَبًا هُوَدًا مَنْ نَعَسْ» مُغْزَمًا صَلَبًا هُوَدًا مَنْ نَعَسْ» يا مُلدِيرَ الرَّاحِ «وَتَعَرَّى الْفَجْرُعَنْ ثَوْبِ الفَلَسْ» وَانْجَلَى الإصلاح ووتَعَرَّى الْفَجْرُعَنْ ثَوْبِ الفَلَسْ» وَانْجَلَى الإصلاح ووتَعَرَّى الْفَجْرُعَنْ ثَوْبِ الفَلَسْ»

موشحةلهأخرى فى الهناء بالشفاء

وقال في الهناء بالشفاء أيضاً ، من نُحَلَّم البسيط :

قَدْ أَنْعُمَ اللهُ بِالشِّفَاءِ وَاسْتَكُمَلَتْ رَاحَـةُ الإِمَامُ [401] فَلْتَنْطَقِ الطُّيْرُ بِالهَنَاءِ وَلْيَضْحَكِ الزَّهْرُ فِي الكِمَامْ وُجُودُهُ بَهُجَــةُ الوُجُودِ وَ بُرْوُهُ رَاحَكَ أَ النُّفُوسُ قَدْ لَاحَ فِي مَرْقَبِ الشُّمُودِ وَاسْتَبْشَرَتْ أَوْجُهُ الشُّمُوسْ فَالدَّوْحُ يُومِي إِلَى السُّجُودِ أَكَامُهُ حَطَّتِ (٢) الرُّهُوسُ وَالزُّهْرُ فِي رَوْضَةِ السَّماءِ كَالزُّهْرِ قَدْ رَاقَ بِابْتِسَامْ وَالبَدْرُ مُسْتَقْبِلُ التِّامْ والصُّبْحُ مُسْتَشرفُ اللَّوَاءِ عَاسَنُ الكُون قَدْ تَجَلَّتْ جَمَالُهَا العَمْلَلَ لَ تَحَلَّتْ وَالطَّلُّ فِي الحَلْي جَوْهَرُ عَرَائِسُ بالبَهَا مَدَالُعاً عَنْ \_\_\_هُ تَشَكُرُ وَأَلْسُنُ الوُرْقِ قَدْ أَمَلَتْ تَسْتَوْقَفُ الخَلْقَ بِالْفِنَاءِ كَانَّهَا تُحْسَنُ الْكلامْ

<sup>(</sup>۱) هـذا الشطر والذي فوقه من بيتين لابن وكيم في مقطوعة له أوردها ابن منظور في كتاب «نثارالأزهار في الليل والنهار»، ونص البيتين فيه (صفحة ٤ طبعة الجوائب):

« غرد الطير فنبه من نمس وأدر كأسك فالعيش خلس
سل سيف الفجر من غمد الدجى وتعرّى الصبح من قصالفلس»

(۲) في الأصلين ونفح الطيب: «غطت»، ولعلها مخرفة عما أثبتناه.

تُطْنِبُ لِلهِ فِي الثَّنَّاءِ تَقُولُ: سَلَّمْتَ يَا سَلَامْ كُمْ مِنْ . 'تَغُورِ لَمَا 'ثَغُورُ تَبْسِمُ إِذْ جَاءَهَا الْبَشِيبِيرُ وَمِنْ خُدِدُ وِي بِهَا بُدُورُ يُشِيرُ مِنْهَا لَهُ الْمُشِدِيرُ تَقُولُ إِذْ حَفْهَا السُّرُورُ تَبَارَكَ الْمُنْعِمُ الْقَلِدِيرُ فِي ظِلٌّ مَوْلًى بِهِ اعْتِصَامْ قَدْ أَنْعُمَ اللهُ بِالْبَقَاءِ قَدْ صَادَفَ النَّجْحَ فِي الدَّوَاءِ فَالدَّاء عَنَّا لَهُ انْفِصَامْ يَهْنِيكَ مَوْلَاىَ بَلْ يُهِنَّا بَبُرْيْكَ الدَّيْنُ وَالْهُدى فَالْغَرْبُ والشَّرْقُ مِنْكَ يُعْنَى عِذْهَبِ الْخُطْبِ وَالرَّدَى وَاللَّهِ لَوْ لَاكَ مَا تَهَنَّا مَنْ فِيهِ مِنْ سَطُوَّةِ الرَّدَى ياً مَوْرِدَ الأَنْفُسِ الظِّمَاءِ قَدْ كَانَ يَشْتَغُهَا الْأَوَامْ وَقُرَّةَ العَدِيْنِ بالبَهَاءِ رَدَدْتَ لِلْأَعْدِيْنِ الْمَنَامُ لَوْ أَبْذُلُ الرُّوحَ فِي الْبِشَارَهُ كَذَلْتُ بَعْضَ الَّذِي مَلَكُ فَأَنْتِ يَا نَفْسُ مُسْتَعَارَهُ مَوْلَاكِ بِالْفَصْلِ جَمََّلَكُ لَمْ أَذْرِ إِذْ أَسْطُرُ الْمِبَارَةُ أَمْلِكُ مُسَوَ أَمْ مَلَكُ تُبِلَّغُ القَصْدَ وَالْمَرَامُ [٣٦٠] لَازلْتَ مَوْلَايٌ فِي هَنَاءِ وَدُمْتَ لِلمُلْكِ فِي اعْتِلَاءِ تَسْعَبُ أَذْبَالَهُ الغَمَامْ

وقال أيضاً يصف مالَقة ويمدح الغنيُّ بالله :

عَلَيكِ يَا رَبَّةُ السَّلَامُ وَلَا عَدَا رَبْعَكِ المَطَرُ مَدُ حَلَّ فَى قَصْرِكِ الإِمَامُ فَقُرْ بُكِ السُّوْلُ وَالْوَطَرُ مُذْ حَلَّ فَى قَصْرِكِ الإِمَامُ فَقُرْ بُكِ السُّوْلُ وَالْوَطَرُ كُرْ مِنْ مَنْظَرِ يُبْهِجُ النَّقُوسُ كُ فِيكِ لِلْمُغْرَمِ المَشُوقِ مِنْ مَنْظَرٍ يُبْهِجُ النَّقُوسُ كُمْ فِيكِ لِلْمُغْرَمِ المَشُوقِ مِنْ مَنْظَرٍ يُبْهِجُ النَّقُوسُ

موشحة له فی وصف مالفـــة ومدح الغنی باقة

وَالدُّوْحُ فِي رَوْضِكِ الْأَنِيقِ لِلشُّكْرِ قَدْ حَطَّتِ الرُّ ووسْ وَالْجُوْ مِنْ وَجْهِكِ الشَّرِيقِ تَحْسُدُهُ أَوْجُهُ الشُّمُوسْ وَأَعْدِينُ الزُّهْرِ لَا تَنَامُ تَسْتَعْذِبُ السُّهْدَ والسَّهَرُ والسَّهَرُ تَنْفُثُ مِنْ تَحْتِهَا الغَمَامُ تَرْقِيكِ مِنْ أَعْيُن الزَّهَر (١) عَرُوسَةٌ أَنْتِ يَاعَقِيلُهُ تُجْلَى عَلَى مَظْهَرَ الكَمَالُ مُدَّتْ لَكَ الكَفُّ مُسْتَقِيلَة تَمْسَحُ أَعْطَافَكَ الشَّمَالُ والبَحْرُ مِنْ آتُكِ الطَّقِيلَةُ لِتَشِفُ عَنْ ذَلِكَ الْجَمَالُ والْحَلْيُ زَهْرٌ لَهُ انْتَظَامُ أَبِكَالٌ القُضْبَ بِالدُّرَرْ قَدْ رَاقَ مِنْ تَغْرِهِ ابْتِسَامُ وَالْوَرْدُ فِي خَلِهُ هَا خَفَرْ إِنْ قِيلَ مَنْ بَعْلُهَا الْمُفَدَّى وَمَنْ لَهُ وَصَلُهَا مُبَاحِ أَقُولُ أَمْنَى (٢) المُلُوكِ رفداً كُغَــلَدُ الفَخْر بالصَّفَاحِ مُحَمَّدُ الْحُمْدِ حِينَ يُهْدَى ثَنَاوُهُ عَاطِرَ الرِّياحُ تُخْبِرُ عَنْ طِيبِهِ الْكِمَامُ وَالْخُبْرُ بُغْنِي عَنِ الْعَبَرْ فَالسَّمْدُ وَالرُّعْبُ وَالحُسَامُ وَالنَّصْرُ آيَانَهُ الْكُبَرْ ذُو غُرَّةِ تَسْحَرُ البُدُورَا وَطَلْعَةٍ تُخْجِلُ الصَّبَاحُ كُ رَايَةٍ سَامَهَا ظُهُورًا تُطُلِّلُ الأَوْجُهُ الصُّبَاحُ وَكُوْ ظَلاَمٍ (٢) جَلاهُ نُورًا أَظْفَرَ بِالْفُوْزِ وَالنَّجَاحِ الطَّاهِرُ الظَّاهِرُ الْهُمَامُ أَعَزُّ مَنْ صَالَ وَافْتَخَرْ

<sup>(</sup>١) في م: « البشر » .

<sup>(</sup>٢) في ط: د أهنا ، .

<sup>(</sup>٣) فى نفح الطيب: « جهاد » .

[177]

لِسَيْفِهِ فِي الْهِدَا احْتِكَامُ جَرَى بِهِ سَابِقُ الْهَدَرُ لِلَّا لَهُ الْهِ اللهِ ا

وقال من غير هذا البحر في المحدَث (٢) بمـالَقة :

موشحة له فى وصف بنــاء الحدث بمالقة

قَدْ نَظِمَ الشَّمْلُ أَنَمَ انْتَظَامُ وَاغْتَمَ الْاَجْبَابُ قُرْبِ الحبيبُ وَاسْتَضْحَكَ الرَّوْضُ ثَغُورَ الكِمَامُ (٢) عَنْ مَبْسِمِ الزَّهْ ِ البَرُودِ الشَّنِيبُ وَحَمَّمَ النَّوْرُ صُدُورَ البِطَاحُ وَحَمَّمَ النَّوْرُ صُدُورَ البِطَاحُ وَحَافَحَ النَّوْرُ صُدُورَ البِطَاحُ وَصَافَحَ القُصْبَ نَسِمُ الصَّبَ فَالزَّهْرُ بَرْنُو عَنْ عُيُونِ وِقَاحُ وَعَادَ لِلرَّوْضِ زَمَانُ الصَّبَا فَلَدَّلَةِ النَّهْرَ (١) مَكَانَ الوشاحُ وَعَادَ اللَّهْرَ (١) مَكَانَ الوشاحُ وَاطْلَعَ القَصْرُ بُدُورَ التِّمَامُ فِي طَالِعِ الفَتْحِ القريبِ الغريبُ وَأَطْلَعَ القَصْرُ بُدُورَ التِّمَامُ فِي طَالِعِ الفَتْحِ القريبِ الغريبُ خُدُورُهُمَا قَامَتُ مَقَامَ الغَمَامُ لَا أَشْتَكِى مِنْ بُعْدِهَا بِالمَغِيبُ أَصْبَحْتِ بِا رَيَّةُ عَجْلِي الشَّمُوسُ جَالُكِ القَسِينُ بِهِ تَبُهُورُ وَالْبَشْرُ بَعْلَ النَّهُوسُ وَرَايَةُ الأَنْسِ بِهَا تَنْهُمُ وَالْبَشْرُ بَعْرِي فَعُلُمُ الزَّهْمِ بِهَا تَنْهُمُ وَالْبَشْرُ فَعُلُمُ الزَّهْمِ بِهَا تَنْهُمُ النَّهُوسُ وَرَايَةُ الأَنْسِ بِهَا تَنْهُمُ النَّهُوسُ وَرَايَةُ الْأَنْسِ بِهَا تَنْهُمُ النَّهُومُ الْمُعْرِ نَحُطُ الرَّهُوسُ وَرَايَةُ الزَّهْمِ بِهَا تَزْهَدِ بِهَا تَرْهَدِ مِا تَرْهَدِ النَّهُمُ وَلَا النَّهُومُ وَالْنَحُمُ الزَّهْمِ بِهَا تَرْهَا مَا تَرْهَا الرَّهُوسُ وَالْنَجُمُ الزَّهْمِ بِهَا تَرْهَا الرَّهُوسُ وَالْنَجُمُ الزَّهْمِ بِهَا تَرْهَا الرَّهُوسُ وَالْنَجُمُ الزَّهْمِ بِهَا تَرْهَا وَالْمَامِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْنَاسِ بَهَا تَرْهَا فَالْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ المَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) الغوار (بالكسر): الإغارة.

<sup>(</sup>٢) المحدث: اسم مبني عجيب كان بمالقة.

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين ونفح الطيب: « النهام » . ولعلها محرفة عما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصلين ونفح الطيب : « وعاود النهر . . . فقلد الزهر » ، وما أثبتناه أولى بالسياق .

وَرَاجَعَ النَّهُو غِناء العَمَامُ وَقَدْ شَدَتْ تَسْجَعُ سَجْعَ الخطيب عِنْبَرَ النُّصْن الرَّشِيقِ القَوَامْ لَمَّا انْتُنَى يَهْنُو بقدٍّ رَطِيبْ يَا حَبُّذَا مَبْنَاكِ فَخُرُ القُصُورُ بِدَوْجِهِ طَالَتْ بُرُوجُ السَّمَا مَا مِثْ لَهُ فِي سَالِفات المُصُورُ وَلَا الَّذِي شَادَ ابْنُ مَاءِ السَّمَا كُمْ فِيهِ مِنْ مَرْأَى بَهِيجِ (١) وَنُورْ فِي مُرْتَقَى الْجَوِّ بِهِ قَدْ سَمَا خَلِيفَةَ اللهِ وَنِعْمَ الإِمَامْ أَتْحَفَكَ الدَّهْرُ بِصُنْعِ عَجِيبْ يَهْنِيكَ شَمْلٌ قَدْ غَدَا فِي الْقِنْامُ مُمَكَّدٌ فِي ظِلٌّ عَيْشٍ خَصِيبٍ نَوَامِيمُ الوَادِي بِمِسْكِ تَفُوحُ وَنَفَحَةُ النَّدِّ بِهِ تَعْبَـقُ [٣٦٢] وَبَهْجَةُ السُّكَانِ فِيبِ نَلُوحٌ وَجَوْهُ مِنْ نُورهِمْ (٢) يُشرِقُ وَرَوْضُهُ بِالسرِ مِنْ تَبُوحُ كَلَابِلُ عَنْ وَجْــدِهِ تَنْطِقُ لَّوْ أَنَّ مَنْ كَيْفَهُمُ عَنْهَا السكلامَ فَهْيَ تُهُنِّكَ هَنَاءَ الأَدِيبُ وَنَهُوهُ قَدْ سُلَّ مِنْهُ الحُسَامْ يَلْحَظُهُ النَّرْجِسُ لَحْظَ الْمُريبْ فَأَجْسَلُ الأَيَّامِ عَصْرُ الشَّبَابِ وَأَجْسَلُ الأَجْمَلِ يَوْمُ اللَّقَا بَا دُرَّةَ الْقَصْرِ وَشَمْسَ الْقِبَابُ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ فِي الْمُلْتَقَى بَشَّرَكَ الرَّبُّ بِحُسْنِ الْمَآبِ مَتَّعَسِكَ اللَّهُ بِعُولِ البَّقَا وَلَا يَزَالُ القَصْرُ قَصْرُ السَّلَامُ يَغْتَالُ فِي بُرُدِ الشَّبَابِ القَشِيبْ يَتْلُو عَلَيْكَ الدُّهُرُ فِي كُلُّ عَامْ: ﴿ نَصِرْ مِنَ اللَّهِ وَفَتَحْ قَرِيبْ ﴾

<sup>(</sup>١) في ط: د جيل، .

<sup>(</sup>٢) في م : « وبهجة المشكاة ... نوما » .

<sup>(</sup>٣) في م: « ما أجل».

موشحةله أخرى في الهناء بالشقاء وقال - رحمه الله - من المُخَلِّم في الشفاء:

فِي طَالِعٍ البُنْنِ وَالسُّعُودِ قَدْ كَمُلَتْ رَاحَةُ الإِمَامْ كَأَنْمُرَى النُّورُ فِي الْوُجُودِ وَابْنَهُمَ الزَّهُرُ فِي الْكِهَامُ مَدْ طَلَعَتْ رَايةُ النَّجَاحِ وَالْهَزَمَ الْبَأْسُ وَالْعَنَا لَا اللَّهُ النَّالَ وَالْعَنَا ال وَقَالَ حَيٌّ عَلَى الْفَدِيرِ مُؤَذِّنُ الْفَدورِ (١) الْمُنَى فالدَّهُو كِأْتِي الانْدِرَامِ مُسْتَفْيلاً أَوْجُدِ الْمُنَا تَخْفِقُ مَنْشُورَةَ الْبُنُودِ وَالسَّعْدُ يَقْدُمُ مِنْ أَمَامْ وَالْأَنْسُ مُسْتَجْمِمُ الْوَنُودِ وَالْمُطْفُ مَسْتَعَدَّبُ الجَمَامُ وَأَكُونُ لَا الطَّلُّ مُنْزَعَاتُ بِأَنْسُلِ السَّوْسَنِ السَّدِي وَالطَّيْرُ مُفْتنَّــةُ اللَّغَاتُ تَشْدُو بأَصْدَوَاتِ مَعْبَدِ وَالْعُصْنُ يَذْهَبُ مُمْ يَاتْ بِالسُّنْدُسِ الْفَضِّ مُم مَدِّي وَالدُّوحُ يُومِي إِلَى السُّجُودِ شُكُرًا لِذِي الأَنْمُ ِ الجِّسَامُ وَالرِّيحُ خَمَّاقَةُ الْبُنُودِ تُبَاكِرُ الرَّوْضَ بِالْغَمَامُ قَدْ هَزٌّ أَعْطَافَهَا السَّرُورْ مَظَاهِرٌ لِلْجَمَالِ تُجْـــلَى وَبَاهِرُ الْخُسْنِ قَدْ نَجَــلَّى مَا بَيْنَ نَوْرٍ وَبَيْنَ نُورْ قَدْ هَنَّأَتْ بِالشَّفَاء مَوْلَى بِعَصْرِهِ تَفْخَرُ الْمُمُسُورْ مَا يَيْنَ بَاسٍ وَبَيْنَ جُودٍ قَدْ مَهَّدَ الْأَمْنَ لِلْأَنَامُ فَالدِّينُ ذُو أَعْيُنِ رُقُودٍ وَكَانَ لاَ بِطْعَمُ الْمَنَامُ وَالْكُأْسُ فِي رَاحَةِ السُّقَانِ تَرَ مُوحُ طُورًا وَتَغَشَّدِي

(١) في نفح الطيب: « القوم » .

[414]

يُهْدِيكُهَا رَاثِقُ السَّمَاتِ مَا بَيْنَ بَرْ قِ وَفَرْ قسدِ وأَلْشَمْسُ تَذْهَبُ للبَيَاتِ قَدْ لَبِسَتْ ثَوْبَ عَسْجَدِ وألزَّ هُرُ فِي اليارِنِعِ الجودِ 'يَعَابِلُ ٱلشَّرْبِ بابْتِسَامْ وَٱلرَّوْضُ مِنْ حِلْيَةِ ٱلْفُمُودِ قَدْ جَرَّدَ النَّهْرَ عَنْ حُسَامُ مَوْلَايَ يَا أَشْرَفَ ٱلْمُلُوكِ وَعِصْمَةَ الْخَلْقِ أَجْمِينُ أَهْدِيكَ مِنْ جَوْهَرِ ٱلسُّلُوكِ يَقْذِفُهُ بَحْرُكَ ٱلْمَسْدِينَ جَعَلْتُ تَنْظِيمَهُ سُلِهُ كَي وَأَنْتَ لِي الْمُنْجِدُ الْمُعِينُ تَحِيَةُ ٱلوَاحِدِ الجيدِ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَٱلسَّلَمْ عَلَيْكَ مِنْ رَاحِمٍ وَدُوْدِ يَا نُخْجِلَ ٱلبَدْرِ فِي التَّمَامُ وقالَ رَحِمَهُ الله تعالى من الرمَل ٱلمَجْزُوء :

موشحةلهأخرى في المناء بالشفاء

وَجْهُ هَذَا ٱلْيَوْمِ بَامِعْ وَشَـذَا الأَزْهَارِ ناسمْ هَايُها [صَاح ] (١) كُنُوسًا جَالبَانِ السُرُورُ

وأَرْتَقِبْ مِنْهَا شُمُوسًا طَالِعِ اللهِ فَ بُدُورْ ما تُرَى الروْضُ عَهُ وسًا في خُلِي نُور وَنُورْ وأَنَتْ رُسْلُ النَوَاسِمْ تَجْتَلِي هَذِي الْوَاسِمْ قَدْ الْأَزَاهِرْ قَدْ الْأَزَاهِرْ سَنَعَتْ في يُمنْ طَاثِرْ ونُظْمِنْ كَالجَــوَاهـ، فَانْشُرُوهِا فِي العَشَائِرُ إِن هذَا الشُّنعَ بَاهِمُ ۗ وأُشِيعُوا في العَوَالِمِ الغَنِي باللهِ سَـــالمْ \*

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة عن نفح الطيب.

ومن موشحاته فی تهنئة السلطان موسی بن أبی عنان المرینی وقالَ يُــَنِّى السُلْطَانَ مُوسَى بنَ السُلْطانِ أَبِي عِنَانِ وَقَدْ وَجَّهَ إليهِ الْغَنِیُّ بِالله أُمَّهُ وَعَيَالَهُ عِنْدَ تَمَلُّكِهِ الْغَرِبَ مِنْ قِبَله :

قَدْ نُظِمَ الشَّمْلُ أَثَمَ ٱنْتِظَامْ وَلاَحَت الأَقْمَارُ بَعد الَفِيبْ وَأَضْحَكَ الرَّوْضُ ثُمُّورَ الكِمَامْ عَن مَبْسِمِ الزَّهْرِ (٢) البَرُودِ ٱلشَّنيبُ

[471]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب المخطوط : « النجر » .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « العالمين ».

<sup>(</sup>٣) في م : « الثفر » مكان : « الزهم » .

وَعَاوَدَ الغُمْنَ زَمَانُ الصِّبَا وَأَشْرِبَ الْأَنْسَ جَمِيمُ النَّفُوسُ وعَمَّ (١) النَّوْرُ رُءُوسَ الرُّبَا وَجَلَّلُ (٢) النَّورُ وُجُوهَ ٱلشُّهُوسُ وأَطرَبَ الغُصنَ نَسِيمُ الصَّبَا فَٱلدُّوحُ لِلشُّكُر (٢) محطُ الرُّ ومن وأُستَقْبَلَ ٱلبَدْرُ لَيَالِي التِّمَامُ وصَافَحَ الصُّبْحَ بِكُفٍّ خَضِيبْ وَرَاجَعَ الْأَطْيَارُ سَجْعَ الحَمَامُ بِكُلِّ ذِي لَحْنِ بَديعٍ غَرِيبُ وَ يَهْجَةُ السُّكَّانِ مِنْهُ تَلُوحٌ وَجَوُّهُ مِنْ نُورِهِمْ يُشْرِقُ كَأْنَهُ عن عَنْكِبَر يُفْتَقُ وَعَمَافُهُ بِٱلطِّيبِ مِنْهُمْ يَفُوحُ وَالنَّهْرُ قَدْ سُلِّ كَمِيْلُ الْحُسَامْ حَبَابُهُ تَطْفُو وَطَوْرًا تَغَيبْ وَ تَغْرُهَا قَدْ رَاقَ مِنْ أَ ابْتَسَامْ يَهَا لَيْ عَبَابَ قُرْبَ الْحَبِيبْ كُوَّاكِبْ أَبْرَاجُهُنَّ الغُدُورْ يَلُوحُ عَنْهَا كُلُّ بَدْرِ لِيَاحْ نَظْمَهَا السَّعْدُ كَنَظْ الوشَاحْ جَوَاهِرْ أَصْـدَافُهُنَ التُّصُورْ يَا حَبَّذَا وَاللهِ رَكْبُ السرُورْ ﴿ مُبَيِّشُرُ الْمَوْلَى بِنَيْسُلِ اقْتِرَاحْ ابْتَهَجَ السَّكُونُ بُمُوسَى الإِمَّامْ وَاخْتَالَ فِي بُرْ دِ الشَّبَابِ الْقَشِيبْ وَعَادَهُ يَغَدُمُ مِثْلَ النُّكُمْ شَبَابُهُ قَدْ عَادَ بَعْدَ المَشيبْ أَكُومْ بِهِ وَاللَّهِ وَفُدِ السَّكَرِيمُ مَوْلَاتُنَا ﴿ الحُرَّةُ ﴾ فِي مَقْدَمَهُ مَرْضَاتُهُا (١) تُحظِي بِدَارِ النَّعِيمْ وَتُوجِبُ التَّوْرِفِيقَ مِنْ مُنْعِمِهُ

[077]

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب : « وجم » .

 <sup>(</sup>٢) في ط : ﴿ جل ﴾ وما أثبتناه عن م ونفح الطيب .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين والنفح الطبوع. وفي النفع المخطوط: « السكر ».

<sup>(1)</sup> في ط: « مرضاته » . وما أثبتناه عنم وتمع الطيب .

بَشَّرَ بِالنَّصْرِ (۱) وَفَتَح جَسِيم وَخَيْرُهُ أَجْعَ فَى مَفْدَمِهُ الْقَاوُهَ الْتَبْرُورُ مِسْكُ الْخِتَام بَشَرَكَ الله بِصُنع عَجِيب وَقَصِرُكَ المَيْمُونُ قَصِرُ السَّلَام خُصَّ بِعِفْظٍ مِنْ سَمِيع بُجِيب وَقَصِرُكَ المَيْمُونُ قَصِرُ السَّلَام خُصَّ بِعِفْظٍ مِنْ سَمِيع بُجِيب مَوْلَاىَ يَهْنِيكَ وَحُقَ الهَنَا قَدْ نَظِمَ الشَّمْلُ كَنَظُم السَّمُودُ مَوْلَاىَ يَهْنِيكَ وَحُقَ الهَنَا قَدْ نَظُمَ السَّمْدُ جَمِيعَ الوَّعُودُ قَدْ فَرُتَ بِالْفَحْرِ وَنَيْلِ المُنَى وَأَنجَزَ السَّمَدُ جَمِيعَ الوَّعُودُ وَقَرَّتِ المَيْنُ وَزَالَ المَنا وَكُلَّمَا مَرَّ صَنِيع يَعُودُ وَقَرَّتِ المَيْنُ وَزَالَ المَنا وَكُلَّمَا مَرَّ صَنِيع يَعُودُ وَقَرَّتِ المَيْنُ وَزَالَ المَنا وَكُلَّمَا مَرَّ صَنيع يَعُودُ فَى التَّخْلِيدِ أَوْ فَى نَصِيب فَلَا يَرْلُ مُلْكُكَ حِلْفَ السَّلَام : ﴿ يَصُورُ فِى التَّخْلِيدِ أَوْ فَى نَصِيب فَي التَّخْلِيدِ أَوْ فَى نَصِيب وَاللَّهُ وَالْطَرَ وَعَيْمُ مِنَ اللَّهُ وَفَتْحُ قَرِيب ﴾ وقال رحمه الله في وصف غَرناطة والطّرد وغيرهما:

ومن موشحاته فىوصفغرناطة والطردوغيرذلك

للهِ مَا أَجْلَ رَوْضَ الشَبَابُ مِنْ قَبَلِ أَنْ يُفْتَحَ زَهْرُ العَشِيبُ فِي عَهْدِهِ أَدَرْتُ كَاْسَ الرُّضَابُ حَبَابُهَا الدُرُ بِيْفُو الحَبِيبُ مِنْ كُلِ مَن يُخْجِلُ بَدْرَ التَّمَامُ مَهْمَا تَبَدَّى وَجْهُهُ الْمُيُونُ مِنْ كُلِ مَن يُخْجِلُ بَدْرَ التَّمَامُ مَهْمَا تَبَدَّى وَجْهُهُ الْمُيُونُ وَيَفْضَحُ الفَصْنَ بِلِينِ القَوَامُ وَأَيْنَ مِنْهُ لِينُ قَدِّ الفَصُونُ وَيَفْضَحُ الفَصْنَ بِلِينِ القَوَامُ وَأَيْنَ مِنْهُ لِينُ قَدِّ الفَصُونُ وَيَفْضَحُ الغَمُونُ وَيَفْضَحُ الجُمُونُ وَيُذَهِلُ القَلْبَ بِسِيخِو الجُمُونُ أَبْصَرْتُ مِنْهُ إِذَ يَحُطُّ النَّقَابُ شَمَا وَلَكِنْ مَالَهَا مِنْ مَغِيبُ أَبْصَرْتُ مِنْهُ إِذَ يَحُطُّ النَّقَابُ صَرَ فَتُعَنَّمُ اللَّحْظَ خَوْفَ الرَّقِيبُ إِذَا تَجَلَّتُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّقَابُ مَرَ فَتُ عَنْهَا اللَّهُ النَّقَابُ مَرَ فَتُ عَنْهَا اللَّهُ المَّعْظُ خَوْفَ الرَّقِيبُ اللَّهُ اللَّهُ المَا مِنْ مَنْهِبُ إِذَا تَجَلَّتُ بَعَدَ مُؤُلُ الْرَقَابُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَلَا اللَّهُ النَّقَابُ مَن مَنْ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُو

لِلَامِـمِ الرَّرْقِ وَخَفْق الرياحُ

تُعْيِرُهُ الربحُ خُفُوقَ الجَناحُ

﴿ (١) في ط: ﴿ بِالنَّمِيعِ \* . والتَّمَويَبُ مِنْ مِ وَهُمِعِ الْطَّيْبِ .

مَنْ عَاذِرِي مِنهُ فُوَّادِ مَنبَا

يَطِيرُ إِن هَبَّ نَسِيمُ السُّبَّا

[422]

ومنها بعد أبيات سقطت:

مَوْلاَى مَوْلاَى مَوْلاَى وَأَنت الَّذِى جَدَّدْت الأَمْلاكِ عَهْدَ الجَلالْ وَالشَمْسُ وَالبَدْرُ مِن العُوَّذِ لَمَا رَأَتْ مِنْكَ بَدِيع الجَمَالْ وَالسَمْسُ وَالبَدْرُ مِن العُوَّذِ لَمَا رَأَتْ مِنْكَ بَدِيع الجَمَالْ وَالرَوْضُ فِي نَعْمَتِهِ يَغْتَذِى بِطِيْب مَا قَدْ حُزْتَهُ مِن خِلَالْ وُلُونُ بُهُمْرَاكَ مُشْرَاكَ مِنْ المُعَلِي والجَناب بِعِصْمَةِ اللهِ السميع المُجِيبُ

 <sup>(</sup>١) في الأصابن ونفح الطبب: « بدا » ، ولعله محرف عما أثبتناه .

وهي في مدح الرسول صلىالله عليه وسلم

وقد طال الكلامُ ؛ ولنَجْعَل آخرَ مُوَشَّحَةٍ لهُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى زَهْرِيَّةً ۗ فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ، تكونُ مِسكَ الخِتام ، وهى :

لَوْ تَرجعُ الأَيّامُ بَعْدَ الذَّهابُ لَمْ تَقْدَحِ الأَشْوَاقَ<َرَى حَبيبْ وَكُلُّ مَنْ نَامَ بِلَيْـلِ الشَّبابُ يُوقِظُهُ الدَّهْرُ بِصُبْحِ المَشيبُ يَارَاكِبَ العَجْزِ أَلَا نَهْضَةٌ قد ضَيَّقَ الدَهْرُ عَلَيكَ الْمَجَالْ لَا تَحسَبَنْ أَنَّ الصِّبَا رَوْضَةٌ تَنَامُ فيهَا تَحتَ فَي الظِّلَالُ \* والْقُمر قَد مَرّ كُمرِّ السَحَابِ والْمُلْتَقَى بالله عَمَّا قَريبْ وأَنْتَ عَدْدُوعٌ بِلَمْعِ السرَابُ (١) تَحْسِبُهُ مَاء ولا تَستَرِيبُ والله مَا الكُونُ بَمَا قَد حَوَى إِلاًّ ظِلَالٌ تُوهِمُ الْفَافِلاَ وعَادَةُ الظِّلِ إِذَا مَا استَوَى تُبِصِرُهُ مُنتَقَلًا زَائِلاً إنَّا إِلَى اللهِ عَبيدُ الْهَوَى لَم نَمرفِ الْحَقَّ وَلَا الْبَاطِلَا فَكُلُ مَنْ يَرَجُو سِوَى الله خَابْ وإنَّمَا الفَوزُ لِعَبَـدِ مُنِيبْ يَسْتَقَبْلُ الرُّجْمَلَى بَصِدْقِ الْمَتَابُ وَيَرَقُبُ اللَّهَ الشَّمِيدَ القَرَيبُ وأَقْبَلَ الشَّيْبُ يَقُصُّ الأَثَرُ وَمَا بَقِي فِي الخُبْرِ غَيْرُ الخَبَرُ وَلَيْتَنِي لَو كُنْتُ فِمَا مَضَى أَدَّخِرُ الزَّادَ لطُولِ السَّفَرْ قَدَ حَانَ مِن رَكْبِ التَّعَالِي إِيَّابُ ورَائِدُ الرُشْدِ أَطْالَ المَيْبِ يَا أَكُمَةَ القَلْبِ بِغَيْنِ الْحِجَابِ لَمَ ذَا أَنَادِيكَ فَلَا تَسْتَجِيبُ

فالعَيشُ نَومْ والرَّدَى يَقْظَةُ والمَره مَا بَيْنَهُمَا كَالْخَيَالْ يَاحَسرَتَا مَمَّ الصُّبَّا وانْقَضَى واخَجْلتَا وَالرَحْلُ قَدْ قُوْضًا

[414]

<sup>(</sup>١) في ط: د السحاب ،

كلام ابنخلدون في الموشحات

والأزجال

هَلْ يُحْمَلُ الزَّادُ لِدَارِ الْكُرِيمُ وَالْمُعْطَنَى الْهَادِي شَفِيعٌ مُطَاعً فَعَاهُهُ ذُخْرُ الْفَقِيرِ الْعَدِيمْ وَحُبُّـهُ زَادِي وَنِعِمَ الْمَتَاعُ وَاللَّهُ سَمَّاهُ الرَّاءُوفَ الرَّحِيمُ فَجَارُهُ الْمَكْفُولُ مَا إِنْ يُضَاعْ وَمَلْجَأُ الْخَلْقِ لِدَفْعِ الْكُروبُ عَسَى شَفِيعُ النَّاسِ يَوْمَ الْحِسَابُ يَلْحَقُني مِنْهُ فَبُولٌ مُجَابُ يَشْفَعُ لِي فِي مُوبِقَاتِ الذَّبوبُ يَا مُصطَنَى وَالْخَلْقُ رَهْنُ الْعَدَمْ وَالْكُوْنُ لَمْ يَفْتِقُ كِلَّامَ الْوُجُودُ مَزَيَّةٌ أُعْطِيتُهَا فِي الْقِـدَمْ بِهِمَا عَلَى كُلِّ نَبِيِّ تَسُـودْ أُنجِزَ للأُمَّةِ وَعْدَ السُّعُودُ مَوْلِدُكَ المُوْقُوبُ لَمَّا نَجَمْ نَادَيْتُ لَو يَسْمَحُ لِي بِالْجَوَابِ مُنَهُرٌ رَبِيعٍ : يَارَبِيعَ الْمُلُوبِ شَمساً وَلَكِنْ مَالَهَا مِنْ غُرُوب أطْلَعْتَ لِلْهَدْى بِغَـيْرِ احْتِجَابِ وَلْيَكُنْ هَٰذَا آخِرَ ماأَرَدْ نَاه ، وقصَدناهُ من شأن ابن زمرك وسَرَدناَه .

\* \* \*

وسَنَح لِي أَن أَنتَـقِي بعض كلام ابن خَلدونَ في تاريخه الكبير في ذكر المُوشْحَات والأزجال ، فنقول :

قال رحمه الله : وأما أهل الأندلس فَلَمَّا كثر الشعر في قُطرهم وتهذَّبت مناحيه وفنونه ، وبلغ التنميقُ فيه الغاية ، استحدث المِتأخرون منهم فنا منه ، وسموه «بالموشّح» ، ينظمونه أسماطاً أسماطاً ، وأغصاناً أغصانا ، يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة ، ويسمون المتعدِّد منها بيبًا واحداً ، ويلتزمون عدد قوافي [٣٦٨] تلك الأغصان وأوزانها متتالياً فيا بعد ، إلى آخر القطعة ؛ وأكثر ما ينتهى عندهم إلى سبعة أبيات ، ويشتمل كل بيت على أغصان ، عددها بحسب الأغماض والمذاهب، وينسبون فيها ويمدحون كما يُفعَل في القصائد، وتَجَاوَزُوا

فى ذلك إلى الغاية ، واستظرفه الناس ُجُمَّلَةً (١) الخاصَّة والكافَّة ، لسهولة تناوله ، وقرب طريقه .

وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مُقددًم بن مُعانَى القَبْرِى (٢) من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المَرْوَاني ؛ وأخذ عنه ذلك ابنُ عبد رَبَّه صاحبُ كتاب المقد ، ولم يظهر لها مع المتأخرين ذكر ، وكسدت موشحاتهما ، فكان أول من برع في هذا الشأن بعدها عُبَادةُ القَرَّاز ، شاعم المعتصم بن صُادِح صاحب العَرِيَّة ؛ وقد ذكر الأعْلَمُ البَطَلْيَوْسِيَّ أنه سمع أبا بكر بنَ زُهْر يقول : كل الوشاحين عِيال على عُبادة القَرَّاز فها اتفق له من قوله :

بَدْرُ يَمْ شَمْسُ ضُحَى غُصْنُ نَقَا مِسْكُ مُمَ ، مَا أَنَمْ مَا أَوْضَحَا مَا أَوْرَقَا مَا أَنَمْ لا جَرَمْ مَن لَمَعَا قَدْ عَشِيقاً قَدْ حُرِمْ

وزعموا أنه لم يَسبق عَبادة وَشَاح من معاصريه ، الذين كانوا فى زمان ملوك الطوائف ؛ وجاء مُصلِّيا خلفَه منهم ابن ارفع رأسَه (٢) شاعر المأمون بن ذي النون صاحب طُلَيْطِلَة (٤). قالوا : وقد أحسن فى ابتدائه فى الموشحة التى طارت له حيث يقول :

<sup>(</sup>١) فى الأصلين وبعض المراجع : « وحمله » .

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ط وبنیة المنتس . وهو شاعر معروف فی آیام عبد الرحمن الناصر أیضا . واقیری (بفتح الفاف وسکون الباء الموحدة ثم راء مهملة) : نسبة إلى قبرة ، بلحة بالأندلس بقرب قرطبة . ( انظر نفح الطیب ج ۱ س ۲۰۶ طبعة أوربة ) . وفل م ت د العبری ، . وظاهر أنه مصحف هما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محد بن ارفع رأسه (انظر نفح الطيب ج ٧ ص ١٣ ه طبعة أوربة) .

<sup>(</sup>٤) اسم بلد كبير بالأندلس ، ضبطه صاحب القاموس والصاغانى بضم الطاءين ، وخطأم الشارح فضبطه بضم الأولى وكسر الثانية ، وصوبه ثقلا عن مؤرخى المغرب وابن السمعانى وغيرهم .

الْمُودُ قَدْ تَرَنَّمُ بِأَبْدَعِ تَلْحِينْ وَسَقَتِ الْبَسَانِينْ وَيَاضَ الْبَسَانِينْ

وفى انتهائه حيث يقول :

نَخْطِرْ وَلَا نُسَلِّمْ عَسَاكَ المَأْمُونُ مُرَوِّعُ النَّاوِنُ مُرَوِّعُ النَّونُ

ثم جاءت الحَلْبة التي كانت في مدة المُلَثَّمين ، فظهرت لهم البدائع ؛ وفُرُسان حَلْبتهم الأعمى التُطِيْلِيِّ ، ثم يحيى بن بَقِيٍّ ، والتُطِيْلِيِّ من الموَشَّحات المُذْهَبَة (٣) قوله :

كَيْفَ السَّبيلُ إِلَى صَبْرِى وَفِ الْمَالَمْ أَشْجَانُ [٣٦٩] وَالرُّ كُبُ وَسُطَ الفَلا ﴿ بِالخَرَّدِ النَّواعِمْ قَدْ بَانُوا

وذكر غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأنداس يذكرون أن جماعة من الوَشَّاحين اجتمعوا في مجلس بإشبيليّة ، وكان كل واحد منهم قد صنع موشحة ، وتأنق فيها ، فتقدم الأعمى التَّطِيْـليُّ للإِنشاد ، فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله :

ضَاحِكٌ عَنْ نُجَمَانْ سَافِرِ عَنْ بَدْرِ ضَاقَ عنهُ الزَّمَانْ وَحَوَاهُ صَــدْرِى

خَرَّقَ (') ابن بَتِيَّ مُوَشَّحَتُه ، ونبعه الباقون .

 <sup>(</sup>۱) كذا في ط. وفي م ونفح الطيب ومقدمة ابن خلدون: « وشقت » .

<sup>(</sup>٢) كذا في م ونفح الطيب؟ وهو منسوب إلى نطيلة « بضم فكسروياء ساكنة ولام » مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة » راجع معجم البلدان لياقوت . وفي ط والمقدمة :

<sup>«</sup> الطليطلي » . (٣) في م : « المذهبية » .

<sup>(</sup>٤) نن م: «مزق».

وذكر الأعلم البَطَلْيَوْسِيَّ أنه سمع ابن زُهْر يقول: ما حسدت قَطُّ وَشَّاحاً على قول إلا ابنَ بَقِيَّ حينَ وقع له:

أَمَا تَرَى أُخَدِد فِي مِحدهِ العالى لا يُلْحَقُ أَمَا تَرَى أُخَد لِلهِ يُلْحَقُ أَطْلَقَ لَهُ مَا لَهُ مُولِ فَأَرْنَا مِثْلَهُ يَا مَشْرِقُ أَطْلَقَ لَهُ مَا لَمُنْوِنْ

وكان في عصرها من الوشاحين المطبوعين أبو بكر بن الأبيض (١) ، وكان في عصرهم أيضا الحكيم أبو بكر بن باجّه صاحب التلاحين المعروفة .

ومن الحكايات المشهورة أنه حضر مجلس مخدومه ابن تيْفاُويت صاحب سَرَ قُسْطَة ، فألتى على بعض [قَيْناته ] (٢) موشحته [التي أَوَّلُما] (٢):

جَرِّرِ الذَّيْلَ أَيُّنا جَرِّ

فَطَرِبَ المدوح لذلك ، وختمها بقوله :

عَقَدَ اللهُ رَايةَ النَّصْرِ لأمير المُلا أَبِي بَكْرِ

فلما طرق ذلك التلحين سمع ابن تيْفلُويتَ صاح : واطرباه ! وشَقَّ ثيابه ، وقال : ما أحسن ما بدأت وما ختمت ! وحلف بالأيمان المفلّظة (٢) ألا يمشى ابن باجَّة إلى داره إلا على الذَّهَب ، فاف الحكيم سُو، العاقبة ، فاحتال بأن عَمل ذهبا في نعله ، ومشى عليه .

ثم قال ابن خلدون بعد كلام : واشتهر بعد هؤلا. في صدر دولة الموحدين عجد بن أبي الفضل بن شَرَف . ثم قال : وابن هردوس أن الذي له :

يَا لَيْـلَةَ الوَصْلِ والسُّمُودِ باللهِ عُــودِي

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط والمقدمة : « أبو بكر الأبيض » .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين عن مقدمة ابن خلدون .

<sup>(</sup>٣) في ط: «المظمة».

 <sup>(</sup>٤) فى مقدمة ابن خلدون طبعة بلاق : « ابن بهرودس » .

<sup>(</sup>١٤) - ج٢ - أزهارالرياض)

## وابن موهل<sup>(۱)</sup> الذي له :

مَا الْعِيدُ فِي حُلَّةٍ وَطَاقِ وشَمِّ طِيبْ [٣٧٠] وإنَّمَا الْعِيدُ فِي التَّـلاَقِي مَعَ الْعَبِيبْ

وأبو إسحق الدُّوَيْني . قال ابن سَعيد : سَمَت أبا الحسن سَهل بن مالك يقول إنه دخل على ابن زُهْر وقد أُسَنَّ وعليه زِيِّ البادية ، إذ كان يسكن بحسن إسْتِبَه (٢) ، فلم يعرفه ، فجلس حيث انتهى به المجلس ، وجَرَّت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع فيها :

كُعْلُ الدُّجَى يَعْرِى مِنْ مُقْلَةِ الْفَجْرِ عَلَى المسباح ومِعْمَ مُ النَّهِ ومِعْمَ النَّهِ فَ خُلَلٍ خُصْرِ مِنَ الْبِطَاح

فتحرك ان زُهر ، وقال : أنت تقول هـذا ؟ قال : اختبر ؛ قال : ومن تكون ؟ فعر فه ، فقال : ارتفع ، فَوَ اللهِ ما عرفتك . قال ان سعيد : وسابق الحكلبة التي أدركت هؤلا ، أبو بكر ابن زُهْر ، وقد شر ً قَتْ موشحاته وَغَر ً بَتْ . قال : وسمحت أبا الحسن سهل بن مالك يقول : قيـل لابن زُهر : لو قيل لك

ما أبدعُ ما وقع إلى في التوشيح ؟ فقال : كنتُ أقول :

مَا لِلْمُسُولَةُ مِنْ سُكْرِهِ لا يُفِيقُ يَالَهُ سَكُرانُ! [مِنْ غَيْر خَرِ ما لِلْكَثيبَ المَشُوقُ يَنْدُبالأوطانُ ] (٢) هَلُ تُستعادُ أَيَامُنَكِ الْخَلَيْجُ وَلَيَالِينَكِ الْمَانُ وَالْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب المطبوع : « مؤهل » بالهمز .

 <sup>(</sup>۲) كذا في مقدمة ابن خلدون . وهي من أهمال إشبيلية . وفي ط : « سبتة » .
 وقي م : « أشبه » . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) التَّكُملة عن مقدمة ابن خلدون طبعة بلاق .

وَإِذْ يَكَادُ حُسْنُ المكانِ البَهِيجُ أَنْ يُحَيِّلِنَا اللَّهُ أَظَلِسَلَهُ دَوْحٌ عَلَيْهِ أَنِيقُ مُورِقٌ فَيْنَانُ والما يَجْرِى وعسائم وغريقِ مِنْ جَفَى الرِعْكَانُ

واشتهر بعده ابن حَيُون . إلى أن قال ابن خلدون : وبعد هؤلاء ابن حَرْمون بمُ سِيّة . ذكر ابن الرائس أن يحيى الخررجي (١) دخل عليه في مجلسه ، فأنشده موشحة لنفسه ، فقال له ابن حزمون : ما الموَشَّحُ بموشح حتى يكون عاريا عن التكلّف ؛ فقال : على مثل ماذا ؟ قال على مثل قولى :

يا هاجِرِى (٢) مَلْ إِلَى الوِصالِ مِنْكَ سَبِيلْ أَوْ هَلْ تَرَى عن هَوَاكَ سَالِي قَلْبَ العَلِيلْ أَوْ هَلْ تَرَى عن هَوَاكَ سَالِي

وأبو الحسن سهل بن مالك بغَرناطة . قال ابن سميد : كان والدى يُمْجَب بقوله :

إِنَّ سَيْلَ المسَّبَاحِ فِي الشَّرْقِ عَادَ بَعْرًا فِي أَجْمَعِ الْأَفْقِ فَتَ سَيْلَ المسَّبَاحِ فِي الشَّرْقِ أَثَرَاهَا خَافَتْ مِنَ الغَرَقِ فَتَ سَداعت فَرَاهً عَلَى الوَرَقِ فَبَكَتُ سُحْرَةً عَلَى الوَرَقِ

واشتهر بإشبيليّة لذلك العهد أبو الحسن بن الفَضْل . قال ابن سعيد عن والده : سمتُ سهلَ بن مالك يقول له : يا بن الفضل ، لك على الوَشّاحين الفضل بقولك :

وَا حَسْرَا لِزَمَانِ مَضَى عَشِيَّةً بَانَ الهَوَى وانْقَضَى وأَفْرَدْتُ وَالرُّغُمِ لا إلرّضا وبيت كَلَى جَسْرَاتِ الغَضَى

[ ٣٧١]

<sup>(</sup>١) في م : « يحيي بن الخزرجي » .

<sup>(</sup>۲) في ط: دياساحري ، .

أُعَانِقُ بِالفِكْرِ رَلْكَ الطُّلُولُ وأَلْـنِمُ بِالْوَهُمِ رِنْكَ الرَّسُـومُ وأَلْـنِمُ بِالْوَهُمِ رِنْكَ الرَّسُـومُ قال : وسمعت أبا بكر بن الصابوني يُنشدُ الأستاذَ أبا الحسن الدَّبَّاج موشحاته غير ما مرة ، فما سمعته يقول : للهِ ذَرُك إلا في قوله :

قَسَمًّا بِالهَوَى لِذِى حِجْرِ مَا لِلَيْلِ الْمَشُوقِ مِن فَجْرِ مَا لِلَيْلِ الْمَشُوقِ مِن فَجْرِ جَدَ الصَّبْعُ لَيْسَ يَطَرِدُ مَا لِلَيْلِي — فِيا أَظُنُّ — غَدُ صَحَمَّ يَا لَيلُ أَنْكَ الأَبَدُ

أَوْ فَقُصَّتُ (١) قَوَادِمُ النَّسْرِ فَنُجُومُ السَّاءِ لاَ تَسرِى وَمَن [محاسن] (٢) موشحات ابن الصابوني قوله:

ما حَالُ صَبِ ذِي ضَنَّى واكتِئاً بُ أَمْرَضَهُ يَا وَيْلَتَاهُ الطَّبِيبُ عَامَدُ لَهُ مَّ اقْتَدَى فِيهِ الكَرَى بالحبِيبُ عَامَدُ مَ مُّ اقْتَدَى فِيهِ الكَرَى بالحبِيبُ عَامَدُ مَ فُوفِى النَّوْمُ لَكِينِ لَمْ أَبكِهِ إِلاَّ لِفَقْدِ الخَيَالُ وَذَا الوصَالُ اليَوْمَ قَدْ عَزَّنِي مِنهُ كَا شَاء وشاء الوصَالُ قَلَستُ باللائمِ مَن صَدَّنِي بصُورَةِ الحَقِّ ولا بالمُحَالُ فَلَستُ باللائمِ مَن صَدَّنِي بصُورَةِ الحَقِّ ولا بالمُحَالُ فَلَستُ باللائمِ مَن صَدَّنِي بصُورَةِ الحَقِّ ولا بالمُحَالُ

واشتهر ببر العُدُوة ابنُ خَلَفٍ الجزائريُّ صاحب الموشحة المشهورة:

يَدُ الإصباح قَدَحَت زِنَادَ الأَنوَارُ مِن تَجَامِ الزَّهْرِ

[\*\*\*]

وابنُ خرز (٢) البِجائى ، وله من موشحة : ثَغَرُ الزَّمَانِ مُوَافِقْ حَيَّاكَ مِنسهُ بِابتِسَام

(۱) كذا في إحدى روايات المقدمة طبعة باريس ؛ وقد وردت هذه السكلمة مضطربة في الأصلين ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة عن مقدمة ابن خلدون طبعة باريس .

<sup>(</sup>٣) فى المقدمة طبعة بلاق : « ابن هزر » . وفى نفح الطيب : « خزر » .

ومن محاسن الموشحات [ المتأخرين ] (١) ، موشحة ابن سهل شاعر إشبيليّة وسبتة من بعدها ، [ فَمَها قوله ] (١) :

هَلْ دَرَى ظَنِّىُ الحَمَّى أَنْ قَدْ حَمَى قَلْبَ صَبِّ حَلَّهُ عَنْ مَكْنِسِ فَهُوَ فِي نَارِ<sup>(۲)</sup> وَخَفْقِ مِثْلَمَا لَعِبَتْ رِيحُ الصَّبَا بِالْقَبَسِ وقد نسج على مِنواله فيها صاحبنا الوزير أبو عبــد الله بن الخطيب شاعر، الأندلس [ والمغرب لعصره ] (۲) ، فقال :

جَادَكَ الْغَيْثُ إِذَا الْغَيْثُ هَمَى يَا زَمَانَ الْوَصْلُ بِالْأَنْدَلُس لَمْ يَكُنْ وَصْلُكَ إِلَّا حُلُمًا فِي الْكَرَى أَوْ خُلْسَةَ الْمُخْتَلِس إِذْ يَقُودُ الدَّهْرُ أَشْتَاتَ المُنَى ۚ تَنْقُلُ الخَطْوَ عَلَى مَا يَرْسُمُ ۗ زُمَرًا كَبِنَ فُرَادَى وَثُنَى مِثْلَمًا يَدْعُو الوُفُودَ الموسِمُ والحْيَا قَدْ جَلَّلَ الرَّوْضَ سَنَى فَتُغُورُ الزَّهْرِ (١) فيه تَبْسُمُ كَيْفَ يَرُوى مَالِكُ عَن أُنَس وَرَوَى النُّعانُ عَن مَاءِ السَّما يَزْدَهِي مِنْهُ بِأَبْهَى مَلْبَسَ فَكُسَاهُ الْحُسْنُ ثَوْبًا مُعْلَمَا بالدُّجَى لَوْلَا تُشموسُ الْغُرَر في لَيَال كَتَمَتْ سِرِ الْهَوَى مُستَقِيمَ الْسَيْرِ سَدَهْدَ الْأَثْرِ مَالَ نَجْمُ الكأس فِيها وهَوَى أَنَّهُ أَمَرًا كَلَمْعِ ٱلْبَصَرِ وَطَرْ مَا فيه مِنْ عَيْب سِوَى حِيْنَ لَذَّ النَّوْمُ مُرْهُ مَعْ حُلُوِ اللَّمِي (٦) هَجِمِ الصَّبْحُ هُجُومَ ٱلْحُرَس

١) هذه الكلمة عن مقدمة ابن خلدون .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « في حر » . (٣) التكملة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين ومقدمة ابن خلدون: « فسنى الأزهار » وما أثبتناه عن نفح الطيب.

<sup>( • )</sup> كذا في الأصلين ومقدمة ابن خلدون طبعة بلاق ؟ وفي النفح المطبوع والمخطوط ، والمقدمة طبعة باريس : « الأنس » .

<sup>(</sup>٦) كذا في كتاب « العــذارى المائسات في الأزجال والموشحات أه . والذي في الاصلين ونفح الطيب ومقدمة ابن خلدون : « شيئا أو كما » .

غَارَتِ الشَّهِبُ بِنَا أَوْ رُبِّمًا أَرَّتْ فِيْمَا عُيُونُ النَّرْجِسِ أَيُّ مَنِي الأَمْرِي قَدْ خَلَصًا فَيَكُونَ الروْضُ قَدْ مُكِّنَ (١) فيه تَنْهَبُ ٱلْأَزْهَارُ منه الفُرْصَا أَمِنَتْ مِنْ مَكْرُه مَا تَتَّقِيهُ فَاذًا ٱلْمَاء تَنَاجَى وَالحصَى وَخَلا كُلُ خَلِيلٍ بِأَخِيهُ تُبْصِرُ الْوَرْدَ غَيُورًا بَرِمَا يَكْتَسِي مِنْ غَيْظه مَا يَكتَسى وَتَرَى الْآسَ لَبَيْبًا فَهِمَا يَسْرِقُ السَّمْعَ بَأَذْنَى فَرَسِ يَأْهَيْلَ الْحِيِّ مِنْ وَادِي ٱلْفَهَى وَبِقَلْبِي مَسْكَنْ (٢) أَنتُمْ بِهِ ضَاقَ عَنْ وَجْدِي بِكُمْ رَحْبُ الفَضَا لا أَبَالِي شَرْقَهُ مِنْ غَرْ بهِ فَأْعِيدُوا عَهْدَ أَنْسِ قَدْ مَضَى تُعْتِقُوا عَانِيكُمْ مِنْ كَرْبِهِ حَبَسَ ٱلْقَلْبَ عَلَيْكُمُ كُرَمًا أَفَتَرْضُونَ عَفَاءً (٢) الحبس وَبِقَلْمِي مِنْكُمُ مُقْتَرِبُ بِأَحَادِيْثِ ٱلْمُنَى وَهُوَ بَعِيدٌ قَمَرُ ۚ أَطَلَعَ مِنْكُ ۗ أَلْمَغُرِبُ شِقْوَةَ الْمُغْرَى بِهِ. وَهُوَ سَعَيْدُ قَدْ تَسَاوَى مُحسِنٌ أَو مُـذْنِبُ فِي هَوَاهُ بَينَ وَعْدِ وَوَعيدْ سَاحِرُ المُقْلَةِ مَعسولُ اللَّمَى جَالَ فِي النَّفْسِ مَجَالَ النَّفَسِ سَـــدَّدَ السَّهِمَ وَسَمَّى وَرَمَى فَفُوَادِي نُهْبَـةُ الْمُفــــتَرِس إِن يَكُنْ جَارَ وَخَابَ الْأَمَلُ وَفَوْ ادُ الصَّبِّ بِالشَّوقِ يَذُوبُ

[444]

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : «كنن » . وما أثبتناه عن نفح الطيب والمقدمة طبعة باريس . كذا فى م ونفح الطيب المخطوط والمقدمة . وفى ط : « سكن » .

<sup>(</sup>٣) في المقدمة طبعة بلاق : د خراب ، .

لَيْسَ فِي الْحُبُّ لِحُبُوبِ ذُنوبُ فَهُوَ لِلنَّــِهُمْ حَبِيبٌ أَوَّلُ أُمرُهُ مُعْتَدَ لِهِ (١) مُعَتَدُ مُعُتَدُلُ ف مُلوع ِ قَدْ بَرَاهَا وقاوبْ حَكَّمَ اللَّحْظَ بِهِا فَأَخْتَكَمَا ﴿ لَمَ يُرَاقِبُ فِي ضِعَافِ الْإِنْفُسِ مُنْصِفَ الْمُظْلُومِ مِمَّن ظَلَمَا ونُجَازَى البَرِّ منهـــــا والنَّسِي مَا اِقَلْبِي كُلَّمًا هَبَّتْ صَبَا عَادَهُ عيدٌ مِنَ الشُّوقِ جَدِيدٌ كَانَ فِي اللَّوْحِ لِهُ مُكْتَتَبَا قَوْلُهُ : « إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدْ » جَلَبَ الهَمَّ لهُ وَالوَصَـــبَا فَهُوَ لِلْأَشْجَانِ فِي جَهْدٍ جَمِيدٌ لاَعِجْ فِي أَضْلُعَى قَدْ أَضْرِمَا فهٰی نَارٌ فی هَشِـــمِ ِ الْیَبَسِ كَبَقَاءِ الصُّبْحِ بَعْدُ الغَلَسِ لَمْ يَدَعُ فِي مُهْجَتِي إِلَّا ذَمَا سَلِّمَى يَا نَفْسُ فِي حُكُمْ ِ الْقَضَا وَأُعْمُرِي الوَقْتَ بِرُجْعَى وَمَتَابُ اَيْنَ عُتْمَى قد تَقَضَّتْ وَعَتَابِ دَعْكِ من ذِ كُرَى زَمَان قَدْ مَضَى مُلْهُمَ التَّوفيق في أُمِّ الكِتَابُ وَأُمْرِ فِي الْقَوْلَ إِلَى الدَوْكَى الرِّضَا أُسَدِ السَّرْجِ (٢) وبَدْرِ التَجْلِسِ الكريم المنتهى والمنتكى يَنْزِلُ النَّصْرُ علَيْ مِثْلَمَا يَنْزِلُ الوَحْيُ بِرُوحِ القُدُسِ

قال : وأما المشارقة فالتكأن ظاهر على ما عانوه من الموشّحات . ومن أحسن ما وقع لهم فى ذلك موشحة ابن سَـنَاء المُلكِ المِصْرِيّ ، التي اشتهرت شرقاً وغرباً ، أولها :

عَنِ العِذَارْ

(١) في النفح والمقدمة : « معتمل » .

حَبِيبِي أَرْفَعُ حِجَابَ النَّسورُ

[TY1] ¶

<sup>(</sup>٢) في المقدّمة طبعة باريس : ﴿ السرح ، .

نَنْظُرُ المِسْكَ عَلَى الكَافُورَ فَ جُلَّنَارُ المِسْكَ عَلَى الكَافُورِ فَ جُلَّنَارُ كَا النَّحُلِي كَا النَّحُلِي يَا سُحْبُ يَبِجَانَ الرُّبَا بالْحُلِي وَأَجْعَلَى سِمَوارَهَا(١) مُنْعَطِفَ الجَدْوَلِ وَأَجْعَلَى سِمَوارَهَا(١) مُنْعَطِفَ الجَدْوَلِ

ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس، وأخذ به الجهور لسلاسته وتنميق كلامه، وتصريع أجزائه، نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله، ونظموا على طريقته بلغتهم الحصرية، من غير أن يلتزموا فيه إعرابا، واستحدثوا فنا سموه بالزَّجَل، والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد، فجاءوا فيه بالفرائب، واتسم فيه للبلاغة مجال، محسب لغتهم المستمجمة.

وأول من أبدع في هذه الطريقة الزَّجَلِية أبو بكر بن قُرْ مَان ، وإن كانت قيلت قبله بالأندلس ، لكن لم تظهر حلاها ، ولا انسبكت معانيها ، ولا اشتهرت رَشاقتها إلا في زمانه ، وكان لِعهد اللَّشَين (٢) ، وهو إمام الزجالين على الإطلاق ، قال ابن سعيد : ورأيت أزجاله مَرْ ويَّة ببغداد أكثر بما رأيتها بحواضر المغرب . قال : وسمعت أبا الحسن (٢) بن جَحْدَر الإشبيليّ إمام الزجالين في عصرنا يقول : ما وقع لأحد من أمّة هذا الشأن مثلُ ما وقع لابن قُرْ مان شيخ الصناعة ، يقول : ما وقع لأحد من أمّة هذا الشأن مثلُ ما وقع لابن قُرْ مان شيخ الصناعة ، وقد خرج إلى متنزه مع بعض أسحابه فجلسوا تحت عريش وأمامهم تمثال أسد من رُخام يَصُب الما ، من فيه على صفائح من الحجر ، فقال :

وَعَرِيشْ قَدْ قَامْ عَلَى دُكَّانٌ بِحَالٌ رِوَاقْ وأسَـــــدْ قَدِ ابتلعْ ثُعْبان فِي غَلْظ ساقْ

<sup>(</sup>١) كذا في م وط . وفي كثير من الأصول الأخرى : « ســوارك » . ولا يستقيم ه المعنى ، لأن المراد أن تجمل السحب الخمر المنعطف سوار للربا .

<sup>(</sup>٢) هُو أَبُو بَكُر عِنْدُ بَنْ نَزْمَانَ ، تُوفَى سنة ٥٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) في م ونفح الطيب المخطوط: « أبا الحسين » .

وَفَتَحْ فَمُو بِحَالَ إِنْسَانَ بِهِ ٱلْفُـــوَاقُ وَانْطَلَقْ بِجْرِى (١) كَلَى الصَّفَاحُ والْفَلَقُ الصَّيَــاحُ (١)

وكان ابن قُرْمَانَ مع أنه قُرْطِيقُ الداركثيرا ما يتردد إلى إِشبيليَة ، ريَنْتاب

نهرها .

[ 44 •

ثم ذكر ابن خلدون عنه وعن جماعة حكاية وكلاما ، إلى أن قال : وجاءت بمدهم حَلْبَة كان سابقها مَدْغَلِّيس ، وقعت له المجانب في هـذه الطريقة ، فن قوله في زَجَله المشهور :

وَرَذَاذَ دِقَ يِسَنْزِلْ وَشُعَاعِ ٱلشَّمْسِ يِضْرَبْ فَتَرَى ٱلْوَاحِسَدُ يِفِضَّضْ وِتَرَى الآخَرْ يِذَهَّبْ وَٱلنَّبَاتْ يِشْرَبْ ويسْكُرُ وَٱلْفُصُونُ تَرْ قُصْ وَتِطْرَبْ وَتُرِيدُ تَجِي إلينَسَسَا ثُمَّ تِسْتِحِي وَبِهْرَبْ(٣) ومن محاسن أزجاله قوله:

\* لاحَ الضِّيا والنجوم حَيارَى (١) \*

ثم قال ابن خلدون : وظهر بعد هؤلاء فى إشْبِيلية ابن جَحْدر ، الذى فُضَّل على الزجالين فى فتح مَيُورْقَة بالزَّجل المشهور الذى أوله :

منْ عَانَدِ ٱلْتَّوْحِيدْ بِالسَّيْفِ يُمْعَقَّ أَنَا بَرِى مِمَّنْ يُعَانِدِ ٱلْعَقَّ قال ابن سعيد : لقيته ولقيت تلميذه البعبع<sup>(ه)</sup> صاحب الزجل المشهور الذي أوله :

<sup>(</sup>١) كذا في المقدمة طبعة بلاق . والذي في الأصلين وسائر المراجع : « ثم » .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : ﴿ وَتُرجع ۚ . والتصويب عن مقدمة ابن خلدون طبعة بلاق .

<sup>(</sup>٤) في م والنفح « سكاري ً » .

<sup>(•)</sup> كذا فى الأَصلين ونفح الطيب . وفى المقدمة طبعة باريس : «اليعتم» . وبهامهمها روايات آخر . وفى المقدمة طبعة بلاق : « المعمم » .

يَا لَيْتَنِي إِنْ رِيتْ (١) حَبِيبِي أَفْتِلِ (٢) اذْنُو بِالرُّسِيلَا (٢) لِيْتُ الْخُجِيلَا وَسَرَقُ فَمْ الْحُجِيلَا

ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سَهْمُ ل بن مالك إمام الآداب ، ثم من بعدهم لهذه المصور صاحبُنا الوزير أبو عبد الله بن الخطيب ، إمام النظم والنثر في الملة الإسلامية غير مدافع ، فمنْ محاسنه في هذه الطريقة :

امْزِجِ الْأَكْوَاسْ وِامْلَالِي نَجِدُدْ مَا خُلِقِ المَالَ إِلَّا أَنْ يُبَدَّدُ

ومن قوله على طريقة الصوفية وينحو منحى الشُّشْتُرِيُّ منهم :

بِينَ طُلُوعُ وبِينَ نُرُولُ اِخْتَ الْعَزُولُ وَالْحَمْ الْعَزُولُ وَالْحَمْ مَنْ لَمُ يَرُولُ وَمَضَى مَنْ لَمُ يَرُولُ

ومن محاسنه أيضا قوله فى ذلك المعنى :

البُعْدُ عَنْسِكُ يَا بُنِي أَعْظَمُ مَصَايْعِي وَعِينْ حَصَلْ لِي قُرْبَكُ يَا بُنِي لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّ اللَّهُ الللَّا

وكان لعصر الوزير ابن الخطيب بالأندلس محمد بن عبد العظيم ، من أهل وادى آش ، وكان إماما فى هذه الطريقة ، وله من زجل يعارض به مَدْعَلِيس [٣٧٦] • فى قوله :

\* لاَحْ الضِّيَا والنُّنجُومْ حَيَارَى \*

بقوله :

حَلِّ المُجُونُ يَا هُلْ الشَّطَارَا مُذْ جَلَّت الشَّمْس بالحَمَلْ

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفيط والمقدمة طبعة بلاق : «رأيت» . وفيالنفج المخطوط : «لقيت» .

 <sup>(</sup>٢) في الأصلين: « أقبل » . وما أثبتناه عن المقدمة طبعة باريس .

<sup>(</sup>٣) الرسيلا (في الأصل): الرسيلة ، مصغر الرسلة (بالكسر) ، وهي التؤدة والرفق . رمد أنه يمرك أذن حبيبه في لين ورفق .

ثم ذكر ابن خدون جلة من هذا الرَّجَل ، وقال بعد ذلك : وهذه الطريقة الرَّجلية لهذا العهد ، هي فَنَّ العامّة بالأندلس من الشعر ، وفيها نظمهم ، حتى إنهم لينظمون بها في سائر البحور الحسة عشر ، لسكنْ بلغتهم العامّية ، ويسمّونه الشّعر الرَّجَلِيّ . إلى أن قال : وكان من الجيدين في هذه الطريقة لأول هذه اللّه ، الأديب أبو عبد الله اللّوشي ، وله من قصيدة يمدح فيها السلطان الرّحم :

طَلَ الصَّبَاحُ قُمُ يَا نَدِيمُ نِشْرِبُو وَنِضْحَكُو مِنْ بَعَدْ مَا نِعْلُرِ بُو مُنْ مَدْد مَا نِعْلُر بُو مُم سَرَدها ابن خَلدون ، وهي طويلة جدًا .

ثم قال : ثم استحدث أهل الأمصار بالمغرب فنّا آخر من الشعر ، فى أعاريض مُزْدَوجة كالموشّح ، نظموا فيه بلغتهم الحَضَرية أيضا ، وسَمّوه عَروض البلد ، وكان أول من استحدثه بينهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس ، يعُرْف بابن عُمَير ، فنظم قطعة على طريقة المُوشَّح ، ولم يخرج فيها عن مذهب الإعراب [ إلا قليلا] (١) ، مطلعها :

أَبِكَانِي (٢) بِشَاطِى النَّهْرُ بُوْحِ الْحُمَامُ عَلَى الْغُصْنِ فِي البُسْتَانُ قريب الصَّبَاحُ وَكَفَ السَّحَرُ تَمْحُو مِدَاد الظَّلَامُ وَمَاء النَّـدَى يَجْرِي بِمَغْوِ الْأَقَاحُ بِالسَّبَاقُ مَنْ السَّجَوَاهِرُ فِي نَحُورِ الجَوَارُ بَالسِّوَارُ فِي الْعَرَاقُ مِيرَاقً مِنَ الْجَوَاهِرُ فِي الْجُورِ الجَوارُ وَلَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الجَمِيعُ اللَّوْض دور السَّوَارُ لَوَالْ الْجَمِيعُ اللَّوْض دور السَّوَارُ لَوَالْ الْجَمِيعُ اللَّوْض دور السَّوَارُ لَوَالْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الجَمِيعُ اللَّوْض دور السَّوارُ

<sup>(</sup>١) التكملة عن مقدمة ابن خلدون طبعة باريس .

<sup>(</sup>۲) في م: « بكاني » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في المقدمة طبعة بلاق . وفي ط والمقدمة طبعة باريس : «كثير» . وفي م :
 «كلن» .

<sup>(</sup>٤) في م: « لو ترى » .

وَيَحْمِلُ نَسِيمِ الْمُسْكُ عَنْهَا رِيَاحُ وأيدى النَّدَى يَحْرَق جُيُوب الـكمَّام وَجَرْ النَّسِيمْ ذِيلُو عَليَهَــا وَفَاحْ وَعَاجِ الضِّــيا يُطْلَى بِمِسْكِ الغَمَامُ قَدَ أَبْتَلَتَ أُرْيَاشُو بِقَطْرِ النَّـــدَى رَإِيتِ الْحُمَامُ بِينْ الْوَرَقُ فَى الْقَضِيبُ قَدِ ٱلْنَفَ مِنْ ثُونُو الْجُدَيْدُ فَى رَدَا ينُوح مِثْل ذَاكَ النَّسْتَهَامِ الغَريبُ ينْظِمْ سُلُوكُ جَوْهَرْ وِيثْقَلْدَا [٣٧٧] ولَكِنْ بْفَاهْ أَحْمَرْ وَسَاقَ خَضِيبْ جَنَامًا تَوَسَّدْ وِٱلْتَوَى فِي جَنَاحُ جَلَسْ بين الأغْصَانُ جلْسة النُسْتَهَامُ مِنْهَا ضَمْ مِنْقَارُو لِصَـدْرُو وصَاحْ وصَارْ يَشْتَكِي مَافِي ٱلْفُؤَّادْ مِنْ غَرَامْ فَقَلْتُ أَحَمَامُ أُحْرَمْت عَيْنِي الْهُجُوعُ أَدِي مَا تَزَ الْ (١) تِبْكِي بِدَمْع سَفُوح بِلَا دَمْع نِبْقَى طُولُ حَيَاتِي نِنُوحُ قَالَ لِي بَكِيتْ حَتَّى صَفَتْ لِي الدُّمُوعْ عَلَى فَرْخُ طَارْ لِي لَمْ يَكُنُ لُو رُجُوعُ أَلفْت الْبُكَا والْحُزنْ مِنْ عَهْدِ نُوحْ أُنظُرُ لِلْجُفُونَ صَارَتْ بِحَالِ الْجِراحُ كذاكُ هُوَ الْوَفَا كَذَا هُوَ الذِّمَامُ (٢) يِقُولُ قَدْ عَيَّانِي (٣) ذَا الْبُكَا وَالنُّواحُ وانتُم منْ بَكِي مِنكُمُ إذا تَمَ عَامْ فَقُلْتُ احْمَامُ لَوْ خُصْت بَحْرُ الضَّنَى كانْ رِتْبُكِي وَتَرْ ثِي لِي بِدَمْعِ هَتُونَ رَمَادْ كَانْ يَصِيرْ تَحَتَكُ فُرُ وَعِ الْغُصُونْ ولو كانْ بقَلْبَكْ مَا بقلبي أَنَا حَتَّى لا سَبِيلْ مُجْلُهُ ۚ رَانِي الْعُيُونُ اليُومْ لِي مُنقَاسِي الْهَجْرُ كُمْ مِنْ سَنَا ا أَخْفَانِي نُحُولِي عَنْ عُبُونِ اللَّوَاحْ وِمِمَّا كَسَا [جِسْمِي] النُّحُولُ والسقامُ

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي بعض المراجع : « أراك ما تزال » .

<sup>(</sup>۲) كذا في ط. وفي المقدمة طبعة باريس: «كذا هو الوفا قلت كذا هو الذمام»، وكذا ورد في المقدمة طبعة بلاق بنقس كلة: « قلت ». وفي م: كذا هو الوفا قل لم كذ هو الذمام».

<sup>(</sup>٣) في المقدمة طبعة بلاق : « عناني » .

لَوْ جَنْنِي المنَايا كَانْ نِمُوتْ فِي المَقَامْ وَمِنْ مَاتْ بَعْد يَا قُومْ لَقَدِ اسْتراحْ ثم قال ابن خلدون : فاستحسنه أهل فاس ، وَوَلِمُوا به ، ونَظَمُوا على طريقته ، وتركوا الإعراب الذي [لَيْس] (١) من شأنهم ، وُكثر شِياعُه بينهم ، واستفحل فيه كثير منهم ، ونوعوه أصنافا ، إلى المزدوج ، [والكازي] (١) ، والملعَبة ، والغَزَل ؛ واختلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها ، وملاحظاتهم فيها .

فمن المزدوج ما قاله ابن شجاع ، من فحولم ، وهو من أهل تازا :

اِلْمَالُ زِينَـةِ الدُّنْيَا وِعِزْ النُّفُوسُ يَبْهِي وُجُوهًا لَيْسَ هِي بَاهِيَــا فَهَا كُلَّ مَنْ هُوْ كَثير الفُلُوسُ ۚ وَلُّوهُ (٢) الكَلاَمُ والرُّتْبَـة العَاليّا ويْصَغُرُوا عَزِيزِ القُومُ إِذَا يَفْتَقِرُ ونُصُبُغْ عِلِيهْ ثُوبِي مِن رَاس(\*)خَابِيَا وَصَارْ يستَفِيدْ الْوَادْ مِنَ السَّاقيَا مَا نِدْرِيُو عَلَى مَن نِكَثَّرُو ذَا العَتَابُ وَلُوْ رِيْتُ وِكِيفُ حَتَّى بِرُكَّ الْجَوابُ

بِكَبِّرُوا مِن كُتُر مَالُو وِلَوْ كَانْ صَغِيرْ مِنْ ذَا يِنْطِبِقْ صَدْرِى وَمِنْ ذَا يَغِيرْ ﴿ وَكَأَدْ يِنْفَقَـ لَوْ لَا الرُّجُوعُ لِلْقَدَرْ حَتَّى اللَّهِ عِنْ مُو فِي قُومُهُ كَبِيرٌ لِمَنْ لاَ أَصْلَ عِنْدُو وَلاَ لُو خَطَرُ الْ لَقَدُ يُنْبَغِى نِحِزَنُ عَلَى ذِي الْمُسكوسُ أدِي صَارَت الأَدْنَابُ أَمَامِ الرُّمُوسُ ضَمْف النَّاس عمل ذَا أُو فَسَاد الزَّمَانُ [٣٧٨] أَدِي [صَار] فُلاَنِ الْيُومِ بِصْبَحْ بُو فُلاَنْ

<sup>(</sup>١) هذه الـكلمة زيادة عن المقدمة .

<sup>(</sup>٢) كذا في مقدمة ابن خلدون طبعة بلاق . وفي الأصلين : « ألوه » .

<sup>(</sup>٣) فى المقدمة طبعة باريس: «أدى».

<sup>(</sup>٤) فى م والمقدمة طبعة باريس: « فراس » .

<sup>(</sup>٥) هذه الـكلمة عن المقدمة .

مِشنا والسلام (١) حتى ر إِيناً عِيَانَ أَنْفاَس السلاطين <sup>(٢)</sup> فيجُلُودِ الكلابُ كِبَارِ النفوس جِدًّا ضِمَافِ الْأَسُوسُ ۚ هُمْ فِي نَاحْبَا وَالْجِدُ فِي نَاحْبِكُ يروا أَجْهُمْ \_ وَالنَّاسِ يروهُمْ تُيُوسِ \_ وُجُوهِ البِّــلَدُ والْعُمَد (٣) الرَّاسْيَا

ثم ذكر ابن خلدون كلاما آخر لابن شُجاع . ثم قال : وكان منهم على بن المؤذن بتِلمِسان . [ وكان ] (\*) لهذه العصور القريبة من فحولهم بزَرْهون من نواحى مكناسة (٥) رجل يعرف بالكفيف ، أبدع في مذاهب هذا الفن ؛ ومن أحسن ما عَلِق له بمحفوظي قولُه في رحلة السلطان أبي الحسن و بني مَرين إلى إفريقية ، يصف هزيمتهم بالقَيْروان ، ويُعزِّيهم عنها ، ويُوننسهم بما وقع لغيرهم ، بعد أن عَيَّبُهُم (٦) على غَزَاتهم إلى إفريقية في مَلْعَبَة من فِنُون هذه الطريقة ، يقول في مُفْتَتَحِها ، وهو من أبدع مذاهب البلاغة في الإشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه ، ويُسَمَّى براعة الاستهلال :

سُبْحَانُ مَالِكُ خَوَاطِرِ الأُمْرَا بِنُوَاصِيهَا فِي كُلِّ حِيْنُ<sup>(٧)</sup> وَزْمَانُ إِنْ طِمْنَاهُ أَعْظُمُ لِنَا نَصْرِا وإِنْ عَصِينَاهُ عَاقَبْ بَكُلِّ هَوَانْ (٨)

إلى أن يقول في السؤال عن جيوش المغرب بعد التخلص:

فالرَّاعِي عَنْ رَعَيَّتُهُ مَسْثُولُ كُنْ مَرْعِي قُلْ وَلَا تَـكُنْ رَاعِي

 <sup>(</sup>١) كذا في المقدمة . وفي ط : « يبخل بالسلام » . وفي م : « يبخل بالجواب » . (۲) كذا في المقدمة . وفي ط د الشياطين » . وفي م : د شياطين » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في المقدمة طبعة باريس. وفي الأصلين والمقدمة طبعة بلاق: « والعمدة ».

<sup>(</sup>٤) مذه الكلمة عن القدمة .

<sup>(</sup>a) في م . والمقدمة طبع بلاق : « ضواحى » .

<sup>(</sup>٦) في المقدمة طبعة باريس: « عتبهم »

<sup>(</sup>٧) في م: « فـكل» .

 <sup>(</sup>A) كذا في القدمة طبعة باريس. وقد ورد هذا البيت مضطربا في الأصلين.

واسْتَفْتِحْ بالسَّلَاة عَلَى الدَّاعِي لِلْإِمْلَامْ وَالرَّ ضِي السَّنِي المَكْمُولُ وَاذْ كُرْ بَمْدَهُمْ إِذَا نَعْبَ وَقُولُ لِلْخُلْفَا الرَّاشِدِينَ وَالأَتْبَاعِ أُحُجَّاجًا تَخلَّوا السَّحْــرَا ودَرُوا شَرْح البلاد مع السكانُ عَسْكُرُ فَاسَ المِنِيرَةِ الغَرَّا أَيْنَ سارت به عَزَائِمُ السُّلْطَانُ أُحُجَّاجُ بالنَّبي الَّذِي زُرْتُمْ وَقَطَعَتُم لُو كَلَاكِلِ البَيْدُا الْمَتْلُوفُ فِي أُفْرِيقِيَا السُّودَا عَنْ جِيْشِ الغربْجِيتْ نِسْأُ لْسَكُمْ وَأُمِيرٌ كَأَنْ بِالْمَطَا يِزُوِّدُ كُمْ وَيَدَعُ بَرِّيَّةً الحِجازُ رَغْدا قَامْ كُلُّ (١) كَلَسَدْ صَادف الجَزَرَا وَيَعْجَزُ (٢) شُوطٌ بَعْدُ مَا لِحْقَانْ (٦) أدى صار إذْ غَارْ لُه ْ سَيَحانْ (1) وتركوا دَمْ ولهَبْ فِي الْغَـــبْرَا لَوْ كَانْ مَا بَيْنْ تُو نِسَ الغَرْبَا و بُـلَادِ الغَرْبُ سَدُّ الاسكَندَرْ َ طَبَقًا بَحْدِيدُ وثانياً بصــفَر<sup>(٥)</sup> مَبْنِي مِنْ شَرْفِها إِلَى غَرْباً كَابُدُ لِلطُّيْرُ كَانَ يَجِي بِنْبَا أُو يأْتِي الرِّبِح عنهم بفَرْد خَبَرُ مَا أُعْوَمُهَا مِنْ أَمُورُ وَمَا شَرًّا لَو 'تَقُرَّا كُل يوم على الويدان<sup>(١)</sup> لَجَرَتْ بالدَّمْ وانْصَدَعْ حَجَرَا وهَوَتْ الْاجْرافْ وجَفْتْ النَّدْرانْ إِدْرِي لِي بِمَقْلَتُ الفَحَّاصُ وَ تَفْسَكُّر لِي بِخَاطِرِكُ جَمْمًا

TY1 -

<sup>(</sup>١) كذا في ط. وفي م والمقدمة: « قل » .

<sup>(</sup>٢) كذا في المقدمة طبعة بلاق . وفي الأصلين والمقدمة طبعة باريس: « وتفجر » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في م والمقدمة طبعة باريس . وفي ط : « يجفان » . وفي المقدمة طبعة بلاق :
 « يخفان » .

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت مضطربا في ط والمقدمة . وما أثبتناه عن م .

<sup>(</sup>٥) يريد الصغر (بضم الصاد وسكون الفاء) وهو نوع من النعاس .

 <sup>(</sup>٦) كَذَا فى الأصلين والمقدمة طبعة باريس . وفى المقدمة طبعة بلاق : « الديوان » .
 ولعله يريد : « الوديان » ليستقيم المعنى بها فى البيت الآنى .

عَنْ السُّلطانْ شَهْرٌ وَقَبْلَهُ سَبْعًا وَءلاَمَاتُ تُنْشَرُ عَلَى الصُّنعَا<sup>(٣)</sup> تَجِهُولِينْ لاَ مَكَانُ وَلاَ إِمَكَانُ أَوْ كيف دَخَاوا مدِينَة القَيْرَوَانْ أَمُولاَى بُو الحَسَنُ خِطِينَا البَابُ بَقَضِيَّة سَـُوناً إِلَى تُونسُ وايْشْ لَكَ بَعَرِبِ إِفْرِيقِيَةَ القُونِسْ (1) ا ِلْفَارُوق فَاتِے القُرَى المُونسُ (٥) وَلَمْ يِفْتَح مِنِ ٱفْرِيقِيَا دُكَانْ و يَقُولُ إِسِمُهَا (٦٠ ُ يُفَرِّقِ الإِخْوَانْ صَرَّحْ فِي أَفْرِيفِيا بِذَا التَّصريحُ وفتَحْها ابن الزُّبيّرُ عن نَصحِيحُ مَاتْ عُمَّانْ وانقَلَبْ عَلَينا الرِّيحُ وَ بَقَى ما هو السُّكُوتُ عَنُّو إِيمَانُ (٢). إِيشْ نِعبِلْ فِي أُوَاخِرِ الأَزْمَانُ وَفِي تَارِيخِ كَأَتْبَا وَكَيْــوَانَا (٨)

إِنْ كَانْ بِعْلَمَ (١) حَمَامْ وَلاَ رَقَّاصْ بكتاب عَبد المُهَيْمن القواص (٢) لمَ يَدْرِيُوا كَيْفْ بِصَوْرُوا الْكَسْرَا في غِنَى كُنَّا عَنْ الجريدْ وَالزَّابْ مَا بَلَغَكُ عَن مُمَر ْ بن الخَطَّابُ ملَك الشَّامْ وَالْحَجَازْ وَتَأْجَ كُسرَى كَانْ إِذَا تُذْكُرُ لُهُ كُوهُ ذِكْرًا لْهَذَا الفَارُوقِ زُمُرُدُ الْاَكُوَانُ وَ بَقَتْ حِمَى إِلَى زَمَنْ عُمَان لَمَّا دَخلتْ غَناعهَا الدِّيوَانُ وافتَرَق النَّاسِ عَلَى ثَلَاثُ أُمَرَا إِذَا كَانْ ذَا فِي مُدَّة البَرَرَا وأُمْحَابِ الجَفْرِ في كُتَيْبَاتاً

<sup>(</sup>١) في ط: « توحد » .

 <sup>(</sup>٢) في المقدمة طبعة باريس: « الغواس » . وفي طبعة بلاق: « القصاص » .

<sup>(</sup>٣) يريد الصومعة .

<sup>(</sup>٤) كذا في م: « القونس » وفي ط: « القوبس » .

<sup>(</sup> ٥ ) كذا في المقدمة طبعة باريس . وفي ط والمقدمة طبعة بلاق : « المولس ، . وفي م: « البولس » .

<sup>(</sup>٦) في ط: « فيها تفرق » مكان قوله: « اسمها يفرق » .

<sup>(</sup>٧) في ط والمقدمة طبعة بلاق: « وتبنى ما هو للسكوات عنوان » .

<sup>(</sup>٨) كاتب: عطارد. وكيوان: زحل.

[+47]

تذكر في صُدِينَ إِذَا انْكَبَتْ بِرَايَاتَا اللهِ الْمِدَاوُ تُونسُ فَقَدْ سَقَطْ شَانَا اللهُ مَرِينَ إِذَا انْكَبَتْ بِرَايَاتَا اللهُ اللهِ الْمُؤْرَا عِيمَى بن الحَسَن الرَّفيع الشَّانُ فَلَا لِي رِينَا وَانَا بِهَا أَدْرَى لَكِنْ إِذَا عَالِلْقَضَا عِمِتْ اللَّهْ اللهُ اللهُ

ثم أخذ فى ترحيل السلطان وجيوشه إلى آخر رحلته ، ومنتهى أمره مع أعراب إفريقية ، وأتى فيها بكل غريبة من الإيداع .

وأما أهل ونس فاشتحدثوا فن الملُّعبة أيضا على لفتهم الحَضَرية ، إلا أن أكثره ردىء ، ولم يَعلَق بمحفوظي [منه شيء] (٢) لرداءته .

وكان لعامة بغداد أيضا فن من الشعر يسمونه المَوَ اليَّا ، وتحته فنون كثيرة ، يُستَّمُون منها القُوْمَا ، وكانْ وكانْ ، و [منه مفرد ، ومنه فى بيتين ، ويسمونه] (٢٠ دُوبَيَّت ، على اختلاف الموازين المعتبرة عندهم فى كل واحد منها ، وغالبها مُزْ دَوِجة من أربعة أغصان ، وتبعهم فى ذلك أهل مصر والقاهرة ، وأتوا فيها بالغرائب ،

<sup>(</sup>١) كذا في ط والمقدمة . وفي م : « شعرها » .

<sup>(</sup>۲) فى المقدمة طبعة باريس: « مروانا » .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « نكس » .

<sup>(</sup>٤) في المقدمة طبعة باريس : ﴿ ذَبَابٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) كذا في المقدمة طبعة باريس . وفي ط : « العتاب » . ولعله يريد : الأعتاب .
 وفي المقدمة طبعة بلاق : « الأبواب » .

<sup>(</sup>٦) النكملة عن المقدمة .

وتجاروا(١٦) فيها بأساليب البلاغة ، بمقتضى لغتهم الحضرية ، فجاءوا بالعجائب.

ورأيت في ديوان الصَّنيّ الحِليّ من كلامه (٢) أن المواليًّا من بحر البسيط، وهو ذو أربعة أغصان وأربع قواف، ويسمى صوتا وبيتين، وأنه من مخترعات أهل واسّط ، وأنَّ «كانْ وكانْ » في قافية واحدة ، وأوزان مختلفة في أشطاره ، والشطر الأول من البيت أطول من الشطر الثاني ، ولا تكون قافيته إلا مُرْدَفة (٢) بحرف العلة ، وأنه من مخترعات البغداديين ، وأنشد فيه .

ثم ذكر ابن خلدون عِدة مقطعات من المواليًّا ، ومنها :

نَادِيْتُهَا وَمَشِيبِي قَــدْ طَوَانِي طَيّ جُودِي عَلَى ۚ بَقُبْلَهُ فِي الهَوَى يَا مَيّ [٣٨١]

قَالَتْ وَقَدْ تَرَكَتْ ( ) دَاخِلْ فُو ً إِدِي كَيّ مَاظُنّ ذَا الْقُطن يَغْشَى ( ) فَم مَن هو حيّ

يا حادِيَ العِيسِ أُرْجُرُ بالمَطَايا زَجْرِ ﴿ وَقَفْ عَلَى مَنْزِلِ أَحْبَابِي قُبيلِ الفَجْرِ يِنْهَض بِصَلِّي هَلَى مَيِّت قَتِيل الهَجْر وصِحْ فِي حَيِّهم يَا مَن يُريد الأَجْر

عيني التي كُنْتَأَرْعًا كُمُ (٦) بها بَاتِتْ تِرعَى النُّجُومْ وبالتَّسهيد إقْتَاتِتْ وسَلُوتِي (٧) \_ عَظَّم الله أُجْرِكِ \_ مَاتِتْ وأسهُم البين صابتنى ولاَ فَاتِتْ

<sup>(</sup>١) في م والمقدمة طبعة بلاق : « تبحروا » .

<sup>(</sup>٢) راجعنا ديوان صنى الدين الحلى المطبوع في بيروت سنة ١٨٩٢ م، فلم نجد ذكرًا لما أشار إليه ان خلدون هنا .

<sup>(</sup>٣) في ط: « مزدوجة » . وما أثبتناه عن م والمقدمة طبعة باريس .

<sup>(</sup>٤) في المقدمة طبعة بلاق: «كوت».

<sup>(</sup>ه) في المقدمة طبعة بلاق : « يحشى » .

<sup>(</sup>٦) في ط: د أنظركم ، .

<sup>(</sup>٧) في ط: « ومهجتي » .

ثم قال : ومن الذي يسمونه دُو بيت :

قد أَفْسَمَ مَن أُحِبُهُ بِالْبَارِي أَنْ يَبَعَثَ طَيفَهُ مَعَ الأسحارِ يَا نَارَ أَسُوافِي بِهِ فَاتَّقدِي لَيْدِ لَيْدِ عَسَاهُ يَهْتَدِي بِالنَّارِ

واعلم أن الذوق فى معرفة البلاغة منها كلها إنما يحصل لمن خالط تلك اللغة ، وكثر استماله لها ، ومخاطبته بين أجيالها ، حتى يُحصِّل ملكتها ، كا(٣) قلناه فى اللغة العربية ، فلا يشعر الأندلسى بالبلاغة التى فى شعر أهل المغرب ، ولا المغربي بالبلاغة التى فى شعر بالبلاغة التى فى شعر الما الأندلس والمشرق ، ولا المشرق بالبلاغة التى فى شعر أهل الأندلس والمغرب ؛ لأن اللسان الحضرى وتراكيبه مختلفة فيهم ، وكل واحد منهم مدرك بلاغة المته ، وذائق محاسن الشعر من أهل بلدته ، وفى خَلْق السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْض وَٱخْتِلَاف أَسْنَتِكُم وَأَلْوَانِكُم آيَات لَامَالِمِين .

انتهى كلام ابن خلدون في ديوان العِبَر، ببعض الاختصار.

[YAY]

قلت : كأنّ بمنتقد ليس له خِبره ، يُسَدِّدُ يسهام الاعتراض و يتولى كِبْرَه ، و يقول : ما لنا و إدخال الهزل في معرض الجِد الصَّراح ؟ وما الذي أحوجنا إلى ذكر هذا المَنْحَى والأليقُ طرحه كلّ الاطراح ؟ فنقول في جوابه على الإنصاف:

لم تزل كتب الأعلام مشحونة بمثل هذه الأوصاف ، وليس مرادهم إيثارَ الهزل على غيره ، وإنما ذلك من باب ترويح القلب ، وهو أعون على خيره ، وللسَّلَف في مثل ذلك حكايات يطول جَلْبها ، ولا يَقْدَح ذلك في سكينتهم ، ولا يتُوهَمُ لسببه سلبُها ، ويرحم الله تعالى عِياضا إذ قال :

قُلْ لِللَّحِبَّةِ وَالْحَدِيثُ شُجُونُ مَا ضَرَّ أَنْ شَابَ الوَقَارَ مُجُونُ الْأَبِياتِ الاَتِية في محلها.

اعتذار المؤلف عن ذكره الأزجال

<sup>(</sup>١) في الأصلين: « سُوقي » . وما أثبتناه عن المقدمة . (٢) في م : « لما » .

وليس قصدُنا نحن بهذا ، عَلِمَ الله ، غَرَضًا فاسدا ، نُنفْقُ منه فى سُوق الهزل كاسدا ، و إنما غَرَضُنا صحيح ، وزَنْدنا غير شحيح . على أن المقصود الأعظم مدح النبى صلى الله عليه وسلم بهذه الأوزان ، وكل ما سِيق وسيلة إلى ذلك ما راق أو زان .

موشحتان غير، منسوبتين في مدح الرسول

واعلم أيها الناظر ، أذهب الله عن ساحتك الأشجان ، أن كثيرا من الأنمة مَدَحوا بذلك المبعوث رحمة إلى الإنس والجان ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصابه ، صلاة وسلاما يتضوع نَشْرُها في المشارق والمغارب ، ويتألق نورهما ، فيهتدى به قائلهما لقضاء الأغماض والمآرب . فن ذلك قول بعض مَن كرَع من مَهَلَ حبه العذب المشارب ، من مُوسَّح لم أقف منه إلّا على قوله :

| بالْقُوْلِ شَــــدَا                             | الْبُلْبُ لُ فِي الرِّياضِ لَمَّا نَشَدا     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| مًّا وَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | وَالْغُصْنِ لَهُ يَميلُ حَتَّى سَجَدَا       |
| يَعْتُ احُ نَدَى                                 | قَدْ مَدَّ لهُ الأَ كُفَّ مِنْ غَيْرِ نِدَا  |
| دُونَ الْعَلَقِ(١)                               | وَالْوُرْقُ شَـدَتْ بِصَوْتِهَا الْمُلَحَانِ |
| رَبُّ الْفَـــــلَقِ                             | لُّمَا ذُكِرَ بِأَطْتِبِ (٢) الْأَلْعَانِ    |
| مَنْ رَامَ هُدَى                                 | يَا أَشْرَفَ مُوْسَلِ بِهِ اللهُ هَدَى       |
| بَرْ مُجُوكَ غَلَدًا                             | بِالْمَدْحِ لَدَيْكَ عَبْدُ وَمَّابِ غَدَا   |
| مِمَّنُ رَصَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يَّا مَنْ مَدِيعُهُ جَلَا كُلُّ صَدَا        |
| بِالذَّنْبِ شَـــقِي                             | يَا مَلْجَأً كُلِّ خَايْفٍ أَوْ جَانِي       |

<sup>(</sup>١) العلق: الهوى .

<sup>(</sup>۲) كذا في م . وفي ط : « بطيب » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط . يريد اتجه إليك وقصدك . وفي م : « صدا » .

[TAT]

Y33-

وَالْمُنْتَشِــــقِ لاَ زَالَ حِمَاكَ رَوْضَةً للْجَانِي يَا عُرْبَ نِهَامَةً حِمَّاكُمُ أَرَبِي فيسبع العربي فَالسَّمَىُ لِغَيْرِ أَرْضِكُمُ لَمَ يُجِبِ حَثُ النُّجُب فَالْفَضْلُ لَكُمُ مَعْ كَالَ الْحَسَبَ مِنْ مَدْحِكُمْ (١) تَصَرَّمَتْ أَحْزَانَى والْفَرُ حُ بَقِي مسك العَبَق عِنْدَى أَبَدًا وَفَوْحَتْ أُوزَابِي

ومن ذلك قول بعض العُدول من أهل العصر القريب من عصرنا ، رحمهم

## الله تمالى :

أَتُّمُ عِيْدِي وَأَتُّمُ عُرُمِتَى يًا عُرَيبَ الحيِّ مِنْ حَيِّ الحِمَى حُلْمُ ، لاَ وَحَيَاةِ الأَنْفُسِ لَمْ يَحُلُ عَسَكُمْ وِدَادِي بَعْدَمَا مَنْ عَذِيرِى فِي الذِي أَحْبَيْتُهُ ملَّكُ القلبَ شديدَ البُرَكَا (٢) بَدْرُ تِمْ أَرْسَـلَتْ مُقْلَتُهُ مَهُمَ لَحْظِ لِفُؤَادِي جَرَحَا غُصُنَ بان فَوْقَهُ شَمْسُ ضُحَى إِنْ تَبَدَّى أَوْ تَثَنَّى خَلْتَهُ ۗ تَطْلُعُ الشَّــمْسُ عِشاء عنْدَمَا تَتَحَلَّى مِنْهُ أَبْهِي مَلْبَسِ (٢) وَتَرَى اللَّيْــلَ أَضَا مُنْهَزَمًا وَ يُرَى الصُّبْحَ أَضَا فِي الغَلْسِ وَالِهًا مُضْنَّى شُديدَ الشَّغَنِ يَا حَيَاةً النَّفْسِ صِلْ بَعْدَ النَّوَى كاد أن يُفْضِي بهِ لِلتَّلَفَ قَدْ بَرَاهُ السُّقْمُ حَتَّى ذَا الْهَوَى وَزَمَانِ بِالْهُنَى لِم يُسْمِف آهِ مِنْ ذِ كُرَى حَبيب باللَّوى

<sup>(</sup>١) في ط: «مددكم».

 <sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي ط : « منكم قلي قبل هذى البرحاً » . وفيه تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « تنجلي منه بأبهى ملبس » .

كُنْتُ أَرْجُو الطَّيْفَ يَأْتِى حُلُمًا عائداً يَا نَفْسُ مِنْ ذَا فَا يَأْمِي هَلْ يَعُودُ الطَّيْفُ مَبَّا مُغْرَمًا سَاهِمًا أَجْفَانُهُ لَمْ تَنْعُس هِنَ يُعُودُ الطَّيْفُ صَبَّا مُغْرَمًا لَيس فِي الأَطْلَالِ لِي مِنْ أَرَبِ هِمْتُ فِي أَطْلَالِ لِي مِنْ أَرَبِ هِمْتُ فِي أَطْلَالِ لِي مِنْ أَرَبِ مَا مُرَادِي رَامَةٌ وَالْمُنْحَنَى لا وَلا لَيْلَي وَسُعْدَى مَطْلَبِي مَا مُرَادِي رَامَةٌ وَالْمُنَاقِي الْمَعْرِبُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَرْبِ الْمُعْرِبِ الْمَالُولِي اللَّهُ وَسُعْدَى مَطْلَبِي الْمَرْبِ الْمُعْرِبِ اللَّهُ الْمُعْرِبِ وَاللَّهُ الْمُعْرِبِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُولُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللل

موشحات لابن الصباخ الجذامی فی مدح الرسول أيضا

ومن ذلك جملة مُوسَدّحات ، انتقيتها من كلام الشيخ الإمام الصالح الزكى [٣٨٤ الصوفى ، أبى عبد الله محمد بن أحمد بن الصبّاغ الجُذَامِيّ ، وقد ألف ذلك بعضُ الأئمة في تأليف رفعه للسلطان المرتضى صاحب مماكش ، وأطال فيه من مُوسَدّحات هذا الشيخ وسائر نظمه ، ولم أذكر من مُوسَدّحاته هنا إلا الفُركر (٢)، على أنها كلّها غمر ، فمن ذلك قوله رحمه الله :

أَلِفَ الْمُنْنَى الشَّجُونَا وَازْ تَضَى الأَحْزَانَ دِينَا فَوْقَ مَنْحِ الوَجْنَتَيْنِ أَهْلَ الدَّنْعَ الْهَتُونَا يَقْطَعُ الأَيَّامَ حُزْنَا وَ بُكاء وعسويلا فَازْحَمُوا صَابًا مُعَنَّى قَلْبُهُ يُذَكِى غَلِيلا

<sup>(</sup>١) هذا البيت عن نفح الطيب .

 <sup>(</sup>۲) كذا في م . وفي ط : « هنا على القدر » .

مُلْهَبَ الأَحْشَاءِ مُضْنَى بِالنَّوَى أَضْحَى عَلِيلاً ذَابَ شَوْقًا وَحَنِينَا وَسَــقَامًا (١) وَأَنينَا يَالهُ مِنْ حِلْف بَيْنِ يَرْ تَضَى فِيكَ الْمَنُونَا أَتْرَى عَهْدَ لَقَضَّى مِنْكُم هَلْ لِي يَعُودُ فَمَتَى عَسِنِّي تَرْضَى قَدْ بَرَى جِسْمِي الصُّدُودُ لَمْ أُطِقْ وَاللَّهِ نَهْضًا فَبَحَقٌّ الْحَقُّ جُـودُوا وَارْحَمُوا صَبًّا مَهِينا كَم شَكا البَيْنَ سِنِينَا وشُـــ تُونُ الْمُقْلَتِينِ تَسْكُبُ الدَّمْعَ الْمَعِينَا قَدْ ذَوَى غُصْنُ الشَّبَابِ وَمَضَى عُسْرِى وَوَلَّى آنَ لِي وَقْتُ الإِبَابِ كُمْ أَسَلِّي النَّفْسَ جَهْلًا هَـذِهِ عِرْسُ الْمَتَابِ فِي قِبَابِ الْوَصْلِ تُجْلَى حَسِّنُوا فِيهَا الظُّنُونَا وَادْخُلُوهَا آمِنِينَا قَدْ وَصَلْنَا كُلِّ بَيْن وَعَفَ وْنَا وَرَضِينَا يَعُو هَانِيكَ الرُّبُوعِ فَأَجْهَدُوا كَدَّ الْحُنُولِ وَإِلَى فَهُو الشَّفِيعِ أَعْلُوا سَيْرَ الرَّحِيــلَّ إِنْ تَكُنْ خِلِّ مُطِيعِي يَمِّنَ خَيْرَ رَسُولِ كُنْ لِي يَارَبِّ مُعِينًا وَصِلِ الصَّبِّ الْحَزِينَا قَبْلَ أَنْ يَحَينَ حَيني وَأَرَى الْمَوْتَ يَقِينَا

[ YA . ] .

<sup>(</sup>۱) في م : دوبكاء ، .

<sup>(</sup>۲) في م : « أمني » .

نَمَّ رَيْحَانُ التَّدَانِي وَسَرَتْ رِيْحُ الْوِصَالِ قَدْ صَفاً وِرْدُ الأَمَانِي فَانْتَهِضْ نَحْوَ النَعَالِي صَاحِ كَمَ هَذَا التَّوَانِي فَاسْتَمِعْ عَذْبَ المَقَالِ صَاحِ كَمَ هَذَا التَّوَانِي فَاسْتَمِعْ عَذْبَ المَقَالِ وَبَلِينَا وَاشْ يَقُولُ النَّاسِ فِينَا وَبَلْيَا وَاشْ يَقُولُ النَّاسِ فِينَا فَمُ بِنَا يَا نُور عَينِي نَجْعَلُ الشَّكَ يَقِينَا وَمُ بِنَا يَا نُور عَينِي نَجْعَلُ الشَّكَ يَقِينَا

وقولُه في النشوق إلى مكة وطَيْبة ، على ساكنها الصلاة والسلام : زَهْرُ شَيْبِ النَفَارِقْ تَفَتَّحَتْ عَنْهُ الْكِمَامُ

رَيِحُ الصَّبَا كَانْ (1) تُميلُ كَأَنْ سُقِى مَرْفَ السُّلَافُ (٢) حَقَى السُّلَافُ (٢) حَقَى السُّهَامُ حَقَّى (1) رَحَى القَلْبَ رَاشِقْ وَفُو قَتْ نَحْوى السُّهَامُ وَلِسَانُ الْحَالِ نَاطِقْ يُخْدِرُنِي أَنْ لَا دَوَامْ وَلِسَانُ الْحَالِ نَاطِقْ يُخْدِرُنِي أَنْ لَا دَوَامْ وَلِيسَانُ الْحَالِ نَاطِقْ يُخْدِرُنِي أَنْ لَا دَوَامْ وَلِيسَانُ الْحَالُ اللهُ مَا اللهُ فَا مِنْ الْمُرْفَى مِنْ الْمُرْفَى مِنْ الْمُونَا مِنْ اللهُ فَا مِنْ اللهُ فَا مِنْ الْمُ فَا مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

باً بَدْرَ أَيَّامِ الشَّبَابِ هَلْ لِلْأَفُولِ مِنْكَ ( ) طُلُوعُ أَضْحَى فُوَّادِى ذَا الْمُذَابِ حَلِينَ أَشْبَانِ فَرُوعُ وَنَارُ حُزْنِي فِي الْتِهَابِ تُذْكَى بِأَحْنَاهِ الشَّلُوعُ وَنَارُ حُزْنِي فِي الْتِهَابِ تُذْكَى بِأَحْنَاهِ الشَّلُوعُ فَإِنْ هَمْا الْبَرْقُ خَافِقْ ذَكَرْتُ عَمْدِى بِالْخِيَامُ فَإِنْ هَمْا الْبَرْقُ خَافِقْ ذَكَرْتُ عَمْدِى بِالْخِيَامُ

<sup>(</sup>١) في ط: « فيها » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصلين: « الزلال » ، وظاهر أنه خطأ من النساخ .

<sup>(</sup>٣) في م: « حين » .

<sup>(</sup>٤) في ط: د من ٤ .

سَاجَلْتُ فِي دَمْعِي الغَمَامْ وَإِنْ تَأَوَّهَ عَاشِقْ وَلَّى الشَّبَابُ وَانْقضَى فَدَمْعُ عَيْنِي فِي انْهِمَالْ وَفِي الْحُشَى حَمْرُ الْغَضَا لِفَقْد هَاتِيكَ اللَّيَالْ ياً عَهْ \_\_ ذَ أَيَّامِ الرِّضَا هَلْ رَجْعَةٌ تُدُنِّي الْوصَالْ تَحْيَا بِهَا نَفْسُ وَامِقْ مُضْنَى الفوَّادِ مُسْتَهَام نَحْوَ الْعُذَيْبِ وَ بَارَقْ يَعْدُو بِدِ حَادِى الْغَرَامْ (١) يَهِيْجُهُ لَمْعُ البَوَارِقِ مِنْ طَيْبَةٍ حِينَ تُشَامُ أَلْصَقْتُ خَـدَّى بِالرَّغَامْ َفَإِنْ تَعَفُّنىَ الْعَوَائِقْ فَيَعَثُبَ اللَّيْــلَ الصَّبَاحُ ياً دَارُ هَــلُ يَدْنُو الْمَزَارُ لَهْ فِي عَلَى بُمْدِ الدِّيَارُ وَقَصٌّ أَرْيَاشِ الْجَنَاحُ مَتَى أَرَى أَحْـدُو الْقِطَارْ فَقَدُ بَرَانِي الْإِنْـيْزَاحُ أَشْدُو الْمَطَاياَ السَّوَابِقُ (٢) مُزَمِّزُمَّا عِنْدَ الْمَقَامُ: حَيَّاكَ مِنْهُ بِابتِسَامْ ثَغْرُ الزَّمَانِ الْمُوَافِقُ

وقولُه رحمه الله :

[ ٢ 4 7

رُسُومُ ظَاهِرِ الْبِلَى بِكُلِّ رَسْمِ طَاسِمِ (٣) عُنْوانْ وَرَبْعُهُمْ (١) عُنْوانْ وَرَبْعُهُمْ (١) عَارْمْ تِبْيَانْ وَرَبْعُهُمْ (١) حَارِمْ تِبْيَانْ

<sup>(</sup>١) جاءت هذه « الففلة » في ط دون م . وكان من حقها أن تسبق بدور ذي ستة أغصان على نظام أدوار هذه الموشحة . أو لعلها زائدة .

<sup>(</sup>۲) في م : « بالسوائق » . •

<sup>(</sup>٣) في ط: «ظاهر».

<sup>(</sup>٤) في م : « وعنهم » .

إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ العِبَرْ وَانْظُرُ<sup>(۱)</sup> لَمَا وَازْدَجرُ فإنَّ فِيهَا الْأُجَـــرْ كُمْ مَنْ لِللَّهِ عَدْ دَثَرُ فَلَمْ يَبِنْ مِنْ أُثَرُ تَبْكِيهِ وُرْقُ الْفَلَا وَفِي بُكَا الْحَمَامِ أَشْجَانُ فَلْنَنْتَدِبْ إِلَى الطِّلاَ فَنِي فُوَّادِ الْهَاثُمُ أَحْزَانْ سَمَاعًا من الْوُجُودُ (٢) عَنْهُ تفاهم العُــقُولُ (٣) فَغَيْدِ \_\_\_ ةُ وَشُهُودُ كَلَاهُمَا عِينُ الدَّلِيلُ حَتَّى مَدِي يَا مُريد تَخْتَالُ فِي ثوب الْخُمُولْ تَشْكُو لَنَا الْعَلَلاَ وَأَنْتَ بِالْمَاتِمِ جَذْلَانْ فَلُذُ بِعِزٌ العُسَلَا فَعِنْدَنا لِلنَّادِمِ إِحْسَانَ هُوَ الْوُجُـودُ الْمُطْلَقُ فَنَاء أَهْلِ الطَّريق فَكُلُّ مَعْنَى دَقِيتِ وَصْفِهِ مِ عُقَقُ بها اسْتَ عَضَا الْمُوَ فَقُ أَنْوَارُهُمْ فِي شَرِيقُ فَهُمْ لَنَا فِي الْعَالَمَ بُرْهَانَ قَدْ أُوْضَحُوا السُّبُلَا فَأَجْنَحُ إِلَيْهِمْ وَلَا تُغفِل الْمُوَاسِمِ إِبَّانَ يَانَاسِـــيًّا لِوَصْلِنَا أَيقِظْ مِنَ النَّوْمِ الجُنُونُ سَــلُّمْ إِلَيْنَا فِعْلَنا مَا كَانَ مِنْهُ أَوْ بَكُونْ لَاحَوْلَ إِلَّا حَوْلُنَا فَأَنْفُ الشُّكُوكَ وَالظُّنُونُ ۗ

<sup>(</sup>١) في ط: « وانطق » .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد هذا الشطر بالأصلين .

<sup>(</sup>٣) قى م : « عنه نبا فهم العقول » .

[YAY] ==

يا عَادِرًا قَدْ سَلَا أَقْصِرْ فَلَيْسَ يَجْعُلُ سُلُوانْ لِنِهِ مَا أُجَدِ اللّهَ مَنْ بَاتَ وَهُوَ بِالْهُوَى نَشُوانْ لِنَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقوله رحمه الله :

بأرْضِ طَيْبة مَعْهَدْ شَوْقِ إِلَيْ بُعِدَّدُ هَلْ فِي إِلَيْ بُعَدَّدُ هَلْ فِي بِتِلْكَ الطُّلُولِ مِن ذَوْرَةٍ وَمَقِيلِ مِن ذَوْرَةٍ وَمَقِيلِ مِن ذَوْرَةٍ وَمَقِيلِ مَسُولِ مَنْ بَبُعْدُكَ مُكْمَدُ؟ مَنْ يَرَاكُ فَيَسْعَدُ صَبِّ بِبِعُدْكَ مُكْمَدُ؟ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَلَ الْبَرَاحُ مُكَمَدُ؟ مَنْ فَنُ وَالْمَنْ مِنْ الْمَاحُ مُنْ مَنْ الْمَاحُ مُنَاحُ لِمُ الْفَرْبِ أَضْحَى مُقَيَّدٌ وَالضَّفْفُ والشَّبْدُيثُهَدُ لَا لَيْوَاصُلُ أَقْوَى رَبْعُ النَّوَاصُلُ أَقْوَى رَبْعُ النَّوَاصُلُ أَقْوَى وَمَنْ عَلَى الْهُجُر يَقُوى وَمَا فَنَى الْهُجُر يَقُوى قَدَى مَثِلًا الْمُجْر يَقُوى وَمَا اللَّهُ مَنْ عَلَى الْهُجُر يَقُوى قَدَى وَلَا الْمُحْر يَقُوى قَدَى الْهُجُر يَقُوى قَدَى قَدَى الْهُجُر يَقُوى قَدَى الْهُجُر يَقُوى قَدَى قَدَى الْهُجُر يَقُوى قَدَى الْهُجُر يَقُوى قَدَى قَدَى اللَّهُ مَنْ عَلَى الْهُجُر يَقُوى قَدَى قَدْسُ فَلَى الْهُجُر يَقُوى قَدَى قَدَى الْهُجُر يَقُوى قَدَى قَدَى الْهُجُر يَقُولَى قَدَى الْهُجُر يَقُولَى قَدَى قَدَى الْهُجُر يَقْوَى قَدَى الْهُجُر يَقُولَى قَدَى قَدَى الْهُجُر يَقُولُى قَدَى الْهُجُر يَقْوَى قَدَى الْهُ عَلَى الْهُجُر يَقْوَى قَدَى الْهُجُر يَقْوَى قَدَى الْهُمْ مَا يَعْمُ اللْهُ عَلَى الْهُمْ مَا يَعْمُونَا أَنْ الْهُ عَلَى الْهُ عَالِهُ الْهُ عَلَى الْهُ عَلَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى ا

سَهُمُ بِعادِ مُسَدَّدُ لَقَدُ (١) رَمَاني فَأَقْمَدُ مِّتَى أيتَ الثَّدَانِي لِمُكْمَدِ الْقَلْبِ عَانِي عَسَى الَّذِي كُنْتُ أَعْهَدُ مَمَّا تَقَفَّى يُجَدَّدُ يَا 'بُغْيَــــتِي يَا مُرَادِي أَشْكُوكَ فَرْطَ بِمَـادِي في كل واد أنادي: مَالِيَ غِيْرَكُ مَقْصِدْ فَكَيْفَ بِالْهَجْرِ أَقْصَد فَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَا فَذَاكَ وَقُفْ عَلَيْكَا مَالِي شَـفِيعٌ لَدَيْكُا إِلَّا 'بُكَأَنِيَ سَرْمَـدْ فَمَنْ عَلَى الْحُسْنِ (٢) يُسْعِدْ بي فَأَفْعَلُ مَا تَشَا أُخْمَى لِي مِنْكَ الرَّجَا فَكُلُّ دَاهُ دَوَا وَكُلُّ رَأْبِي (٢) مُسَدَّدُ وَكُلُّ أَمْرِ مُرَشَّـدُ

<sup>(</sup>١) في ط: د حين ، .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين ؟ ولعلها : « الحزن » .

<sup>(</sup>٣) في م: «رأى».

#### وقوله رحمه الله :

تَنْتَشِي الأَرْوَاحُ(١) قُمُ وَنَاجِ اللهُ فِي دَاجِي الْعَلَسُ وَالْتَمِسِ لِلْمَغْوِ فِيهِ مُلتَمَسْ وَانْتَبَهْ قَدْ فَاحْ عَرْفُ أَزْهَارِ الرِّضَا ثُمُ اقْتَبَسْ نُورَ رُسْدِ لاَحْ وَانْتَشِقْ يَا صَاحِ ِ أَرْوَاحَ السَّحَرْ يَالَهَا مَشْمُومُ مُيْنِيشُ الْمَزْ كُومْ عَرْفُهُ إِنْ هَبَّ فِي إِثْرِ الزَّهَرْ وَاهِمِلِ الأَجْفَانُ مَرِّغِ الخَدَّ وَنَاد بالنَّحيبُ قِفْ بِمَغْنَاهُمْ وُقُوفَ مُسْتَريب حَالَفَ الأَشْجَانُ علَّةً الهِجْرَانُ وَاشْكُ إِنْ وَافَقْتَ إِصْغَاءِ الطَّبيبِ وَيَطِيبُ النَّعِيمُ َ فَعَسَى بِالوَصْــل تُحْيَى مَا دَثَرُ · وَالبِعَادُ أَلِيمُ فالنُّوى مَا إِنْ علَيْهِ مُصْطَبَرُ جثت مُغْنَى رَحِيبْ يَا رَحِيمَ الخَلْقِ رُحْمَــــاكَ فَقَدْ وَهُو عَبْدُ مُن يبْ لَيْسَ لِلعَبْدِ عَلَى النَّارِ جَـــــلَهُ يَشْتَكَى بِالذُّنُوبُ عَبْدُ سَوْه [لحاك] (٢) قَدْ قَصَدْ زَفَرَاتُ الجَحِيمُ مَنْ لهُ يَوْمَ ترامى بِالشَّرَرْ َفِيهَابُ الخَلقُ<sup>(٣)</sup> مِنْ خَيْرِ البَشَرْ عَافِنِي كَارَحِيمُ. أُوْرَثَانِي شَجَا أَنَا مَا بَيْنَ مَقَامَيْنِ مُقِـــــيمْ

[٣٨٨]

 <sup>(</sup>١) في م: « تقتني الأرباح » .

<sup>(</sup>٢) السياق ووزن البيت يقتضيان هذه الـكلمة أو ما في معناها .

<sup>(</sup>٣) في ط: « فيها ندا الحلق » .

في فُوَّادِى مِنْ دُمُوعِى كُلُومْ فَلَّا تُرْتَجَى وَاغْتِلاَقِ بِجَنابِ الكَرِيمْ مُشْعِرٌ بِالنَّجَا مَا أَنَا فِي الحَالَقَ بِنَ فِي خَطَرُ وَالْفُوُّادُ سَلِيمِ مَا أَنَا فِي الحَالَق بِن فِي خَطَرُ وَالْفُوُّادُ سَلِيمِ مَلَى التَّوْحِيدُ في وِ بِالنَّظَرِ سُبْلَ نَهْجٍ قَوِيمِ مَلَكَ التَّوْحِيدُ في وِالنَّظَرِ سُبْلَ نَهْجٍ قَوِيمِ مَلَكَ التَّوْحِيدُ في وِالنَّظَرِ سُبْلَ نَهْجٍ وَوَيم أَخَلِيفَ العُرْنِ تَشْكُو بِالبَعَادِ لَذُ بِمَجْدٍ (١) أُثِيل في قبابِ المَجْدِ تَحْظَى بِالنُّمَ اذْ حَيْثُ حَلَّالِ سُول في قبابِ المَجْدِ تَحْظَى بِالنُمْرَادُ حَيْثُ حَلَّالِ سُول في قبابِ المَجْدِ تَحْظَى بِالنُمْرَادُ وَاسْأَلَنْ مَنْ بِعُول إِنْ النُوْادِ وَاسْأَلَنْ مَنْ بِعُول إِنْ النُوادِ وَاسْأَلَنْ مَنْ بِعُول إِنْ النَّوْادِ وَاسْأَلَنْ مَنْ بِعُول إِنْ النَّوْادِ وَاسْأَلَنْ مَنْ بِعُول اللهُ العُورَ اللهُ العُورَ اللهِ المَا اللَّهُ العَرَّهُ المَا المُؤْمِد وَاسْأَلَنْ مَنْ بِعُول إِنْ الْعُورُ اللهُ الْعُورُ اللهُ الْعُورُ اللهُ الْعُولُ الْعُورُ اللهُ الْعُورُ اللهُ الْعُورُ اللهُ الْعُورُ اللهُ الْعُورُ الْعُولُ إِلَيْ الْعَرَادُ الْعُورُ اللهُ الْعُورُ اللهُ الْعُورُ اللَّهُ الْعَرَادُ النَّوْلُ اللْعُلُولُ اللّهُ الْعُورُ اللّهُ الْعُرْدُ اللّهُ الْعُورُ اللّهُ الْعُورُ اللّهُ الْعُرْدُ اللّهُ اللّهُ الْعُورُ اللّهُ الْعُرْدُ اللّهُ الْعُورُ اللّهُ الْعُورُ اللّهُ الْعُرْدُ الْعُورُ اللْعُلُولُ اللّهُ الْعُرْدُ الْمُ اللّهُ الْعُرْدُ الْعُلَالِ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُورُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُورُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُرْدُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُلَالِ اللّهُ الْعُرْدُ اللّهُ الْعُورُ الللّهُ الْعُولُ الللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُولُ الللّهُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ اللْعُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وقوله رحمه الله :

نَأْتُ بِي الأوطان عَنْ حَضْرَةِ الإِحْسَانُ وَلاَ مُعِينُ فَمَنْ لِذِي أَحْرَانُ لِطَيْبَةٍ قَدْ كَأَنُ لَهُ حَنِينَ لَهُ حَنِينَ فَمَنْ لِذِي أَحْرَانُ لِطَيْبَةٍ قَدْ كَأَنُ لَهُ حَنِينَ شَعِّتُ بِي الدَّارُ فَيَا شَوْقَاهُ لِيَسَثْرِبُ أَخْبَابُهُ (\*) سَارُوا والبَيْنُ أَفْمَاهُ بالبَعْسَرِبُ فَي قَلْبَدِ أَمْ وَاهُ فَلْتَعْجَبُ فَي قَلْبَدِ أَمْ وَاهُ فَلْتَعْجَبُ فَي قَلْبَدِ أَمْ وَاهُ فَلْتَعْجَبُ لَوْ سَابَقَ الإِخْوَانُ فَى ذَلِكَ التَيْدَانُ أَضْحَى مَكِينُ لَوْ سَابَقَ الإِخْوَانُ فَى ذَلِكَ التَيْدَانُ أَضْحَى مَكِينُ

<sup>(</sup>١٠) كذا في ط. وفي م: «لذ بذي مجد».

<sup>(</sup>٢) في م : « حيثًا حل » .

 <sup>(</sup>٣) فى ط: « واسأل عمن » . و قى م: « وسل عما » . ولعلهما مبدلتان عما
 أثبتناه ، ليجرى الوزن مع ما سبق .

<sup>(؛)</sup> كذا وردت هذه الميارة في م ، ولم ترد في ط .

<sup>(</sup>ه) في ط: «أخدانه».

فَحَالِفِ (١) الأشجَان قَلْبُ عَزِين وَاصْعَبْ مَعَ الأَحْيَانُ (٢) وَالْمَنْهُ لَلَّ السَّلْسُلُ شُدُّوا الرَّحِيلُ [444] فَيَا ظَمَا قَلْبِ هَلْ مِنْ مَقِيلُ لِذَٰلِكَ التَهْسَلُ فيُسبرد السَّلْسَلُ بسَـــاحَةِ القُرْب أَنْ يَكُرَعَ الظَّمَآنُ إِنْ أَمْكُنَ الإمكان مِنَ المَوِسينُ فَذَاكَ سَعْدٌ دَانْ فى مَشْرَبِ الرِّصْوَانُ لِلرِّ الْدِينِ يًا حادِيَ الظُّعْن إِلَى العَقيــق وَسَائِقَ الرَّكْب أسفت للبَسينِ فَهَـلُ إِلَى القُرْب ُيلْنَى طَرَيق<sup>•</sup> قَلْبًا خَفُوق مِن مَطْلَع ِ الشَّهْب مَتَى النَّـوَى تُدْنِي فَيَتُرُبُ بُسْتَانُ لِلرَّوْحِ وَالرَّبْحَــانُ فِيبِ فُنُونُ وَدَوْخُـهُ الْمُزْدَانْ تَحْيَا بِهِ الْأَكُوانُ في كلِّ حِينْ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ يًا خَـيْر مَنْ سُول بالمنجزات خُوف الْمَاتُ نِدَاه مَخْبُـــولِ نَادَى عَلَى بُمْدِ وَأَنتُمُ فَصَــدِي أَنتُم مُنى سُولِي وَلِي مِسْفَاتُ فَمَا يَكُونُ تَمُجُّهَا الآذَان وَ تَقْتَمٰى الْهِجْرَانُ شَادِي الغُصُونُ يَحْكِي بِدَوْحِ البَانُ مِنْ ذِی شُجُون ِ عَانْ أَنْ يَظْفُرَ الأَوَّاهُ يًا صَاحِ وَالقَصْـدُ بقَصْ دِهِ

<sup>(</sup>١) في ط: « فخالف » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « الأعيان » .

إِنْ شَفَّكَ البُعْدُ وَثِقَ بِعَفُو الله عَنْ عَبْدِهِ وَدَعْ فَدَّى اللهُ عَنْ عَبْدِهِ وَدَعْ فَدَّى اللهُ عَنْ رُشدهِ عَنْ رُشدهٔ عَنْ البُسْتَانُ اليَاسَهِ عِنْ البُسْتَانُ اليَاسَهِ عِنْ البُسْتَانُ اليَاسَهِ عِنْ وَخَلِ الرَّعْنَ البُسْقِينَ وَخَلِ الرَّعْنَ المُعْنَى المُعْنَى مَقَامُ وَقُولُهُ (١) رحمه الله تعالى :

جَسَلً عُلاً فَلاَ يُرَامُ بُنُورهِ يَهتَدِى الْأَنَامُ فَأَى شَمْسِ وَأَيْ بَدْرِ قَدْ أَطْلَعَتْهُ لَنَا السَّعُودُ بِنُورِهِ تُشْرِقُ الشَّمُوسُ فِي خُبِّهِ يُخَلَعُ النَّفُوسُ يَأْيُّهَا الْمُسْمِعُ الرَّيْسُ

أَدِرْ عَلَيْنَا كُنُوسَ فَخْرِ مِنْ ذِكْرِهِ تَمُطَّ مَا ثُريدُ أَمْدَاحُ خَيْرِ الوَرَى نَسِيمُ نَحْنُ أَنَاسٌ بها نَهِيمُ يَا مَادِحِيــهِ بِاللهِ قُومُوا يَا مَادِحِيــهِ بِاللهِ قُومُوا

خُوضُوا بِناَ مَوْجَ بَعْرِ فَخْرِ مَنْ مَاتَ فِيهِ فَهُوَ شَهِيدُ الشَّطِحُ فِي حُبِّهِ مُبَاحُ وَالسَّطِحُ فِي حُبِّهِ مُبَاحُ وَاجُنُ قَوْمٌ لَنا أَرْتِياحُ وَاجُنُ قَوْمٌ لَنا أَرْتِياحُ وَلُوبُنا حَشَوْهَا جِرَاحُ

<sup>(</sup>١) هذه الموشحة عن م .

مِنْ نَأْي مَفْنَاهُ لَيْتَ شِعْرِي مَنَى يَرَى قَبْرَهُ العَمِيدُ إِنْ سَمَحَ الدَّهْرُ بِالوُصُولِ لِقَبْرِ خَيْرِ الوَرَى الرَّسُولِ السَّيِّدِ الأَرْفَعَ الجُلْيِسِلِ وَثُوفِي رُوحِي لِيَنْ تُرِيدُ مُثَمَّ نَخَلَع رِثِيَابَ طَهْرٍ وَتُوفِي رُوحِي لِيَنْ تُرِيدُ

وقوله أيضا :

[44.]

لَهْفِي عَلَى مُمْرِى (١) مَضَى وَالشَّبُ فِي الْهَوْدِ بَدَا وَمَا فَضَيْتُ الْفَرَضَا فَيْنِ فِي الإِبَابِ وَدَمْعُ عَيْنِي فِي السِكَابِ فَنَارُ حُرْنِي فِي البِهَابِ وَدَمْعُ عَيْنِي فِي السِكَابِ فَنَارُ حُرْنِي فِي البِهَابِ وَدَمْعُ عَيْنِي فِي السِكَابِ فَنَارُ حُرْنِي فِي البِهَابِ وَدَمْعُ عَيْنِي فِي السِكَابِ بَا عَهْدَ أَيَّامِ الرِّضَا هَلُ رَجْعَةٌ تَشْفِي الصَّدَى حَقَّا وَتَنْفِي الْمَرْضَا إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ السَّفَا دَعْ عَنْدُكَ أَوْمِتافَ الجُفَا وَمُ عَنْدُكَ أَوْمِتافَ الجُفَا وَمُ عَنْدُكِ أَوْمِتافَ الجُفَا وَمُ عَنْدُكِ أَوْمِتافَ الجُفَا وَمُ عَنْدُكِ أَوْمِتافَ الجُفَا وَمُ عَنْدُكِ المُصْطَفَى وَاذْ كُرُ لِرَسْمِ قَدْ عَفَا وَمِ عَنْدُكِ أَوْمِتافَ الجُفَا المَصْطَفَى وَادُ كُرُ لِرَسْمِ قَدْ عَفَا وَمِ عَنْدُكِ الْمُصْطَفَى وَمُنَا اللَّهُ عَنْ الْمُسْلِقُلُولُ المُعْلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمُنَا عَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالشُّوقُ لَكِي قَدْ كُوكِي وَامَّا عَلَى فَقْدِي الْقُوسِ

(١٦ - - ج٢ - أزهار الرياض)

<sup>(</sup>۱) في م: وحمره .

قَنَى النَّوَى مَا قَدْ قَنَى هَلْ يَسْتَطِيعُ الْجُلْدَا قَلَبٌ عَلَى جَمْرِ الغَنَى لَقَى الْفَوَى لَقَالَ الْفَرَارُ لَقَدَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرَارُ لَقَدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُولِمُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ ال

# وقوله رحمه الله :

فَتَبَدَّى الْمَكْتُومُ مِنْ سِرِي أَطْلَعَ الصُّبْحُ رَايةَ الفَجْر فَانْتَشِقْ صَاحِ نَفْحَةَ الْأَسْحَارْ إِنْ تَكُنُ بَاحِثًا عَنِ الأَسْرَارُ فَهْىَ أَذْكَى مِنْ عَاطِرِ الْأَزْهَارْ وَأَطِلُ فِي الأَصَائِلِ الأَذْ كَارُ فِي دُجَى ٱللَّيْلِ مِنْ شَذَا الذِّكْرِ أَيْنَ طِيبُ الِسْكِ وَشَذَا <sup>(١)</sup> الزَّهْرِ آهِ مِنْ أَدْمُعِي وَمِنْ حُزْنِي فَجْعَةُ البَيْنِ كُمَ ۚ تَرَى تُضْنِي يَا عَذُولِي عليْهِمُ عِـثِّي(٢) جِسمَ مُشْتَاقِ دَمِي الجَنْن وَفُوَّادِي مُيْذُكِي عَلَى الجَمْرِ عـــبَرَاتِي تَنْهَـٰلُ كَالْقَطْرِ يَوْمَ بِنتُمْ عَنْ سَاحَتَى سَــلْمِ شَفَّنى الوَجْدُ فَأَجْبُرُوا صَدْعى خَدَّدَ الخَدُّ سَاكِبُ الدُّمْعِ إِنْ تَعُودُوا مُتَيَّمَ الجِزْعِ وَأَتَسَهُ الشُّمُودُ بِالْبِشرِ بُدِّلَ الْعُسْرُ مِنْـــــهُ بِالْيُسْرِ قَدْ بَرَانِي وَشَـــنَّى الْبُعْدُ لَيْسَ لِلعَبْدِ منكُمُ بُدُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين . والعبواب: « شذا ، بدون واو العطف ، ليجري مم المطلم ، وهو من الحنيف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط. وفي م: د غني ، .

مَنْ لِصَبِ أَذَابَهُ الوَجْهُ بَاتَ فِي دَوْحِ حُزْ نِهِ يَشْدُو فِي هَوَاكُمُ لَقَدْ فَنِي نُمْرِى فَالطَّفُوا بِي وَأَمَّنُ وَا ذُعرِى سَيِّدِى أَنتَ مَلَجَأَ الصَّبِ فَأَجِرْ مِنْ ضَنَى النَّوَى قَلِي إِنْ تَكُنْ لِي أَوْ إِنْ تَكُنْ حَسْمِي فِيكَ أَشْدُو مَقَالَ ذِي عُجْبِ: إِنْ تَكُنْ لِي أَوْ إِنْ تَكُنْ حَسْمِي فِيكَ أَشْدُو مَقَالَ ذِي عُجْبِ: (۱) جَسَرِّ الذَّيلَ أَيْمًا جَرِّ وَصِلِ الشَّكْرُ مِنْكَ بالشَّكْرُ مِنْكَ بالشَّكْرِ (۲)

. وقوله رحمه الله تعالى :

[491]

فِي أَبرُجِ ِ السَّعدِ كَالْقَمَــرِ الزَّاهِرُ لأحك بهجه كل سَنى تَعْدِ عَـلاَوُهَا يَسْبِي بِنُورِهِ البَاهِرْ فِي عَالَمِ القُدْسِ قُدِّسَ عَلْياهُ فَفَاقَ فِي الْحُمْدِ بُرْری کُمَیّاهُ فَجَسلٌ عَنْ نِدُّ بالبَدر والشُّنس أَرْسَــلَهُ اللهُ بَهٰذِي إِلَى الْأَشْدِ المجن والإنس وَأَمْرِهِ الظَّاهِرِ (٣) مَنْ خَانَ لِلْمَهْدِ أَذَلَ بِالْحُجَّــة أَنْدَى مِنَ النَّـدُّ ثَنَاؤُهُ العَـاطِرْ بالشرق والغرب أَذَابَنِي البُعْدُ يًا خَيْرَ مَوْسُول مِن خِيرَةِ الخَلقِ فَكُمُ أَرَى أَشْدُو قَدْ قَادَنِي شَـوْقِي إِلَيْنُكَ يَا سُوْلِي هَيْجَهَا الْوَجْـدُ حَكَّى غِنَا وُرُق بصرت تخبول غَرَقْتُ فِي لُجَّةُ عَلَى جَوَى الْبَعْدِ وَلَيْسَ لِي نَاصِرُ

<sup>(</sup>١) هذا مطلع موشحة لأبى بكر بن باجة .

<sup>(</sup>٢) في رواية : ﴿ وَصُلِّ السَّكُو مَنْكُ بِالسَّكُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: « القاهر » .

| تَنْهَـلُ فِي الْخُدِّ      | وَأَدْمُهُ النَّـاظِرُ   | إلاك بَا حَسْبِي        |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| فَلَيْسَ لِي حَوْلُ         | عِنْ ذَٰلِكَ المَغْنَى   | إنْ عَاتَنِي ذَنْبِي    |
| وَ بَيْنَنَا سُبْلُ         | لِلْهَائِمِ المُضْنَى    | وَكُنِفَ بِالْقُرْبِ    |
| وَشَــُهُ الْخَبْــِلُ      | جِسْماً ذَوَى حُزْنا     | تُذيبُ بالكَرْبِ        |
| وَالدَّمْعُ فِي الْخَدِّ    | وَجُهًا غَدَا حَاثِرُ    | إِلَيْكُمُ وَجَّنَّهُ   |
| تُلْهَبُ بِالْوَقِيدِ       | وَزَفْرَهُ الْخَاطِرُ    | ينهال كالشعب            |
| تَشْكُو بِأُوْتِجَالِي      | إِلَيْنُكَ أَوْمَــَابِي | يا سامِع النَّجُوك      |
| مُقَسَّمَ البَــالِ         | أُلُوذُ بالْبَــابِ      | تركتنى نيسوا            |
| أَسَــأُنَّمُ تَحالِي       | لِطُولِ أَغْيَـابِي      | إِنْ كَانَ بِالْبَلْوَى |
| إِنْ لَمْ تَكُنْ نِدِّى (٢) | بها أزى حَاسِرُ (۲)      | فقلْبُكُمْ (١) رَجَّهُ  |
| بالبُعْدِ لِلْعَبْدِ        | مِنْ أَمْرِكَ الآمِرْ    | أَعُسوذُ بالحُبِّ       |
| السَّـيِّدِ الطَّاهِرِ      | لِقَـبْرِهِ النُّجْبُ    | عُبُّ مَنْ تَعُدَى      |
| وَعَدٌّ مَنْ خَاطِرْ        | يأثيها الصّب             | هُمْ دَائِمًا وَجُـدَا  |
| قُوْلاً غَدَا سَـارُوْ      | بِعَلْبِ الحُبُ          | مَنْ قَالَ إِذْ أُوْدَى |
| وجَنَّـةُ الْخَـلَٰدِ       | وَنُرْهَــهُ النَّاظِرُ  | بدارِيع البَهجة         |
| فِي ذٰلِكَ الخَدِّ          | ورَاحَـهُ الْخَاطِرُ     | وُمِغْيَةُ التَلْبِ     |

 <sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « قبلكم » . والمعنى - على كلتا الروايتين - غير واضع .
 (٢) في ط : « خاسر » .

[ 444 ]

<sup>(</sup>٧) فى م : « رفدي » . (٤) فى الأصلين : « براكع » . ولعلها محرفة عما أثبتناه .

## وقوله ، رحمه الله تمالى :

لِأُخْمَدُ تَعْنُو الْأَقْمَارُ فَعَدَّدُ فَخَارَهُ وَأُنْظُمْ ثَنَاهُ أَشْعَـــارْ وَلاَزِمْ وَقَارَهُ وشمس المَعَالِي تَأَجَّجُ نَارُ الشَّــوْق وكيف أحتيالي لَيْنُ فَأَزَ أَهُـلُ السَّنْق بذَاكَ الكَمَال وَكَازُوا جَوَارَهُ وَحَلُوا بَهَانِيكَ الدَّارْ قَدَأُذْ كَتَ أُوَارَهُ فَنَى القَلْبِ نَارُ الأَفْكَارُ سَـلاًمًا كِثيرًا (١) حادى الرَّكُب بَلِّغُ عَنِّي قَدَ أُضْحَى أَسِيرَا وَقُلُ مُغْرَمٌ ذُو حُزْنِ لمَ يُلْفِ نَصِيرًا أُمْسَمَتُهُ سِهَامُ البَين وَالحُزْنُ أَثَارَهُ وَقَدْ أَبْمُ لَا قُدَارُ يُضْرِمُ أَنَارَهُ فِي القَلْبِ تَنَائِي الأَقْطَارُ مِنَ أَكْنَافَ نَجُدُ إِذَا لاَحَ لَمْعُ السبَرْقِ وَ إِفْرَاطُ وَجُدى دَعَانِي إِلَيْهِ شَـوْقِي إِلَى قَــبْر خَـبْر الخَلْق سَأْجْهَدُ جَهْدى لَمَـلِّي أَقْضِي الأوطار وأعطَى مَزَارَهُ

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « أسيرا » . ولعلها هذه الأخيرة محرفة عن « أثيرا » .

| إِذَا زُرْتُ دَارَهُ    | فَعَــــنِّي تُمْعَى الأوْزَارْ                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| بِذِكْرِ الحَبِيبْ      | بَا تَعَادِيَ شَوْقِيَ زَمْزِمْ                |
| نِيرَانَ الوَجِيبُ      | بَا حَرٌّ وَجْـــدِيَ ضَرِّمْ                  |
| بِخَدُّ الكَثيب         | يًا دَمْعَ عَيْنِيَ أَرْتُمُ                   |
| زَبْع أَنَارَهُ         | رُسُـــومَ سُطُورِ النَّذْ كَارْ               |
| قَدَ أُعْلَىٰ مَنَارَهُ | سَــنَا نُورِ وَجْهِ الْمُعْتَارْ              |
| والصّحبِ الكِرَامْ      | أَيَّا رَبِّ بِالْمُخْتَــــارْ                |
| مِنْ ذَاكِ الْمَقَامْ   | قَرِّبْ قُرْبَ نَأْيِي الدَّارْ <sup>(٢)</sup> |
| غَنَّى في مُبَامُ       | واُغْفِرْ قَوْل <sup>(٣)</sup> ذِي إِصْرَارْ   |
| بِذُرًا الْهَنَارَهُ    | مَنْ يُرُونِي دَارِ العَطَّارْ                 |
| نُعْطِهِ البِشَارَهُ    | ثیابی وَمَا تَحْوِی الدَّارْ(۱)                |

### وقوله ، رحمه الله تمالى :

آهِ مِنْ فَرْطِ الوَجِيبِ أَوْرَثَتْ قَلْبِي خَبْلِلاً زَفَرَاتُ شَوْقِ مُدْنَفْ مِنْكُمُ لَمْ يُعْطَ وَمُللاً قَدْ أَذَابَتْهُ الشَّجُونُ والبُكاهِ والأبينُ عَوْكُمُ لَهُ حَنِينُ أَبَدًا بِهِ يَدِينُ عَوْكُمُ لَهُ عَيْنُ أَبَدًا بِهِ يَدِينُ

<sup>(</sup>١) في م: د ضيا ، .

<sup>(</sup>۲) في م: « قرب نائي الديار » .

<sup>(</sup>٣) في ط: « قوى » .

<sup>(</sup>٤) رواية هذا الشطر في ط : « وما تحتوى الدار » . والتصويب عن م .

دَمْعُ خَدِدًا الْهَتُونُ دَمِيَتْ منه (١) الجُفُونُ يا سَقامى (٢) يَا طَبِيبِي عَفُو كُم عَلَيْ أَوْلَى لَمْ تَزَلُ (٢) بِاللَّمْفِ تُوْصَفُ فَأَنِلُ عَبْدَكَ فَضَلَّا لَمْ تَزَلُ بِي فِي أُمُورِي سَـــيَّدِي مَوْلًى لَطِيفًا فَأَجْــــبُر المَبْدَ الضَّعيفَا مَنْ عَذِيرِى أَوْ مُعِيرِى إِنْ أَطَلْتَ بِي الوُقُوفَا يَا لِيَوْرِي الْمُصِيبِ وَسِيجِلُّ السُّحْفِ يُتْلَى وُ قَاوِبُ الخَلْقِ تَرجُفُ وَلِنَارِ الْخَوْفِ تَصْلَى [ بالرَّفيع ] ( \* ) القَدْر أَحَمَدُ بِالنِّسِيعِيِّ بِالعَسِلِيِّ وَأَنِي حَفْضِ الْمَجَّدُ وَعَتِبِ فِي الرَّمْنِيِّ والشَّهِ لَهُ عَلَى غُرُرِ الفَخْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِدُ نخو سَاحَاتِ الْحَبِيبِ فَلْتُنْسِّرْ لِيَ سُـنْلَا فَتَتَى بِالْقُرْبِ أَسْعَنْ أَوْ أَرَى لِذَاكَ أَهْلًا يَا حُدَاةَ المِيسِ عَنِّي فَأَحِيلُوا نَعْوَ الْعَقِيقِ أَسَــنِي وَطُولَ حُزْنِي وَ بُكَانِي وَ مَهِيـــتِي عَلَّنِي بِالْخَيْفِ (٥) أَجْنِي زَهْرَ إِبَّانَ اللَّحُوقِ

[ 414 ]

<sup>(</sup>١) فى ط هنا : « به الجفون » وفى عجز البيت الذى قبــله : « منه يدين » . ولعل الناسخ وضع كلا من حرفى الجر مكان الآخر .

<sup>(</sup>۲) كذا في م . وفي ط : « ياشقائي » .

<sup>(</sup>٣) في ط: « لا تزال » . وما أثبتناه عن م .

<sup>(</sup>٤) هذه الـكلمة أو ما في معناها بقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) ق ط : « بالحوف » .

هَلُ اِلصَبُ مِن نَصِيبِ فَيَعُودَ الْهَجْرُ وَمُسَلَا الْقُرْبِ اِعْطِفْ وَأَنِلْ مُضْسَنَاكَ تَمْلَا() الْقُرْبِ اِعْطِفْ وَأَنِلْ مُضْسَنَاكَ تَمْلَا() سَيِّدِي قَدْ ذُبْتُ حُزْنَا لاَ نُحَيِّبْ فِيكَ قَصْدِي وَأَنِلْنِي مِنْكَ حُسْنَى() قَدْ بَرَانِي طُولُ بُمْدِي وَاغْتَفِرْ قَوْلَ مُعَسَنَى هَامْكَ يَشْكُو بوَجْدِي وَاغْتَفِرْ قَوْلَ مُعَسَنَى هَامْكَ يَشْكُو بوجْدِي وَاغْتِل أَذْنُو بالرُّسِيلا يَا فَلَانْ إِنْ زُرُتَ حِبِّى اِفْتِل أَذْنُو بالرُّسِيلا يَا فَلَانُ أَنْ الْخُشِيفِ وَمَرَقَ فَمَ الْخُصِيلا ()

انتهى ما قصدته من مُوَشّحات هذا الشيخ النبوية .

وأما نظمه في غير الموشحات ، فمنه قوله رحمه الله :

نظم الجذاي في غير للوشحات

مَبُّ النَّسِمُ بِطِيبِ ذِكْرِ الهادِي فَتَأَرَّجَتْ نَفَحَاتُ مَرْفِ النَّادِي النَّادِي عَا شَادِي النَّادِي عَا شَادِي النَّادِي عَلَى الْأَسْبَاعِ ذِكْرَ مُحَمَّدِ فَلَذِكْرِهِ بَرْدُ فَلَيْ الْأَكْبَادِ كَرِّ فَلَى الْأَكْبَادِ وَأَعِدْ عَلَى الْأَسْبَاعِ ذِكْرَ مُحَمَّد فَاذِكْرِهِ بَرْدُ عَلَى الْأَكْبَادِ وَأَعِدْ عَلَيْنَا نَظْمَ فَغْرِ هِلَالِ مَنْ جَهَرَ الوَرَى مِنْ حَاضِرٍ أَوْ بَادِي هُوَ صَـَفْوَةُ الْأَسْرَافِ وَالأَعْجَادِ هُوَ صَـَفْوَةُ الْأَشْرَافِ وَالأَعْجَادِ هُوَ صَـَفْوَةُ الْأَشْرَافِ وَالأَعْجَادِ

هُو بَعْرُ جُودٍ فَاضَ عَذْبُ نَوَالِهِ وَصَفَتْ مَوَارِدُهُ لَدَى الوُرَّادِ هُو بَعْرُ جُودٍ فَاضَ عَذْبُ نَوَالِهِ وَصَفَتْ مَوَارِدُهُ لَدَى الوُرَّادِ هُو خَيْرُ خَلْق اللهِ والْمُخْتَارُ مِنْ أَعْلَى نِجَارِ<sup>(1)</sup> جَلَّ عَن أَنْدَلَدِ

<sup>(</sup>۱) في م: «نيلا».

 <sup>(</sup>٢) في الأصلين : «حسنا » . وما أثبتناه أولى .

<sup>(</sup>٣) هذه الحرجة من زجل للبعبع ، وقد وردت في صفحة ٢١٨ من هذا الجزء باختلاف ن من ال كالات ، فاتر الم

فى بعض السكليات ، فلتراجع . (1) فى الأصلين و فخار » . وما أثبتناه أحق بالسياق .

هُو مُنْتَهَى أَمَلَى وَمَلْجَأَ مَفْزَعى هُوَ شَمْسُ إِيماني وَبَدْرُ رَشادِي هُوَ عِصْمَتَى مَمَّا أَخَافُ وَحُبُّهُ ﴿ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلْخُطُوبِ عِادِى َ مِنْ نُورِ حُسْنِ شِمَابِهِ الْوَقَّادِ إِشْرَاقُ كُلِّ النَّيِّرَاتِ وَحُسْنُهَا لاَ تَعْجَبُوا فَعِناَيَةُ المُخْتَارِ قَدْ خَرَقَتْ قِيَاسَ العَقْلِ فِي الْمُعتَادِ شُوقِي إِلَى ذَاكَ المَقَامِ أَثَارَهُ حُزْنٌ تَلَهَّبَ لَفُحُهُ بِمُؤَادِي يَا وَيْحَ مُكْتَيْبِ وَمَا قَدْ شَفَهُ مِنْ فَرْطِ أَخْزانِ وَظُولِ بِعَادِ كُمْ رَامَ قُرْبَ الدَّارِ مِنْ أَحْبَابِهِ لَوْ أَسعفَ المَقْدُورُ بالإستعادِ كُمْ رَامَ أَنْ يَشْفِي بِزَوْرَتِه ظَمَا قَلْبِ إِلَى تِلكَ المماهِدِ صَادِي أَيَّامَ أُطْلِعَ بَدْرُ حُسْنِ شَـبَابِهِ مِنْ فَوْقِ نَاعِمٍ غُصْنِهِ الْمَيَّادِ فَالْآنَ قَدْ لَعِبَتْ بِهِ أَيَّامُهُ وَعَدَتْ عَلَيْهِ لِلْمُشِيبِ عَوَادِي شَـيْبُ وَضَعْفُ وَانْـيِزَاحُ مَواطِنِ وَمَتَى يُتِيحُ الدُّهْرُ لَيْلَ مُمرَادِي أُفْنَيْتُ فِيسِهِ طَارِفِي وَرِتَلَادِي لَهْنِي عَلَى نُعْمُرِ تَصَرَّمَ وَأُنْقَضَى مَا قَدَّمَتْهُ بَدِي لِيَومِ مَمَادِي َفُلْأَنْزَ حَنَّ مَدَامِعِي أَسَـــفًا عَلَى يَا حَادِيَ الْأَظْمَانِ يَأْمُلُ طَيْبَةً أُقْصُصْ فَدَيْتُكَ قِصْتِي يَاحَادِي وَانْزِلْ بِهَانِيكَ الرُّبُوعِ وَقِفْ عَلَى اللَّدَامَى إِنْ عَرَضْتَ وَنَادِ: هَذَا أُسِيرُ بِعَادِكُمُ أَجْفَانُهُ تَحْكِي بِفَيْضِ الدَّمْعِ سُحْبَ عِهَـادِ َ فَمَتَى عَلَى بُعْدِ الدِّيَارِ وَشَحْطِها<sup>(۱)</sup> يَعْظَى بِوَصْلِكُمُ حَلِيفٌ سُهادِ فَمليكُمُ مِنِّي سَــــلَامٌ طَيِّبٌ مَا نَاحَ غِرِّيدٌ بِسَرْحَةِ وَادِي وقوله رحمه الله :

سَأَنظِمُ مِنْ فَحْرِ النَّبِيِّ مُحَسَّدٍ لَآلِيٌّ لاَ يَبْلَى جَدِيدُ نِظامِهَا

(١) قىم: «وشطها».

تَضَوُّ عُ أَزْهَار بدَتْ مِنْ كِامِهَا تَضَــوْعَ طِيبًا عَرْفُهَا فَكُأَنَّهُ سَجَايا أَبَتْ إلا السِّمَا كَيْنِ مَنْزِلاً فَفَاقَ عَلَى العَلياء عِلْقُ (١) مَعَامِمًا تُنيفُ فَتعاُوها قِبابُ خِيَامِهَا خِلَالٌ إِذَا لاحَتْ قبابُ لَدَى عُلّا وَأَحْمَدُ قَدْ أَضْعَى إِمَامَ إِمَامِهَا إِذَا يَمْتُوا يَوْمًا إِمَامَ مَـكَارِمِ وَلَهُمْ ذُو عُلاَّ أَوْمَا لِدَرْكِ مَقَامِهَا فَيَوْ وَلَمَ يُدُرِكُ مَنَ ابِي مرامِهَا فَآبَوَ قَدْ أَضْحَى عَليلَ (٢) أَوَامِهَا وَكُمَ ظَامِیْ قَدْ رَامَ يُرْوَى بريِّهَا وَ قَدْشُو ۗ قَتْ (٢) كَفْسى بِطُولِ مُقامِمِا لِذَاكَ الْمُلَا قَلْبِي مَشُوقٌ بِحُبِّهُمْ فَلْهِ عَيْنٌ لاَ تَمَالُ بُكَاءَهَا وَقَدْ خُرِمَتْ فِيهِ لَذِيذَ مَنَامِهَا وَنَفُسُ عَلَى مُبعْدِ الدِّيَارِ قَرِيحَةٌ تُطَارِحُ فِي البَلْوَى حَمَامَ حِمَامِهِا وعمر مضَت أَيامُ مُمَرْخ ِ شَبَابِهِ ﴿ وَقَدْ قَدَّصَرُ فُ الدَّهْرِ غُمُنَ قُوامَهَا أُلِمِّي بِنَفْسِ قَدْ ذَوَتْ بَضِرامِهَا وَيَانَسْمَةَ الْأُسْحَارِ مِنْ نَحْوِ يَثْرِبِ أكأ فأخصص العليا بطيب سلامها وَيَا حَادِىَ الْأَظْعَانَ نَحْوَ قِبَابِهِمْ

ومن تخبهسه

ومن ذلك قولُه رحمه الله نُحَمِّسًا شمرًا لنيره: أَكَا هَلْ إِلَى وَادِى الْمَقِيقِ طَريقُ

ا لا هل إلى وَادِى الْمَقْيَقِ طَرِيقَ فَقَدُ هَاجَ شُوْقًا (٥) لِلدِّيَارِ مَشُوقُ

يَقُولُ وَفِي الْأَكْبَادِ مِنْهُ خُفُوقُ

دُمُوعِي عَلَى وَادِي الْمَقِيقِ عَقِيقُ وَلِي زَفْرَةٌ تَحْدُو بِهَا وَتَسُوقُ [٣٩٦]

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « علو » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « غليل » .

<sup>(</sup>٣) في ط: « سولت » .

<sup>(</sup>٤) في ط: « بطول ».

<sup>(</sup>ه) في م : د شوقي ، .

إِذَا مَا حَدَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ دَالِجُ تُحَرِّكُني نَحْوَ الْعَقِيقِ لَوَاعِجُ وَعِنْدِي مِنْ الشُّوق الْلَبِّرِ مَا يُجُ وَفِي كَبِدِي مِنْ لَوْعَةِ البَيْنِ لاَعِجُ ﴿ يَهِيجُ بِهَا اَبْنَ الضَّلُوعِ حَرِيقُ وَلَمَّا جَرَتْ بِي نَحْوَ طَيْبَةَ أَسْعُدَى وَ بُلِّفْتُ مَقْصِدِي وَأُوْرَدَنِي التَّوْ فِيقُ أَعْظُمَ مَوْردِ نَظَرْتُ فَقَالُوا إِنَّ ذَا تَبْرُ أَحْمَدِ وَذَاكَ أَبُو حَفْصٍ وَذَاكَ عَتِيقُ فِيا ذَاكَ إِلَّا أَنَّنِي شِمْتُ بَارِقًا فَفَتَ (١) الجُوك مِنِّي ضُلوعًا خَوَافِقًا وَأَبْدَيْتُ وَجْداً لِلْمُوائِدِ خَارِقا فِمَا مَلَكَتُ عَيْنِي دُمُوعًا سَوَابِقًا وَلاَ هَدَأَتْ لِي زَفْرَةٌ وَشَهِيقُ بذِ كُركَ يَا خَيْرَ الْأَنَامِ تَلَدُّذي وَ بِا سُمِكَ مِنْ خَطْبِ البِعادِ تَعَوُّذِي وَمَا زَالَ قَلْبِي بِامْتِدَاحِكَ يَهْتَذِي أَلاَ يَا رَسُولَ اللهِ حُبُّكَ مُنْقِذِي وَإِنِّي لَنِي بَحْرِ الذُّنُوبِ غَرِيقُ عَلَيْكَ مَدَى (٢) الأَحْيَانَ تَهْلُ أَدْمُمي وَفِيكَ وَإِنْ أَبْعِدْتُ مَا زَالَ مَطْمَعَي شَــفِيمِي خُبِّي لِلنَّبِيِّ الْمُرَفَّعِ وَهَلْ تُحْرِقَنَّ النَّارُ قُلْبِي وَأَضْلُعُي وَحُبُّكَ فِي قَلْبِي وَأَنْتَ رَفِيقُ

(۱) كذا في م . وفي ط : « فعرت » . (۲) في م : « مع » .

ثَنَاوُكَ رَجَانَى وَمِسْكِى وَمَنْدَلِي عَلَيْكَ رَسُولَ اللهِ كُلُّ مُعَوَّلِي حَنَانَيْكَ لِلْقَلْبِ الْمُتَيِّمِ فَابْذُلِ

فَكُمَ فِيهِ مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلِ وَرَبُّكَ بِالوَعْدِ الكَرِيمِ حَقِيقُ

قلتُ : ولنجعل آخر ما أوردنا (١) من أَمْدَاحه النبوية قولَه :

تَرَكْتُ امْتِدَاحَ الْعَالَدِينَ وَلُذْتُ مِنْ مَدَائِحٍ خَيْرِ الْخَلْق بالمُرْوَةِ الوَّثْنَى مَدَائِحٍ خَيْرِ الْخَلْق بالمُرْوَةِ الوَّثْنَى مَا الْمِثْقَا سَأَجْمَلُهُمَا كَمْ فِي وَحَصْنِي وَمَلْحَثِي لَمَلِّي بالأَمْدَاحِ أَمْنَتُوْجِبُ المِثْقَا

نسأل الله ، بجاه هذا النبى الشريف القدر ، العظيم المَزيَّة ، أن يُعْتِقَنَا من النار ، ويُجيرنا في الدنيا والآخرة من كلّ مصيبة ورَزِيَّة ، وأن يُسَهِّل علينا زيارته العظيمة البَرَكات ، وأن يَلْطُفُ بنا في السَّكَنات والْحَرَكات .

\* \* \*

وقد عَنَّ لَى لَمَّا ذَكَرَت كلام ابن خلدونَ فى الموشَّحات أن أذكر كلام الإمام ابن خَاتَمة .

[444]

قال رحمه الله تعمالي في كتابه « مَزِيَّةً المَرِيَّة » في باب محمد ، ما نصه :

« محمَّد (٢) بن عُبادة ، يكنى أبا بكر ، و يُعرَّف بالقَزَّاز ، وأحسِبُه من أهل مالقَة ، كان من صدور الأدباء ، ومشاهير الشعراء الألبَّاء ؛ وممن له باع فسيح ، في طريقة التوشيح ؛ حتى طار اسمه فيها كل مَطار ، واشتهر بها نظمه أيَّ اشتهار . وهذه الطريقة من مخترعات أهل الأندلس ، ومُبْتَدَعاتهم الآخذة

من نظمه فی مدح النی

لابن خاتمة في للوشحات

<sup>(</sup>١) فيط: «أردناه».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجة عد بن عبادة هذا في القسم الثاني من الذخيرة لابن بسام .

بالأنفُس؛ هم الذين نَهَجُوا (١) سبيلها، ووضعوا تَحْصُولها.

قال أبو الحسن بن بَسَّام : وأول [ من صنع أوزان هذه الموشّحات بأفقنا ، واخترع طريقتها ] (٢) ، فيما بلغنى ، محمد بن محمود (٣) القَبْرِئ الفرير ، وكان يصنعها (١) على أعاريض أشطار الأشعار ، غير أن أكثرها على الأعاريض الهملة ، غير المستعملة ، يأخذ اللفظ العامئ أو العَجَمِئ ، يسميه المَرْكُز ، ويضع عليه الموسّحة ، من غير تضمين فيها ولا أغصان . وقيل إن أبا عَمَرَ أحمد بن عبد ربّه ، صاحب كتاب « العِقد » هو أول من سبق إلى هذا النوع من الموشّحات .

وحكى الكانب أبو الحسن على بن سعيد العَنْسَى في كتابه « المُقْتَطَفَ من أزاهِ العُرْف » : أن الحِجارِى ذَكَر في كتابه « المُشهِب في غمائب المُقرب » أن الحِجارِى ذَكَر في كتابه « المُشهِب في غمائب الأمير عبد الله الحُقرع لها بجزيرة الأندلس المُقدَّم بن مُعافَى (٥) القَبْرِى ، من شعراء الأمير عبد الله المرواني ، وأخذه عنه أبو مُحَرَب عبد رَبّة ، صاحب « العقد » ، ثم غلبهما عليه المتأخرون ، وأول من برع فيه منهم عُبادة بن القرارة ، شاعر المعتصم صاحب المرية .

قال الأستاذ أبو الحسن على بن سَعْد الحير البَلَنْسِيّ في كتابه: « نُزْهَة الأَنْفُس، وروضة التَّأْنُس، في توشيح أهل الأندلس » ضَمنه عشرين وَشَّاحا، على طريقاتهم في الإجادة والإحسان:

العُباديُّون ثلاثة : ابنُ ماء السماء ؛ وهو عُبَادة بن عبد الله بن محمد بن عُبادة

<sup>(</sup>١) في م: ونحوا ، .

<sup>(</sup>٢) مكان مابين الفوسين في الأصلين : « وأول من اخترعها » وما أثبتناه عن الدخيرة لابن بسام ، طبعة الجامعة المصرية ( ج ٢ س ١) .

<sup>(</sup>٣) فى الذخيرة : « حمود » .

<sup>(</sup>٤) في م: «يضمها ».

<sup>(•)</sup> في الأصلين هنا : « المقدم أبو معافي » .

ابن ماء السهاء بن أفلح بن الحسين بن سعيد بن قيس بن سعد بن عُبادة النَحَزْرَجِيّ [٣٩٨] الأنصاريّ ، من أهل مالَقَة . وعُبَادَة بن محمد بن عُبادة الأقرع ، ومحمد بن (١) عُبادةَ القَزَّازِ هذا .

قال الأستاذ أبو جعفر : وكان محمد بن عُبادة من شعراء المعتصم ، فوشحه منها بكل دُرِّ مُنْتظم ، وعقد بمعنى البلاغة والبراعة مُلْتُمْ . ومن أظرف ما وقع له في للديح من التوشيح ، موشَّحَتُه التي أوَّلُها :

كَمَ فَى الْقُدُودِ الِّلْيَانُ تَحْتَ اللِّمَ مِنْ أَقْدُرٍ عَوَاطِى وَمِنْ أَقْدُرٍ عَوَاطِى وَمِنْ أَقْدُر ومن أظرف ماوقع له فى خلالها من حسن الالتثام ، وسهولة النظام ، مايندُر وجود مثله فى منثور الكلام ، وذلك فى أحَدِ مراكزها حيث يقول :

ويخرج في هذه الموشحة على قوله :

مَا أَمْلَحَ المِهْرَجَانَ وَفُلْ يَنِي كَالْمَنْ بَرِ لِلْسُوَاطِي وَالْفُلْكَ كَالْمِقْبَانِ وَالْمُتَصِمِ بِالْمَسْكَرِ فِي الشَّاطِي»

ثم قال ابن خاتمة: « ومن شعره ما أنشده الأديب أبوأ حد ، جعفر بن إبراهيم ابن الحاج المَعافري في كتابه « محك (٤) الشعر » ونَسَبه إليه :

<sup>(</sup>۱) فيا مر من هبارة ابن سعيد « ... عبادة بن القزار » . وفيا نقل عن ابن خلدون في هذا الجزء (س ۲۰۷) : « عبادة القزاز » .

 <sup>(</sup>۲) في ط و عزيز » ، وهي عمناها .

<sup>(</sup>٣) في ط: دباليهتان،

<sup>(</sup>٤) نيم: د بجد ه

أُوْدِ عُ نُوَّادِي حُرَقًا أَوْ دَع ذَانُكَ نَرْدَى أَنتَ فِي أَضلوى وَارْمِ سِهَامَ اللَّحْظِ أَوْ كُنُّهَا أَنْتَ بَمَا تَرْمِي مُصَابٌ مَعي مَسْكَنَهُ فِي ذَلِك المَوْضِعِ مَوْ قِعْهُا قَلْبِي وَأَنْتَ الَّذِي ولهُ رحمه الله :

[444]

أُنظُرُ إِلَى البَدْرِ الَّذِي لَاحَ لَكُ فِي وَسَطِ اللَّجَّةِ تَحْتَ العَلَكُ قَدْ جَعَلَ البَحْــرَ سَمَاءً لَهُ وَاتَّخَـذَ الْفُلِكَ مَكَانَ الْفَلَكُ

وحضر مجلس المعتصِم ابن صُادح و بين أيديهــم ورد مَصْبُوب ، فبرز من داخل وردة منها الحيوان الأخضر ، الموجود في الورد ، وتسميه العرب القيقزان(١٠)

فقال له المعتصم: صفه ، فقال:

على صَفَح وَرْدٍ حُسْنَهُ مُتَنَاهِي وأُخضَرَ مَّادَى (٢) فِي الوَرْدِ لَا مُحْ كَا أَخَـٰذَتْ حَسْنَا ۚ فَصَ زُمُرُ ۗ إِلَى عَلَمُ مِنْ مِسْوَاكِ وَمُمْرِ شِـَـٰهَا وِ

وَكُتِب يُومًا إلى المعتصم وقد تأخرت صِلاَت شعرائه :

مَعَنْ أَبُوهُ وَخَالُهُ الْمَنْصُورُ يأَيُّهَا المَلِكُ ٱلَّذِي حَازَ العُكَ بفِناء قصرك عُصبة أدبيّة لازَالَ وَهُوَ بِشَمْلِهِمْ مَعْمُورُ زَفُوا إِلَيْكَ بَنَاتٍ أَفْكارِ لَمْ وَاستَبْطَنُوكَ فَهُمْ لَهُنَّ قُصُورُ»

انتهى كلام ابن خاتمة ، رحمه الله تعالى :

 <sup>(</sup>١) كذا في ط. وفي م: « القيقوان » . ولم نجد في المعاجم اسم دويبة تكون في الورد بأحد هذين اللفظين . ووجدنا لفظة «قشبان» اسما لدويبة كالحنفساء تكون

 <sup>(</sup>۲) كذا في ط. وفي م: « سماوى » . والمعنى غير ظاهم طي الروايتين .

## رجـــع

وحيث انتهينا إلى هذا المقدار ، من الحروج عن أصل الترجمة ، فَلْنَـ أَنْ المِينان إلى ما ألمنا به أولا من ذكر سَبْتَة ، أعادها الله ، فنقول :

بعض ما ورد من الأثر فى سبتة

إن بعض الفقهاء يذكر في شأن سبّتة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد اختلف الناس في أصره ، وقد حَدَّث به الفقيه أبو عبد الله محد [بن عجد] (۱) ابن يحيى السَّرَّاج ، عن جده العلامة أبي زكريا السَّرَّاج ، قال أخبرنا أبو البركات محمد بن إبراهيم ، قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد الفافق (۲) ، حدثنا المحد بن عبد الله بن أحمد الأزدى " ، حدثنا محمد (۱) بن حسن بن عطية ، هو ابن عازى ، حدثنا أبو الفضل عياض ، [حدثنا] (۱) أحمد بن قاسم أبو العباس الصَّنْهَا حِي ، شيخ لا بأس به ، أنبأنا أبو على بن خالد ، وأبو عبد الله محمد بن على على الشيخ ، [حدثنا] (۱) عيسى ، قالا [حدثنا] (۱) أبو عبد الله محمد بن على بن الشيخ ، [حدثنا] (۱) وهب بن مَيْسَرة ، عن محمد بن وَضَّاح ، عن سُحْنون ، عن ابن القاسم ، عن [٠٠٠]

« مَدِينَة اللفرب سَمِفْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها على مجمع عَرَى المَغْرِب ، وهي مدينة بناها سَبْت بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام ، واشتق لها اسما من اسمه ، فهي سَبتة ، ودعا لها بالبركة والنصر ، فلا يريد أحد مها سوءا إلا رَدَّ الله دائرة السوء عليه » .

<sup>(</sup>١) التكلة عنم.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ الشافعي ، ٠

<sup>(</sup>٣) في ط « ابن » مكان قوله حدثنا . والتصويب عن م .

<sup>(</sup>٤) في ط: « بن عمر » مكان قوله: « حدثنا محمد » :

هكذا ذكره الشيخ الإمام الحافظ ، سيدى أبو عبد الله محمد ابن الشيخ المالم الربانى ، سيدى الحسن بن مخلوف التّلمُسانى - رحمه الله - فى شرحه للشفاء ، ورواه عن شيخه أبى عبد الله السّرَّاج المذكور ، بالسّند المذكور ، وقال إثرَه : تركَّدُ رأى القاضى عياض فى هذا الحديث ، فنى الغُنية (۱) : «أنا بَراء (۲) من عُهدة هذا الحديث » . وفيه : «هذا حديث موضوع . وابن الشيخ لا يُتهم ، ولا أدرى من [أين] (۱) دخل عليه (۱) هذا » . وفى المدارك (۱) : «هو حديث رواه ابن الشيخ عن وهب بن مَيْسَرَة ، يرفعه إلى مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمر : ابن الشيخ عن وهب بن مَيْسَرَة ، يرفعه إلى مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمر : أنّ فى أقصى المغرب ، على ساحل من سواحل البحر ، مدينة تسمى سَبْتَة ، أسما رجل صالح اسمه سَبت ، واشتق لها اسماً من اسمه ، ودعا لها بالنّصر والظّنَر ، فما رامها أحد بسو و إلا ردّ الله بأسه عليه » .

وذكر أشياء على من رامها بسوء ، ثم قال : وهــذاكله يصدّق هذا الحديث . انتهى .

الحليفة الناصر وسبتة وكانت سَبْتَة مَطَبَحَ هِمَ ملوك الهُدُوتِين، وقد كان للناصر المَرْوَانِيّ صاحب الأندلس عناية واهتمام بدخولها في إيالته ، حتى حَصَل له ذلك ، ومنها مَلَكَ المَغْرِب ، حَسْبا هو مذكور في أخباره ، وكان تملَّكة إياها سنة تسع عشرة وثلاث مِئة ، وبها اشتدَّ سلطانه ، وملك البحر بعدُوتِيه ، وصار المَجاز في يده ، وتوطَّدَتْ طاعته بأرض المغرب ، وكان أول من سما إلى ذلك من أملاك

<sup>(</sup>١) الغنيسة : كتاب لعياض ، وقد سبقت إشارة المؤلف إليه فى مقدمة الجزء الأول وسيأنى السكلام عليه عند ذكر مؤلفات عياض .

<sup>(</sup>۲) كذا في ط. وفي م: «أيرأ».

<sup>(</sup>٣) التكملة عن م . (٤) في ط: « عليهم » .

<sup>(•)</sup> كذا فى م . يريد كتاب المدارك لعياض . وفى ط : «المذكور» . وهو تحريف . (١٧ — ج٢ — أزهار الرياض)

الأندلس ، منذ سكنها الإسلام ، فاستظهر بها على أمره ، وخلَّفها (١) ميراثًا لمن بعده من وُلاة الأندلس ، وأكرم وجوه أهل سّبتة الذين جَنَحوا إلى طاعته ، ورفع منازلم ، وقضى حوائعهم ، ووَصَلَهم ، وخلع عليهم وعلى قاضيهم حُسَيْن ابن فتح .

خلافة الناصر

والناصر أول من تسمّى بأمير المؤمنين من بنى أمية بالأندلس ، لأن الدولة عظمت فى أيامه ، حين اختل (٢) نظام ملك العباسيين بالمشرق ، وتغلّبت عليه الأعاجم ، ولم يَتَسمّ أحد من سلّفه (٦) بالأندلس إلا بالأمير . وكان مُلككه بالأندلس فى غاية ما يكون من الضخامة (١) ورفعة الشأن ، وهادته الرّوم ، وأزدلفت إليه ، تطلب مُهادنته ومُتاحمته بعظيم الذخائر ، ولم تَبْقَ أُمَّة سمِعَتْ به من ملوك الروم والإفرنجة والمجوس وسائر الأم ، إلا وجَرّت إليه ، أو وفدت خاضعة راغبة ، وانصرفت عنه راضية . وقد سَرَد الإمام ابن حَيّان من ذلك فى تاريخه الكبير ما هو معلوم ، وذكر هو وغيره أن صاحب مدينة الْقُسْطَنْطِينِيَّة العُظمى هاداه ، ورغب فى مُوادعته .

رسل ملك الروم إليه

وكان وُصُول أَرْسَالِ صاحب القسطنطينية عظيم الروم قُسُطُنطين بن ليونَ في شهر صفر سنة نمان وثلاثين (٥) وثلاث مِنْة ، وتأهب الناصر لورودهم ، وأمر أن يُتَلَقَّوْا أعظم تَلَقِّ وأخمه ، وأحسن قبول وأكرمه ، وأخرج إلى لقائهم ببَجّانة يحيى بن محمد بن اللّيث وغيرَه ، لخدمة أسباب الطريق ، فلما صاروا بأقرب المحلات من قُرطبة ، خرج إلى لِقائهم القوَّاد ، في العَدَد والعُدَّة

<sup>(</sup>١) في ط: « وخلاها » .(٢) في ط: « اختلط » .

 <sup>(</sup>٣) في ط: « بمن سلف » .
 (٤) في ط: « الفخامة » .

<sup>(</sup>ه) كذا في م ونفح الطيب ، وفيه أيضاً نقلا عن ابن خلدون ، أنها كانت سنة ست وتلاثين ، ولم يرجح المؤلف إحدى الروايتين . وفي ط : « ثلات وثلاثين » .

والتَّعْبِية ، فتلَقُّوْهُم قائداً بعد قائد ، وكمَّل اختصاصهم بعد ذلك بأن أخرج [٤٠٠] إليهم الْفَتَيْين الكبيرين الخَصِيّين: ياسرا وتَمَّاما ، إبلاغا في الاحتفا. بهم ، فلقياهم بعــد القُوَّاد ، فاستبان لهم بخروج الفَتَيين إليهم بَسْطُ النــاصر و إكرامه (١) ، وأنزلوا بمُنْية ولى العَهَد الحَكَم ، المنسوبة إلى نُصَير (٢) ، بعدُوّة ِ قُرْطبة في الرَّبَض ، ومُنِعُوا وُحُمُوا من لقاء الخاصَّة والعامَّة ، ومُلابســـة الناس مُعلة ، ورُتِّب لحِجابتهم رجال تُخُيِّرُوا من الموالى ووُجوه الحشَم<sup>(٣)</sup>، فصُـيِّرُوا على باب قصر هذه المُنْية ستة عشر رجلا ، لأر بع دُول ، لكل دولة أر بعة منهم ، ورحل الناصر لدين الله من قَصْر الزُّهْراء إلى قصر قُر طبة ، لدخول وفود الروم عليه ، فقَعد لهم يوم السبت لإحدى عشرة ايلة خلت من شهر ربيع الأول ، من السنة المذكورة ، في بَهُو المجلس الزاهر ، تُعموداً حَسنًا نبيلا ؛ فقَعد عن يَمينه من بنيه ، ولى العهد الحَكَم ، ثم عبد الله ، ثم عبد العزيز ، ثم الأصبغ ، ثم مَر وان ؟ وقعد عن يَساره المُنذر، ثم عبد الجبَّار، ثم سلمان؛ وتخلَّف عبد اللك، لأنه كان عليلًا لم يُطِق الحضور ؛ وحضر الوزراء على مراتبهم يمينا وشمالًا ، ووقف الحُجَّاب من أهل الخيد من أبناء الوزراء والموالى والوكلاء وغيرهم ، وقد بُسط صحن الدار أجمع بعِتاق البُسط وكرائم الدَّرانك (١) ، وظُلِّت أبواب الدار وحناياها بِظُلَل الدِّيباج ورَفيع الشُّتور، فوصل [رُسُل] (٥) ملك الروم حاثرين مما (٦) رأوه

<sup>(</sup>۱) ذكر المقرى بعد هذا فى النفح هذه العبارة: « لأن الفتيان حينئذ هم عظهاء الدولة ، لأنهم أصحاب الحلوة مع الناصر وحرمه ، وبيدهم القصر السلطاني » .

<sup>(</sup>۲) كذا في نفح الطيب . وفي م « نصر » . وفي ط « مضر » .

<sup>(</sup>٣) في ط : ﴿ المشيخة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الدرانك : ضروب من البسط .

<sup>(</sup>ه) هذه الكلمة عن نفح الطيب.

 <sup>(</sup>٦) فى ط: « حائرين لمتعة ما رأوه » . وفى م: « حائرين لشنعة ما رأوه » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

من بهجة اللك، وفَخَامة السلطان، ودَفعوا كتابَ مَلِكهم صاحب القسطنطينية، وهو في رَقَّ مَصْبوغ لوناً سماويًا، ومكتوب بالذهب بالخط الإغريق، وداخل الكتاب مُدْرجة مصبوغة أيضا، مكتوبة بفضة بخط إغريق أيضاً، فيها وصف هديته التي أرسل بها وعَددُها، وعلى الكتاب طابع ذهب، وزنه أربعة مثاقيل، على الوجه الواحد منه صورة المسيح، وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك وصورة ولده. وكان الكتاب بداخل دُرْج فِضة منقوش، عليه غطاء ذهب، فيه صورة قسطنطين الملك، مَعْمولة من الزجاج الملون البديع، وكان الدُّرْج داخل جَعبَة (١) مُلْبسة بالدِّيباج، وكان في تَرجة عُنوان الكتاب في سَطر منه:

« قُسطنطين ورُومانُس (۲) ، المؤمنان بالمسيح ، الَملِكان العظيمان ، مَلِكا الروم » .

## وفی سطر آخر :

« العظيم الاستحقاق للفخر ، الشريف النسب ، عبد الرحمن الخليفة الحاكم على العرب بالأندلس ، أطال الله تعالى بقاءه » .

وفى خمس بقين منه نُقُلِ هؤلاء الرُّسُل من منز لهم بمُنية نُصَيَّر<sup>(٣)</sup> بالرَّبَض، إلى دار إبراهيم الفتى ، بداخل قُرطبة .

وفى آخر هذا الشهر أعاد الناصر لدين الله القُعود الثانى لرُسُل مَلِك الروم، بقصر الزهراء، فاحتفل لذلك أيضاً، واستكمل له الأهبة، وبالغ فى الزينة، وقعد على باب السَّدة صاحب المدينة، مع من ضُمَّ إليه من العُرَفاء والشَّرَط والحَرَس، وهم صفوف قيام، وقام مع سُور القصر سِماط من الموالى، فى

<sup>(</sup>١) كذا في ط ونفح الطيب . وفي م : « جفنة » .

<sup>(</sup>٢) كذا في إحدى روايات نفح الطيب (طبعة أوربة). وقد ورد هذا الاسم مضطربا في الاصلين وكثير من المراجع ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية رقم (٣) صفحة (٧٥٧) من هذا الجزء .

الملابس الحِسان والسلاح الشاك ، وأَلْزَمَ (١) الفُصْلان (٢) كلَّهَا مُجَلا من العبيد والحَشم والبوَّا بين وغيرهم ، في أشكل زِيهم .

ثم أعاد القعود لهم بالزهماء ، وهذا <sup>(٣)</sup> القعود الثالث ، كان يوم الحنيس لثلاث بقين منه ، على ما تقدم فى<sup>(٤)</sup> الأهبة والاحتفال فى الزينة .

وفى النصف من مُجادى الأولى منها أدخل الناصر لدين الله هؤلاء الرسل على نفسه ، فى مجلس خاص ، قعد لهم فيه بقصر الزَّهراء ، فى المجلس المشرف على الرياض ، فلما خرجوا من عنده ، أدخلوا فى (٥) ديار الصِّناعات والهُدَّة على الرياض ، فلما خرجوا السِّنكة ، وطيف بهم بأرجائها ، ثم صُرِ فوا إلى دار رُولهم ، فاتصل مُقامهم بقرُ طبة فى كرامة موصولة ، وعطايا متوالية ، إلى أن كمك الهدية التى كوفئ بها الطاغية مُرْسِلُهم ، وأسلمت إليهم ، مع أجو بتهم ، وأمروا بالرحيل .

وجلس لهم الناصر لدين الله في النصف من شوال من السنة بعدها ، فدخلوا للوَ داع ، وجُدِّدت لهم الخِلع ، وانطلقوا اسبيلهم ، متعجبين مما رأوا من عِزَّ الإسلام .

وفى سنة سبع وعشرين وثلاث مِنة ، اثبان خَلَون من شهر مُجادى الأولى ، وردت على الناصر لدين الله هدية وزيره أحمد بن عبد الملك بن شُهيد ، العظيمة الشأن ، التى اشتهر ذكرها إلى الآن ، ووقع الإجماع على أنه لم يُهادَ أحد من ملوك الأندلس بمثلها ، فأمجبتِ الناصر وأهل مملكته جميعاً ، وأقروا أن نَفْساً

هدیة ابن شهید إلی الناصر

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط : « والروم » . ولا يستقيم بها الـكلام .

<sup>(</sup>٢) الفصلان ، كما فى كتب اللغة : جم فصيل ، وهو حالط قصير دون الحصن أو دون سور البلد . وقد توسع المغاربة فى استماله ، فأطلقوه على ما نسميه « الجناح » وهو القسم المستقل من بناء يجمع عدة أقسام . وسترد هذه الحكامة بهذا المبنى بعد قليل فى هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) في ط: «وهو».(٤) في م: «من».

<sup>(</sup>ه) زادت م هنا : « ریاض » .

لم تسمح بإخراج مثلها ضربة عن (١) يدها ، وكتب مع هديته هذه رسالة حسنة ، بالاعتراف للناصر لدين الله بالنعمة ، والشكر عليها ، استحسنها الناس وكتبوها . وزاد الناصر وزير و هذا حُفلُوة واختصاصا ، وأسمى منزلته على سائر الوزراء جيما ، فأضعف له رزق الوزارة ، و بلغه ثمانين دينارا في الشهر ، و بلغ مصروفه إلى ألف دينار في السنة (٢) ، و رَبّى له العظمة ، لتثنيته له الرزق ، فسهاه ذا الوزارتين لذلك ، وكان أول من سُمّى بذلك بالأندلس ، امتثالا لاسم صاعد بن عَلَد الوزير ، وزير بني العباس ببغداد ، وأمن بتصدير فراشه في البيت ، وتقديم اسمه في زمام (٣) الارتزاق في أول التسمية ، فعظم مقداره في الدولة جِدّا .

وتفسير هديته هـذه ، على ما ثبت فى كتابه للناصر : وذلك من المال الدين خمسُ مئة ألف دينار ؛ ومن العود المرتفع أربع مئة رطل ، منها فى قطعة واحدة مئة وتما بون رطلا ؛ ومن المسك الذكى الفضّل فى جنسه مئتا أوقية واثنتا عشرة أوقية ؛ ومن العنبر الأشهب الذي بتى على خلقته ولم تدخله صناعة مئة أوقية ، منها قطعة عجيبة الشكل أربعون أوقية ؛ ومن الكافور المرتفع النتى الذكى ثلاث مئة أوقية ؛ ومن أنواع الثياب ثلاثون شُقّة ، و بقج (\*) خاصّية للباسه ، بيضا وملونة ، وخمس ظهائر شُعَيْبِيَّة (٥) خاصّية له ، وعشرة فراء من عالى الفَنك ، منها سبعة بيض خُراسانية ، وثلاثة مُلوَّنة ، وستة مَطارف عماقية خاصية له ، ومئة ملحفة زهرية خاصية له ، ومئة ملحفة زهرية خاصية له ، ومئة ملحفة زهرية

<sup>(</sup>١) في م والنفح طبعة أوربة : « على » .

<sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي ط : «وبلغه ثمانين ألف دينار في السنة» ، ونص هذه العبارة في جميع نسخ النفح التي تحت أيدينا : « وبلغه ثمانين ألف دينار أندلسية ، وبلغ معروفه إلى ألف دينار » . (٣) في نفح الطيب : « في دفتر » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط. وفي م : « فتح » . وفي جميع نَسَخ نفح الطيب : « خنج » ، ولما ولما عمر في عما أثبتناه . (٥) كذا في الأصلين ونفع الطيب .

لرقاده ، وعشرة قناطير شُدَّ فيها مئة جلد صَمُّور ، وأربعة آلاف رِطل من الحرير المغزول ، وألف رطل من لون الحرير ، قبض جميع ذلك صاحب الطَّراز ، وثلاثون بساطاً من صوف مختلفة الصناعات ، طول كل بساط منها عشرون ذراعاً ، ومئة مُصَلَّى من وجوه الفُرُش المختلفة الصناعات ، من جنس البُسُط ، وخسة عشر نِخًا (۱) من عمل الخز المقطوع شطرها ، وسائر ها من جنس البُسُط الوجوه ؛ ومن السلاح والمُدَّة مِئة تِجْفاف (۲) ، بأبدع الصناعات (۱) وأغربها وأكلها ، وألف تُوس سُلطانية ، ومِنَّة ألف سهم ؛ ومن الحيل مِثَة فرس ، منها من الحيل المِراب المتخيرة لركابه خسة عشر فرسا ، وخمسة من عُرْض هذه الخيل مسرجة ملجمة ، لمراكب الخلافة ، مجالس (۱) سروجها خز عماقى ، وثمانون فرساً مما يصلح للوصُفاء والحَشَم ، وخمسة أبغل عالية الركاب، وأر بعون وصيفا ، فرساً مما يصلح بارية من مُتَخَيَّر الرقيق ، بكسوتهم وجميع آلاتهم .

وفى الكتاب: كان قد أمرنى أيده الله بابتياعهم من مال الأخماس قبل ، فابتعتهم من نعمته عندى ، وصيرتهم من بيتى (٥) ، ومع ذلك عشرة قباطيرَ سُكّر طَبَرْزَذ ، لا سُحاق (٢) فيه .

وفى آخر الكتاب: ولما علمت تطلع مولاى – أيده الله تعالى – إلى قرية كذا بالعقبانية (٧) المنقطعة الغراس فى شَرَفها ، وترداده – أيده الله

<sup>(</sup>١) فى الأصابن والنفح المخطوط « نوخا » . وفى النفح المطبوع « نخاخا » ، والكلمة محرفة عما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) التجفاف (بالسكسر): آلة للحرب، يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط ونفح الطيب . وفي م : « الصباغات » .

<sup>(1)</sup> كذا في جميع اسخ نفح الطيب . وفي الأصلين : «ملابس» .

<sup>( • )</sup> في ط: « وبعثي » ·

<sup>(</sup>٧) كُذَا فِي الأَصلين . وَفِي نَفْحِ الطَيْبِ طَبِعَةَ أُورِبَةَ : ﴿ الْفِيَانِيَةَ ﴾ . وفي النفع المخطوطو طبعة القامرة : ﴿ القِينَانِيةِ ﴾ .

تعالى – لذكرها ، لم أهنأ بعيش حتى أعملت الحيلة في ابتياعها بأحوازها ، وأكتبت وكيله ابن بقيَّة الوثيقة فيها باسمه ، وضمِّها إلى ضياعه ، وكذلك صنعت فى قرية شيرة من نَظَر (١٦ جَيَّان ، عندما اتصل بى من وصفه لها ، وتطلُّعه إليها ، فما زلت أتصدى لمسرَّته بهما ، حتى ابتعتها الآن بأحوازها ، وجميع منازلهما ور بوعها(٢) ، واحتاز ذلك كله الوكيل ابن بقيّة ، وصار في يده له أبقاه الله سبحانه ، وأرجو أنه سيُرْفع فيها في هذه السنة آلافُ أمداد من الأطعمة إن شاء الله تعالى . ولما علمت نافذ عزمه - أبقاه الله تعالى - في البُنيان ، وكَلَّفه به ، وفكرت في عدد الأماكن التي تَطَلَّم نفسه الكريمة إلى تخليد آثاره في بنيانها ، مدَّ الله في عمره ، وأوفى بها على أقصى أمله ، علمت أن أسَّـــه وقوامه الصخر ، والاستكثار منه ، فأثارت لى همتى ونصيحتى حِكمة حيلة أَحْكُمها سعدُك وجَدك ، اللذان يبعثان ما لا يُتَوَكَّم علمه ، حيلة أقيم لك بها في عام واحد عدد ما كان يقوم على يدى عبدك ابن عاصم فى عشرين عاما ، وينتهى تحصيل النفقة فيه إلى نحو الثمانين ألفا ، أعجّل شأنَه في عام ، سوى التوفير العظيم الذي يبديه العِيان ، إن شاء الله تعالى ؛ وكذلك ما ثاب إلى فى أمر الخَشب لهذه المُنية المكرَّمة ، فإن ابن خليل عبدك المجتهد الدءوب انتهى في تحصيل عدد ما تحتاج إليه ، ثلاثِ مِنْهُ ألف عود ، ونيَّفٍ على عشرين ألف عود ، على أنه لا يدخل منه في السـنة إلا نحو الألني عود ، ففتح لي سعدك رأيا أقيم له بتمامه جميع هــذه الخشُب العام على كاله ، بورود الجَليبة لوقتها ، وقيمته على الرخص ما بين الحسين ألفا إلى الستين (٢) ألفا .

[£ · Y]

<sup>(</sup>١) كذا في جميع نسخ نفح الطيب . وفي الأصلين : « قطر » . (٢) في الأصلين : « وزروعها » . وما أثبتناه عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط. وفي م والنفح: « والستين » .

اتهى ما بعث به الوزير ابن شُهيد ملَخَّصا(١).

الناصر وقد أراد الفصد يوما ومن غريب ما يُحكى أن أمير المؤمنين أراد الفصد ، فقعد في البهو بالمجلس الكبير المشرف بأعلى مدينته بالزهراء ، واستدعى الطبيب لذلك ، وأخذ الطبيب المبضع ، وجَس عَضُد (٢) الناصر ، فبينما هو كذلك إذ أطل زُرزور ، فصعد على إناء ذهب بالمجلس ، وأنشد :

أَيُّهَا الفاصِدُ رِفْقًا بأمسيرِ المؤمنينا إنما تفصِدُ عِنْقًا فِيهِ مَحْيَا العالمينَا

وجعل يكرر ذلك المرة بعد الرة ، فاستظرف أمير المؤمنين الناصر ذلك غاية الاستظراف ، وسُرَّ به غاية السرور ، وسأل عمن اهتدى إلى ذلك وعَلَّ الزُّرزور ، فذُكر له أن السيدة الكبرى مرْجانة ، أم ولده ولى عهده الحكم المستنصر بالله ، صنعت ذلك ، وأعدته لذلك الأمر ؛ فوهب لها ما يُنَيِّف على ثلاثين ألف دينار .

بناء الناصر جامع الزهمها والناصر المذكور هو البانى لمدينة الزَّهما والعظيمة المقدار . وكان يَعمل فى جامعها حين شرع فيه من حُدُّاق الفَعَلة كلَّ يوم أَلفُ نَسَمة ، منها ثلاث مئة بَنَّاء ، ومِثَّقا نجار ، وخس مئة من الأجراء وسائر أهل الصنائع ، فاستم بنيانه و إتقانه فى مدة ثمانية وأر بعين يوما ، وجاء فى غاية الإتقان ، من خسة أبهاء عجيبة الصنعة . وطوله من القبلة إلى الجوف ، حاشى المقصورة ، ثلاثون ذراعا ، وعرض البَهو الأوسط من أبهائه ، من الشرق إلى الغرب ثلاث عشرة ذراعا ، وعَرض كل بهو من الأر بعة المكتنفة له اثنتا عشرة ذراعا ، وطول

<sup>(</sup>١) ورد الحبر عن هدية ابن شهيد لمبد الرحمن الناصر فى نفح الطيب نفلا عن تاريخى ابن خلدون وابن الفرضى ، فارجع إليه .

<sup>(</sup>٢) في م ونفح الطيب: ديد ، .

صحنه المكشوف من القبلة إلى الجوف ثلاث وأربعون ذراعا ، وعرضه من الشرق إلى الغرب إحدى وأربعون ذراعا ، وجميعه مفروش بالرخام الخبرى ؛ وفي وسطه فَوَّارَة يجرى فيها الماء ؛ فطول هذا المسجد أجمع من القبلة إلى الجوف — سوى الحراب — سبع وتسمعون ذراعا ، وعرضه من الشرق إلى الغرب تسع وخسون ذراعا ، وطول صومعته في الهواء أربعون ذراعا ، وعرضها عشر أذرع في مثلها .

وأمر الناصر لدين الله باتخاذ منبر بديع لهذا المسجد ، فضُنع في نهاية من الحسن ، ووُضع في مكانه منه ، وحُظِرت حوله مقصورة عجيبة الصنعة . وكان وضع هذا المنبر في مكانه من هذا المسجد عند إكاله ، وذلك يوم الخيس لسبع بقين من شعبان من سنة تسع وعشرين وثلاث مئة .

مِناؤه القناة

وكان في صدر هذه السنة كل الناصر بنيان القناة الغريبة الصنعة ، التي أجْرِى فيها الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة ، في المناهر المهندسة ، وعلى الحنايا المعقودة ، يجرى ماؤها بتدبير عجيب ، وصنعة غريبة محكمة ، إلى بركة عظيمة ، عليها أسد عظيم الصورة ، بديع الصنعة ، شديد الروعة ، لم يُشاهَد أوفى منه ولا أبهى منه فيا صور الملوك في غابر الدهر ، مطلى بذهب إبريز ، وعيناه جوهرتان ، لهما وميض شديد . يجوز هذا الماء إلى عجز هذا الأسد ، فيمجه في تلك البركة من فيسه ، فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره ، وتجاجة (١) صبه ؛ فتُسْقى من مجاجه جنان هذا القصر على سعتها ، ويستفيض على ساحاته وجنباته ، ويُعِدّ النهر الأعظم بما فضل منه ، فكانت هذه القناة و بركتها ، والتمثال الذهب الذي يصب فيها ، من أعظم آثار الملوك في هذه القناة و بركتها ، والتمثال الذهب الذي يصب فيها ، من أعظم آثار الملوك في

<sup>(</sup>١) لم نجد هذه الكلمة من مصادر : ثم الماء ، يمعني انصب .

غابر الدهم ، لبعد مسافتها ، واختلاف مسالكها ، وفخامة بنيانها ، وسُموًّ أبراجها ، التي يترقى المــاء فيها ، ويتصوّب من أعاليها .

وكان مدة العمل فيها ، من يومَ ابتُدِئَت من الجبل إلى أن وصلت [أعنى القناة] (١) إلى هذه البركة ، أر بعة عشر شهرا . وكان انطلاق الماء في هذه البركة الانطلاق الذي اتصل واستمر ، يومَ الحنيس عُمة جمادي الآخرة من السنة المذكورة ، وكانت للناصر في هذا اليوم بقصر الناعورة دعوة حسنة ، أفضل فيها على عامة أهل مملكته ، ووصل المهندسين والقُوام بالعمل بصِلات حسنة جزيلة .

تشييد الناصر مدينة الزهراء واستمر العمل في مدينة الزّهراء من عام خمسة وعشرين وثلاث مئة [ إلى آخر دولة الناصر وابنه الحَكَم ، وذلك نحو من أر بعين سنة ] (١) .

ولما فرغ من بناء مسجد الزهراء على ما ذكرناه آنفاً ،كانت أول جماعة صُلِّيت فيه صلاة المغرب من ليلة الجمعة لثمان بقين من شعبان ، وكان الإمام لها فيه القاضى [أبا عبد الله] (١) محمد بن عبد الله بن أبى عيسى . ومن الغد صلَّى الناصر فيه الجمعة ؛ وأول خطيب خَطَب به القاضى المذكور .

ولما بنى الناصر قصر الزهراء المتناهى فى الجلالة والفخامة ، أطبق الناس على أنه لم 'يُبْن مثله فى الإسلام ألْبَتَّة ، وما دخل إليه أحد قط من سائر البلاد النائية ، والنِّحَل المختلفة ، من ملك وارد ، ورسول وافد ، وتاجر ، وجهيذ ، وفى هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة ، إلا وكلهم قطع أنه لم ير له شبيها ، بل لم يتوهم كون مثله ، حتى إنه كان أعجب ما يؤمله له شبيها ، بل لم يتاسم به ، بل لم يتوهم كون مثله ، حتى إنه كان أعجب ما يؤمله القاطع إلى الأندلس فى تلك العصور النظر إليه ، والتحدث عنه ؛ والأخبار عن هذا تتسع جدا ، والأدلة عليه تكثر ، ولو لم يكن فيه إلا السطح المُحرِّد ،

<sup>(</sup>١) التكملة من نفع الطيب .

المشرف على الروضة ، المباهى بمجلس الذهب والقبة وعجائب ما تضمنته من إتقان الصنعة ، وفخامة الهئة ، وحسن المستشرف ، وبراعة الملبس والحُلة ، ما بين مَرْ مَر مَسنون ، وذهب مَوْضون ، وعَمَد كأنما أُفْرِ غَت فى القوالب ، ونقوش كالرياض ، و برك عظيمة محكمة الصنعة ، وحياض وتماثيل عجيبة الأشخاص ، لا تهتدى الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها ؛ فسبحان الذى أقدر هذا المخلوق الضعيف على إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلة ، كما يُرى الغافلين عنه من عباده ، مثالا لما أعده لأهل السعادة فى دار المُقامة ، التي لا يتسلّط عليها الفناء ، ولا تحتاج إلى الرّم ، لا إله إلا هو المنفرد بالكرم .

وذكر المؤرخ أبو كم وان بن حيّان صاحب الشرطة ، أن مبانى قصر الزهراء اشتملت على أربعة آلاف سارية ، ما بين كبيرة وصغيرة ، حاملة ومحمولة ، ونيّف على ثلاث مئة سارية زائدة ؛ وفسّر بعضهم هذا النيّف بثلاث عشرة ، منها ما جُلِب من مدينة رُومة ، ومنها ما أهداه صاحب القسطنطينية ؛ وأن مصاريع أبوابها ، صغارها وكبارها ، كانت تنيّف على خسة عشر ألف باب ، وكلها مُلْبَسة بالحديد والنحاس المورة ، والله أعلم ، فإنها كانت من أهول ما بناه الإنس ، وأجله خطرا ، وأعظمه شأنا .

وقال بعض المؤرخين: وكان عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألف فتى ، وسبع مئة وخمسين فتى ، ودخالتهم (١) من اللحم كل يوم ، حاشى أنواع الطير والحوت ، ثلاثة عشر ألف رطل ؛ وعِدّة النساء بقصر الزهراء ، الصغار والكبار وخدم الحِدْمة ، ستة آلاف وثلاث مئة أمرأة وأربع عشرة . ورأيت فى بعض الدواوين

<sup>(</sup>۱) السغالة بمعنى الراتب: لفظة أندلسية مولدة كم تذكرها المعاجم العربية ، وذكرها دوزى في تكملة المعاجم العربية .

— وهو الصواب إن شاء الله — أن عدد الفتيان الصقالبة ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسون ، [ وجعل بعضهم مكان الحسين سبعة وثمانين ] (١) ، وعدد النساء بقصر الزهراء مثل ما ذكرنا أولا .

ثم قال بإثره: وكان لهؤلاء من اللحم ثلاثة عشر ألف رطل ، تقسّم من عشرة أرطال للشخص إلى ما دون ذلك ، سوى الدَّجاج والحَجَل وصنوف الطير وضروب الحِيتان. والله تمالى أعلم.

وقال ابن حيان: ألفيت بخط ابن دحون الفقيه ، قال مسلمة بن عبد الله العريف المهندس: بدأ عبد الرحمن الناصر لدين الله بنيان الزهراء أول سنة خمس وعشرين وثلاث مئة ، وكان مبلغ ما ينفق فيها كل يوم من الصخر المنحوت المنجور المعدَّل ستة آلاف صخرة ، سوى الصخر المنصرف في التبليط ، فإنه لم يدخل في هذا العدد . وكان يخدم في الزهراء كل يوم ألف وأربع مئة بغل ، منها أربع مئة زوامل الناصر لدين الله ، ومن دواب الأكرية الراتبة للخدمة ألف بغل ، لكل بغل منها ثلاثة مثاقيل في الشهر ، يجب لها في الشهر ثلاثة آلاف مثقال . وكان يرد الزهراء من الجير والجمَّق في كل ثالث من الأيام ألف ومئة حِمْل ، وكان فيها حمامان ، واحدة للقصر ، وثانية للعامَّة .

وذكر بعض أهل الخدمة في الرَّهماء أنه قدَّر النفقة فيها في كل عام بثلاث مِئة ألف دينار ، مدة خمسة وعشرين عاماً [التي بقيت من دولة الناصر ، من حين ابتدأها ، لأنه تُورُقي سنة خمسين ] (٢) ، وحَصَّل جميع الإنفاق فيها ، فكان مبلغه خمسة عشر بيت مال .

<sup>(</sup>١) التكملة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) كذا في نفح الطب : وفي الأصلين : « جمل » .

قال : وجلب إليها الرُّخام من قَرطاجَنَّة و إفريقية وتونس ، وكان الذين يجلبونه عبد الله بن يونس عَريف البنائين ، وحسن وعلى (١) ابنا جعفر الإسكندراني . وكان الناصر يصلهم على كل رخامة ، صغيرة أو كبيرة بعشرة دنانير .

وقال بعض المؤرخين الأثبات : كان يصلهم على كل رُخامة صغيرة بثلاثة دنانیر ، وعلی کل ساریة بنانیة دنانیر سجهاسیة (۲<sup>)</sup> ، وکان عدد السَّواری الجلوبة من إفريقية ألف سارية ، وثلاث عشرة سارية ، ومن بلاد الإفرنج تسم عشرة سارية . وأهدى إليه ملك الروم مئة وأربعين سارية ، وسائرها من [٤١٢] مقاطع الأندلس: طَرَّ كُونَة وغيرها ، فالرُّخام المجزُّع من رَيَّة ، والأبيض من غيرها ، والوردئ والأخضر من إفريقية ، من كنيسة سَفَاقُس . وأما الحوض المنقوش المُذْهَبُ الغريب الشكل ، الغالى القيمة ، فجلبه إليه أحمد اليوناني من القُسطنطينية ، مع ربيع الأسقف القادم من إيلياء ؛ وأما الحوض الصغير الأخضر المنقوش بتماثيل الإنسان ، فجلبه أحمد من الشام ، وقيل من القسطنطينية مع ربيع الأسقف أيضا ، وقالوا إنه لا قيمة له ، لفر ط غرابته وجماله ، وُحمل من مكان إلى مكان ، حتى وصل في البحر ، ونصبه الناصر في بيت المنام ، في المجلس المستشرف الشرق، المعروف بالمؤنس، وجعل عليه انفي عشر تمثالا من الذهب الأحمر، مرصَّعة بالدر النفيس الغالى ، مما عمل بدار الصناعة بقرطبة : صورة أسد إلى جانبه صورة غزال ، إلى جانبه صورة تمساح ، وفيما يقابله نعبان وعُقاب ، وفي

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب . وفي الأصلين : « عامر » .

 <sup>(</sup>۲) في ط: « سلجماسية » وفي م: « سلجسمانية » . وظاهر أنهما محرفتان عما أثبتناه .

المُجَنَّبتين حَمَّامة ، وشاهين ، وطاوس ، ودَجَاجة ، وديك ، والثانى عشر (۱) لم يحضرنى اسمه الآن ؛ وكل هذا من ذهب مرصع بالجوهم النفيس ، [ويخرج الماء من أفوهها] (۲) . وكان المتولّى لهذا البنيان المذكور ابنه الحَكَم ، لم يتكل فيه الناصر على أمين غيره ، وكان يُخبر فى أيامه كل يوم برسم حِيتان البحيرة (۱) عمان مِئة خُبرْة [وقيل أكثر] (۲) ، إلى غير ذلك مما يطول تتبّعه (١) .

وكان الناصر قد قديم الجباية أثلاثا ، ثلث للجند ، وثلث للبناء ، وثلث مُدَّخر . وكانت جباية الأندلس يومئذ من السكور والقُرى خمسة آلاف ألف أن ألف [دينار] (٢) ، ومن السُّتُوق والمستخلص سبع مئة ألف ، وخمسة وستين ألف دينار ؛ وأما أخاس الغنائم فلا والمستخلص سبع مئة ألف ، وخمسة وستين ألف دينار ؛ وأما أخاس الغنائم فلا يحصيها ديوان . وقيل إن مبلغ النفقة في بُنيان الزهماء مِئة مُدى (١) من الدراهم القاسمية ، بكيل قُرطبة . وقيل إن مبلغ النفقة فيها بالكيل المذكور ثمانون مُدْيا وستة (٧) أقفزة ، من الدراهم المذكورة . واتصل بنيان الزهماء أيام الناصر خمسا وعشرين سنة ، شطر خلافته ، ثم اتصل بعد وفاته خلافة ابنه المناصر خما ، وكانت خمسة عشر عاما وأشهرا . فسبحان الباقى بعد فناء الخلق ، لا إله إلا هو .

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المؤلف (هنا) غير عشرة ، وقد ذكرها في نفح الطيب وزاد على ماذكره هنا: الفيل، والحدأة، والنسر .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب : ﴿ البحيرات ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) ورد في كتاب ( إعمال الأعلى ) للسان الدين بن الحطيب ( قسم ثان ) في ترجمة عبد الرحمن الناصر ذكر بناء الزهراء باختلاف في بعض التفاصيل .

<sup>(</sup>a) في نفح الطيب: و خسة آلاف ألف ألف».

<sup>(</sup>٦) المدى : مكيال ، وهو غير المد .

<sup>(</sup>٧) في نفح الطيب: ﴿ سبعة ﴾ .

شیء عن عمران قرطبة

وكانت قرطبة إذ ذاك أم المدائن، وقاعدة الأندلس، وقرارة الملك. وكان عدد شُرطاتها أربعة آلاف وثلاث مئة ، وكانت عدة الدور التي في القصر الكبير أربع مئة دار [ونيفا وثلاثين] (١) ، وكانت عدة دور الرعايا والسواد بها ، الواجب على أهلها المبيت في السور ، مئة ألف دار ، وثلاثة عشر ألف دار ، حاشي دور الوزراء وأكابر الناس والبياض (٢) ، وعدد أرباضها ثمانية وعشرون ، وقيل أحد وعشرون ؛ ومبلغ (٢) المساجد بها ثلاثة آلاف وثمان مئة وسبعة وثلاثون مسجدا ؛ وعدد الحامات المُبرزة الناس سبع مئة حمام ، وقيل ثلاث مئة ؛ ووسط الأرباض قَصَبة (١) قرطبة ، التي تختص بالسور دونها . وأما اليتيمة التي كانت في القصر في المجلس البديع ، فإنها كانت من تُحف (٥) قصر اليونانيين ، بعث بها صاحب القسطنطينية إلى الناصر مع تحف كثيرة سنية .

احنفال النــاصر لقدم ملك الروم وظهور البلوطى على سائر الخطــاء

وكان الفاضى مُنذرُ بن سميد البَلُوطى ممن يُكرمه الناصر و يُجلّه ، وولاه قضاء جماعته ؛ وكان أول الأسباب فى معرفته بالناصر ، وزُلفاه لديه ، أنّ الناصر لما احتفل بالجلوس لدخول [ رسل ] (٢٠ ملك الروم الأعظم صاحب القسطنطينية عليه بقصر قُرطبة ، الاحتفال الذى اشتهر ذكره فى الناس ، حسبا تقدم بعض [٤١٤] الإلماع به ، أحبّ أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه ، لتذكر جلالة مقعده ، وعظيم سلطانه ، وتصف ما تهيأ له من توطيد الخلافة فى دولته . وتَقدَّم إلى الأمير الحكم ابنه وولى عهده ، بإعداد من يقوم بذلك من الخطباء ، و يقدمه أمام نشيد

<sup>(</sup>١) التكملة عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٢) يريد بالبياض : خاصة الناس ، وهو في مقابل السواد والجهور .

<sup>(</sup>٣) كذا في م ونفح الطيب . وفي ط : « وبلغ » .

 <sup>(</sup>٤) في نفح الطيب : « قبة قرطبة التي تحيط بالسور » ، وفي العبارة تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>ه) كذا في نفح الطيب. وفي الأصلين: «فكانها كانت تحف»

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق .

الشعراء ، فأمر الحكم صنيعه (۱) الفقيه محمد بن عبد البر الكُسيّباني بالتأهب لذلك ، وإعداد خطبة بليغة يقوم بها بين يدى الخليفة ، وكان يدَّعى من المقدرة على تأليف الكلام ما ليس في وسع غيره ، وحضر المجلس السلطاني ؛ فلما قام يحاول التكلم بما رآه ، بهره هول المقام ، وأثبة الخلافة ، فلم يهتد إلى لفظة ، بل غُشِي عليه ، وسقط إلى الأرض ؛ فقيل لأبي على البغدادي إساعيل بن القاسم القالى ، صاحب الأمالي والنوادر ، وهو [حينئذ] (۲) ضيف الجليفة ، الوافد عليه من العراق ، وأمير الكلام ، وبحر اللغة : قم فارقع هذا الوعى ؛ فقام ، فحمد الله وأثني عليه ، بما هو أهله ، وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم انقطع به القول ، فوقف ساكتاً مُفْكِرا في كلام يدخل به إلى ذكر ما أريد منه ، فلما رأى ذلك مُنذر بن سعيد ، وكان بمن حضر في زمرة الفقهاء ، ما من ذاته ، إ بدرجة من مرقاته ] (۲) ، فوصل افتتاح أبي على لأول خطبته قام من ذاته ، إ بدرجة من مرقاته ] (۲) ، فوصل افتتاح أبي على لأول خطبته بكلام عبيب ، وفصل مصيب (۲) ، يَشَحُه سَحًا (٤) ، كأنما يحفظه قبل ذلك بمدة ، وبدأ من المكان الذي انقهي إليه أبو على البغدادي ، فقال :

أمَّا بمد حمد الله والثناء عليه ، والتعداد لآلائه ، والشكر لنمائه ، والصَّلاة على عمد صفيه وخاتم أنبيائه ، فإن لكل حادثة مَقاماً ؛ ولكل مَقام مقال ، على محمد صفيه وخاتم أنبيائه ، فإن لكل حادثة مَقاماً ؛ ولكل مَقام مقال ، [٤١٥] وليس بعد الحق إلا الضَّلال ؛ وإني (٥) قمت في مَقام كريم ، بين يدى ملك

<sup>(</sup>١) في ط: « ضيفه » . والتصويب عن م ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن نفح الطيب.

 <sup>(</sup>٣) مكان هذه العبارة: « وفصل مصيب » فى نفح الطيب: « ونادى من الأحسان
 فى ذلك المفام كل مجيب » .

<sup>(</sup>٤) في م : « نسجه نسجاً » .

 <sup>(</sup>٥) في ط: « فقد » . وما أثبتناه عن م ونفح الطيب .

<sup>(</sup>١٨ - ج ٢ - أزهار الرياض)

عظيم ، فأصغُوا إلى مَعشر المَلا بأسماعكم ، وَالْقَنُوا (١) عني بأفئد تكم ؛ إن من الحقُّ أن يقال للمُحقُّ صدقت ، وللمُبطل كذبت ؛ و إن الجليل تعالى في سمأته ، وتقدَّس بصفاته وأسمائه ، أمركليمه موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى جميع أنبيائه ، أن رُبَدَ كر قومه بأيام الله عن وجل عندهم ، وفيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أَسْوَة حسنة ؛ و إنى أَذَكُّرُ كُم بأيام الله عندكم ، وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين ، التي لَمَّتْ شَعَثُكُم ، وَأُمَّنَتْ سِرْبُكُم ، ورفعت قُوَّتُكُم ، بعد أن كنتم قليلا فكثَّركم ، ومُستضعفين فقوًّا كم ، ومستذلين فنصركم ، ولأه الله رعايتكم ، وأسند إليه إمامتكم ، أيام ضربت الفتنة سُرادقها على الآفاق ، وأحاطت بكم شُعَل النفاق ، حتى صرتم في مثل حَدَقة البعير (٢) ، من ضيق الحال ، ونكد العيش والتقتير (٣) ، فاستبدلتم بخلافته من الشدة الرَّخا. ، وانتقلتم بيُمن سياسته إلى تمهيد [كنف] (١) العافية بعد استيطان البلاء . أُنشُدكم بالله معاشرً الملام، ألم تكن الدماء مسفوكة خفتها ، والسُّبُل محوفة فأمَّنها ، والأموال مُنتَهبة فأحرزها وحطَّنها ، ألم تكن البلاد خَرابًا فعَمَرَها ، وثغور السلمين مُهتضمة فحاها ونصرها ، فاذكروا آلاء الله عليكم بخلافته ، وتلافيه جمع كلتــكم بعد افتراقها بإمامته ، حتى أذهب الله عنكم غيظكم ، وشَنَى صدوركم ، وصرتم يداً على عدو كم ، بعد أن كان بأسُكم بينكم ، فأنشد كم الله ألم تكن خلافته قَفل الفتنة بمد انطلاقها من عِقالها ، ألم يتلاف صلاح الأمور بنفسه بعــد اضطراب [٤١٦] أحوالها ، ولم يكل ذلك إلى القواد والأجناد ، حتى باشره [بالقوة] ( اللهجة المحجة )

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط ونفح الطيب : « وأتفنوا » .

<sup>(</sup>۲) في م: « المين » .

<sup>(</sup>٣) في نفع الطيب : ﴿ التغيير ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هذه السكلمة عن نفح الطيب .

والأولاد، واعتزل النِّسوان، وهجر الأوطان، ورفض الدَّعة وهي محبوبة، وترك الرُّ كون إلى الراحة وهي مطلوبة ، بطَويَّة صحيحة ، وعنيمة صريحة . و بصيرة نافذة ثاقبة ، وربح هابَّة غالبة ، ونُصْرَة من الله واقعة واجبة ، وسلطان قاهم ، وجَدّ ظاهر ، وسيف منصور ، تحت عدل مشهور ، متحمِّلا للنصَب ، مستقلا لما ناله في جانب الله من التعب ، حتى لانت الأحوال بعد شدتها ، وانكسرت شُوكة الفتنة عند حِدَّتها ، ولم يبق لها غارب إلا جَبَّه ، ولا نَجَمَ لأهلها قَرَّن إلا جَدَّه ، فأصبحتم بنعمة الله إخوانا ، و بلمِّ أمير المؤمنين لشَعَثكم على أعدائه أعوانا ، حتى واترت لديكم الفتوحات ، وفتح الله عليكم بخلافته أبواب [ الخيرات و ] (١) البَرَ كات ، وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليكم ، وآمال الأقْصَين والأدنين مُستخدَمةً إليه و إليكم ، يأتون من كل فج عميق ، و بلد سَحيق ، لأخذ حَبْل بينه و بينكم ، جملة وتفصيلا ، « ليقضى َ اللهُ أَمراً كان مَفْعُولا » ، ولَنْ يخلف الله وعده ، ولهذا الأمر ما بعده ، وتلك أسباب ظاهرة بادية ، تدل على أمور باطنة خافية ، دليلها قائم ، وجَمْنها غير نائم : « وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمنُوا مِنْـكُمُ وعَمِلُوا الصَّالحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ٥ الآية . وليس في تصديق ماوعد الله ارتياب ، و لِلكلِّ نَبَأْرٍ مُسْتَقَرَّ ، ولكل أَجَل كتاب ، فاحدوا الله ، أيُّها الناس ، على آلائه ، واسألوه الَزيد من نَعامُه ، فقد [٤١٧] أصبحتم في خلافة أمير المؤمنين ، أبده الله بالعصمة والسَّداد ، وألهمه بخالص التوفيق إلى سبيل الرشاد ، أحسن الناس حالا ، وأنعمهم بالا ، وأعزهم قَرَارا ، وأمنعهم دارا ، وأ كُثَّفَهُمْ جمعا ، وأجلهم صُنعا ، لا تُهاجون ولا تُذَادُون ، وأنتم بحمد الله على أعدائكم ظاهرون ، فاستعينوا على صلاح أحوالكم ، بالمناصحة

<sup>(</sup>١) التكملة عن نفح الطيب.

لإمامكم ، والتزام الطاعة لخليفتكم ، وابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ، فإن من نزع يداً من الطاعة ، وسعى فى تفريق الجاعة ، ومَرَق من الدين ، فقد خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين ؛ وقد علمتم أن فى التعلق بعصمتها [ والتمسك بمُروتها] (۱) ، حفظ الأموال وحَقْنَ الدماء ، وصلاح الخاصة والدَّهاء ، وأنَّ بقوام الطاعة تقام الحدود ، وتُوفَى العُهود ، وبها وصلت الأرحام ، ووضحت الأحكام ، وبها سدَّ الله الحَلَل ، وأمَّن السُّبُل ، وَوَطَّ الأكناف ، ورفع الأحكام ، وبها طاب له القرار ، واطأ نت بكم الدار ، فاعتصموا بما أمركم الله بالاعتصام به ، فإنه تبارك وتعالى يقول : «أطيعمُوا الله وأطيعمُوا الرَّسُول وأولى الأمر مِنْكُم ، والله تبارك وتعالى يقول : «أطيعمُوا الله وأطيعمُوا الرَّسُول مَنْ مُن وب المُسركين ، وصُنوف المُلْحِدين ، الساعين فى شقّ عصاكم ، وتفريق ضروب المُسركين ، وصُنوف المُلْحِدين ، الساعين فى شقّ عصاكم ، وتفريق مَلَا مَل مَلَدَكُم ، الآخذين فى مُخاذلة دينكم ، وهَتْك حَريمكم ، وتوهين دعوة نبيكم ، مَلاً علم وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين . أقول قولى هذا ، وأختم عالجد لله رب العالمين ، وأستغفر الله الغفور الرحيم ، فإنه خير الغافرين .

غرج الناس يتحدثون عن حسن مَقام مُنذر ، وثبات جنانه ، و بلاغة [٤١٨] لسانه (٢) . وكان الخليفة الناصر لدين الله أشدَّهم تعجبا منه ، فأقبل على ولى عهده ابنه الحكم يسائله عنه ، ولم يكن يُثبت معرفة عينه ، وقد سمع باسمه ، فقال له الحكم : هو منذر بن سعيد البَلُوطِيّ (٣) . فقال : والله (٤) لقد أحسن ما شاء ؛ فَلَمِنْ كان حبِّر خطبته هذه وأعدها ، مخافة أن يدور ما دار ، فيتلافي الوهي ،

<sup>(</sup>١) هذه العبارة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>۲) كذا فى م ونفح الطيب. وفى ط: « منطقه ».

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى فص البلوط قرب قرطية .

<sup>(؛)</sup> كذا في م ونفح الطيب . وفي ط : « له » .

فإنه لبديم من قدرته واحتياطه ؛ ولئن كان أتى بها على البديهة لوقته ، إنه لأعجب وأغرب ؛ فكان ذلك سبب اتصاله به ، واستعاله له .

من خطبة البلوطي

وذكر ابن أصبغ الهمْداني عن منذر القاضي ، أنه خطب يوماً وأراد التواضع ، فكان من فصول خطبته أن قال :

حَتَّى مَتى و إلى متى أعظ غيرى (١) ولا أتعظ ، وأَزْجُر ولا أزْدجر ، أدل الطريق على المستدلين(٢) ، وأبقى مُقيما مع الحاثرين ، كلاً ، إن هذا لهو البلاء المبين ، « إن مى إلا فتنتك تضلُّ بها من تشاء وتهدى من تشاء » الآية . اللهم فرِّغنى لما خلقتنى له . ولا تَشْغَلْنى بما تَكَفَّلْت لى به ، ولا تَحْرمنى وأنا

أسألك ، ولا تعذُّبني وأنا أستغفرك ، يا أرحم الراحمين . قال :

وكان الخليفة الناصر لدين الله كَلِفا بعارة الأرض ، و إقامة معالمها ، وتخليد

الآثار الدالة على قوة الملك ، وعنَّة السُّلطان ، فأفضى به الإغراق في ذلك إلى

أن ابتني مدينة الزَّهراء ، البناء الذي شاع ذكره ، واستفرغ وُسُعَه في تنميقها ، و إتقان قُصورها ، وزخرفة مصانعها (٣) ؛ فأراد القاضي منذر أن يَغُضَّ منه ، بما

يتناوله من الموعظة ، بفصَّل الخطاب والحسكمة ، والتذكير بالإنابة والرجوع (\*\* ، فأدخل في خطبتــه فصلا ، مبتدئًا بقوله تمـالى : «أَتَبِنُونَ بكلِّ رِيْمِ آية

تَعْبَثُونَ. وَتَتَّخِذُونَ مَصَا نِعَ لَعَلَّكُمُ تَخْلُدُون. وَ إِذَا بَطَشْتُمُ بَطَشْتُمُ جَبَّارِين.

[٤١٩] ۚ فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونَ . وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمُ بِمَا نَعَلَمُونَ . أَمَدَّكُمُ بأَنعام وَ بَذِين . (١) هذه الكلمة ساقطة من نفح الطيب.

بينه وبين الناصر في التزهيد في تنميق البناء

<sup>(</sup>٢) كذا وردت هذه العبارة في الأصلين ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) زاد المفرى في نفح الطيب (هنا ) العبارة الآنية : ﴿ وَانْهُمْكُ فَي ذَلُّكُ حَتَّى عَطُّلُ شهود الجمعة بالسَّجَد الجامع الذي آنحذه ، ثلاث جمّ متواليات » وقد آثر ما إثباتهما هنا توضيحا للمقام .

<sup>(</sup>٤) في ط: « والرجعة » .

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ . إِنِي أَخَافَ عَلَيكُمُ عَذَابَ يَوْم عَظَيمٍ » . ولا تقولوا : « سَوَالا عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمَ تَكُنُ مِنَ الْوَاعِظِينِ » . « قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ ؛ وهي دار القرار ، ومَكان الجزاء .

ووصل ذلك بكلام جَزْل ، وقول فَصْل ، ومضى فى ذم تشييد البنيان ، والاستغراق في زخرفته ، والإسراف في الإنفاق [عليه] (١) ؛ فجرَى طُلُقًا ، وانتزع فيه قوله (٢٠ تعالى : « أَفَمَنْ أَسَّسَ 'بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ ٱللهِ وَرضُوان خَيْرِ» الآية ؛ وأتى بمـا يشاكل المعنى من التخويف بالموت ، والتحذير من فَجْأَتُه ، والدعاء إلى الزهد في هذه الدار الفانية ، والحض على اعتزالها ، والرفض لها ، والندب إلى الإعراض عنها ، والإقصار عن طلب اللذات ، ونَهَى النفس عن اتَّباع هواها ؛ فأسْهَبَ في ذلك كله ، وأضاف إليه من آى القرآن ما يطابقه ، وجلب من الحديث والأثر ما يشاكله ، حتى ادَّ كر من حضره من الناس ، وخضعوا ورَّقُّوا ، واغترفوا و بكُّوا ، وضجُّوا ودَعَوْا ، وأعلنوا التضرع إلى الله والتوبة ، والابتهالَ في المغفرة ، وأخذ خليفتُهم من ذلك بأوفر حظ ، وقد علم أنه المقصود ، فبكي وندم على ما سلف له [من فَرَّطِه] (٢٣) ، واستعاذ بالله من سُخْطه ؛ إلا أنه وَجَد على مُنذر بن سعيد ، افِلَظ ما تَقَرَّعه به ، فشكا ذلك إلى ولده الحَكَم بعد انصرافه ، وقال : والله لقد تَعَمَّدُني منذر مخطبته ، وما عَنَى بها غيرى ؛ فأسرف على ، وأفرَط فى تقريعى ، ولم يُحْسِن السياسة فى وعظى ، فزعزع قلبي ، وكاد بمصاه يَقْرعني (١) ؛ واستشاط غيظا عليه ، فأقسم أَلاَّ يُصَلِّي [٢٠]

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٢) في ط: « بقوله » . وما أثبتناه عن م ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) النَّكُملة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٤) في ط: « يصرعني » . وما أثبتناه عن م والنفع .

خلفه صلاة الجمعة خاصة ، فجمل يلتزم صلاتها وراء أحمد بن مطر ف (۱) ، صاحب الصلاة بقرطبة ، و يُجانب الصلاة بالزّهراء ؛ وقال له الحكم : وما الذي يمنعك من عنهل المنذر من الصلاة بك ، والاستبدال منه إذ كرهته ؟ فزجره وانتهره ، وقال له : أمثل مُنذر بن سعيد في خيره وفضله وعلمه — لا أم لك — يُعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد ، [سالكة غير القصد ] (۲) ؟ هذا ما لا يكون ؛ وإني لأستحيى من الله ألا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيما مثل مُنذر ، في ورعه وصدقه ، ولكنه قد أحرجني فأقسمت ؛ ولوَدِدْتُ أني أجد سبيلا إلى كفارة يميني بملكى ؛ بل يصلّى بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله تعالى .

خطبة لمنذر في الاستسقاء وقحِط الناس آخر مدة الناصر، فأمر القاضى الذكور منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالناس، فتأهّب لذلك، وصام بين يديه أياما [ثلاثة] (٢)، تنفّلا و إنابة ورهبة، فاجتمع له الناس في مصلى الرّبض بقرطبة، بارزين إلى الله تعالى في جمع عظيم، وصعد الخليفة الناصر في أعلى مصانعه المرتفعة من القصر، ليشارف (٢) الناس، ويشاركهم في الخروج إلى الله تعالى، والضراعة له ؛ فأبطأ القاضى حتى اجتمع الناس، وغصّت بهم ساحة المصلى ؛ ثم خرج نحوهم ماشيا متضرعا، مُخْبِتا متخشّعا، وقام ليخطب، فلما رأى بدار الناس إلى ارتقابه (٤)، واستكانتهم من خيفة الله، وإخباتهم له، وابنهالهم إليه، رقّت نفسه، وغلبته واستكانتهم من خيفة الله، وإخباتهم له، وابنهالهم إليه، رقّت نفسه، وغلبته عيناه؛ فاستعبر و بكي حينا، ثم افتتح خطبته بأن قال:

يأيها الناس ، سلام عليكم . ثم سكت ، ووقف شبية الحَصِر ، ولم يكُ من

<sup>(</sup>١) في ط: « معتوف » . وما أثبتناه عن م والنفع .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٣) في ط: « ليفرف الناس » . وما أثبتناه عن م والنفح .

<sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ط : « ارتفاعه » . وفي النفح : « ارتفائه » .

عادته ؛ فنظر الناس بعضهم إلى بعض ، لا يدرون ما عهاه ، ولا ما أراد بقوله ؛ ثم اندفع تاليا لقوله تعالى : «كَتَبَرَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ [٢٦١] شُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمُّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » ؛ استغفروا ربكم إنه كان غَفّارا ، استغفروا ربكم ثم تو بوا إليه ، وتزلّفوا بالأعمال الصالحات لديه .

قال الحاكى: فضج الناس بالبكاء ، وجَأَرُوا بالدعاء ؛ ومضى على تمام خطبته ، فقرَعَ النفوس (١) بوعظه ، وانبعث الإخلاص بتذكيره ، فلم ينقض النهار حتى أرسل الله السماء بماء مُنهمر ، روَّى الثرى ، وطرد المَحْل ، وسكَّن الأزُل ، والله لطيف بعباده .

من خطبة له أخرى فى ذلك

وكان له فى خطب الاستسقاء استفتاح عجيب ؛ ومنه أن قال يوما وقد سَرَّح طَرْفه فى مَلاً الناس ، عند ما شَخَصوا إليه بأبصارهم ، فهتف بهم كالمنادى : « أَنْتُمُ و يأيها الناس » ، وكررها [عليهم] (٢) ، مشيرا بيده فى نواحيهم : « أَنْتُمُ اللهُ قَرَاهِ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُو الْفَنِيُ الْحَمِيد . إِنْ بَشَا يُذْهِبْكُم وَ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيد . وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيز » . فاشتد وجد الناس ، وانطلقت أعينهم بالبكاء ، ومضى فى خطبته .

بعض أخبــاره مع الناصر وحديث القبيبة

قال القاضى أبو الحسن (٢): ومن أخبار مُنذرِ المحفوظة له مع الخليفة الناصر، في إنكاره عليه الإسراف في البناء ، أن الناصر كان اتخذ لسطح القبيبة ، المصغرة الاسم للخصوصية ، التي كانت مائلة على الصَّرْح المرَّد المشهور شأنه بقصر الزهراء ، قراميد مُفشَّاةً ذهباً وفضة ، أنفق عليها مالا جسيا ، وقرَّمَد

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط والنفح : « الناس » .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة عن نفح الطيب.

 <sup>(</sup>٣) هو القاضى أبو الحسن بن الحسن النباهى ، وقد مر التعريف به فى صدر هذا الجزء .

سقفها به ، وجعل سقفها صَفْرَاء فاقعة ، إلى بيضاء ناصعة ، فتستلب الأبصار بأشعة أنوارها ، وجلس فيها إثر تمامها يوما لأهل مملكته ، فقال لقَرابته ومن حضر من الوزراء وأهل الخدمة ، مفتخرا عليهم بما صنعه من ذلك : هل رأيتم [٤٢٢] أو سممتم مَلِكًا كان قبلي فعل مثل هذا أو قدر عليه ؟ فقالوا : لا والله يا أمير المؤمنين ، و إنك لأوحدُ في شأنك كله ، وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه مَلك رأيناه ، ولا انتهى إلينا خبرُه ، فأبهجه قولهم وسره . فبينها هو كذلك إذ دخل عليه القاضي مُنذر بن سعيد واجما ناكس الرأس ، فلما أخذ مجلسه ، قال له كالذي قال لوزرائه ، من ذكر السقف المذهب ، واقتداره على إبداعه ، فأقبلت دموع القاضي تتحدر على لحيته ، وقال له : والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ ، ولا أن تمكنه من قيادك(١٠) هذا التمكين ، مع ما آتاك الله من فضله ونعمته ، وفضَّلك به على العالمين ، حتى مُنْزلك منازل الكافرين . قال : فانفعل عبد الرحمن لقوله ، وقال له : انظر ما تقول ، وكيف أنزلتني منزلتهم . فقال له : نم ، أليس الله تعالى يقول : « وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَجَمَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُتُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِ جَ عَلَيْهَا يَظْهَرُون » . فَوَجَمِ الخليفة ، وأَطْرق مَالِيًّا ، ودموعه تتساقط ، خشوعا لله سبحانه . ثم أقبل على منذر ، وقال له : جزاك الله يا قاضي عنا وعن نفسك خيراً ، وعن الدين والسلمين أجمل جزائه ، وكثّر في الناس أمثالك ، فالذى قلت هو الحق . وقام عن مجاسه ذلك [وهو يستغفر الله

<sup>(</sup>١) في م : « قلبك » .

تعالى] (١) ، وأمر بنقْض سقف القُبيبة ؛ وأعاد قرمدها (٢) تراباً على صفة ٍ غيرها . انتهى .

> الناصر وأيام سروره

وحكى غيرُ واحد أنه وُجِد بخطِّ الناصر رحمه الله : أيامُ السرور التى صفت له دون تكدير يومُ كذا من شهر كذا من سنة كذا ، ويومُ كذا من كذا . وعُدَّت تلك الأيام ، فكانت أربعة عشر يوماً .

فاعجب أيها الماقل لهذه الدنيا وعدم صفائها ، وبخلها بكال الأحوال لأوليائها . هذا الخليفة الناصر حِلْف السعود ، المضروب به المثل في الارتقاء [٢٣] في الدنيا والصعود ؛ مَلكها خسين سنة وستة أو سبعة أشهر وثلاثة أيام ، ولم تصف له إلا أر بعة عشر يوماً ، فسبحان ذي العزة القائمة ، والمملكة الدائمة ، تبارك اسمه وتعالى ، لا إله إلا هو .

إعذار الناصر لأولاد ابنه وما كان بينه وبين الفقية إن إبراهيم لتخلفه

وحُكى أنه — أعنى الناصر — لما أَعْذَرَ لأولاد ابنه أبى مَرْ وانَ الأكبر عبيدِ الله ، اتخذ لذلك صنيعاً عظيا بقصر الزهراء ، لم يتخلف عنه أحد من أهل ملكته ، وأمر أن يُنذَر لشهوده الفقهاء المشاورون ، ومن يليهم من العلماء والعدول ، ووجوه الناس ، فتخلّف من بينهم الفقيه المشاور أبو إبراهيم الذكور الذكر في كتب النوادر (٢) والأحكام ، وافتُقد مكانه ، لارتفاع منزلته ، فساء ذلك الخليفة الناصر ، ووجد على أبى إبراهيم ، وأمر ابنه ولى العهد الحفكم بالكتاب إليه ، والتّفنيد له (٤) ، فكتب إليه الحكم رقعة ، نسختها :

<sup>(</sup>١) الزيادة عن نفح الطيب .

 <sup>(</sup>۲) كذا في م ونفح الطيب . وفي إعمال الأعلام لابن الخطيب : « وإعادة قراميدها ترابا على غير تلك الصفة » . وفي ط : « وأعاد سقفها . . . الح » .

<sup>(</sup>٣) في ط: « النوازل » . وما أثبتناه عن م . .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ وَالْتَنْفَيْذُ إِلَيْهِ ﴾ .

## بسم الله الرحمِن الرحيم

حفظك الله وتولاك ، وسددك ورعاك ، لما امتَحن أمير المؤمنين مولاى وسيدى أبقاه الله الأولياء الذين يستعدُّ بهم ، وجَدَك متقدما في الولاية ، متأخرا عن الصّلة ، على أنه قد أنذرك ، أبقاه الله ، خصوصا المشاركة في السرور الذي كان عنده ، لا أعدمه الله توالى المسرة ؛ ثم ا نُذرْت من قبل إبلاغا في التكرمة ، فكان ، على ذلك كله ، من التخلف ما ضاقت عليك فيه المعذرة ، واستبلغ أمير المؤمنين في إذكاره ، ومعاتبتك عليه ، فأعيت عليك عنك الحجة . فعر فني أكرمك الله ، ما العدر الذي أوجب توقّفك عن إجابة دعوته ، ومشاهدة السرور الذي سُر به ، ورغب المشاركة فيه [لنعر فه] (١) ، أبقاه الله بذلك ،

فتسكن نفسه العزيزة إليه ، إن شاء الله تعالى » .

فأجابه أبو إبراهيم :

« سلام على الأمير ورحمة الله و بركاته .

قرأت ، أبق الله سيدى ، هذا الكتاب وفهمته ، ولم يكن توقتى لنفسى ، إنما كان لأمير المؤمنين سيِّدنا ، أبقاه الله ولسلطانه ، لعلمى بمَذْهبه ، ولسكونى إلى تقواه ؛ واقتفاره لأثر سلفه الطيب رضوان الله عليهم ، فإنهم كانوا يَسْتبقون من هذه الطبقة بقيَّة ، لا يَمْتهنونها بما يَشينها ، ولا بما يَغُض منها ، ويَطْرُق إلى تنقَّصها ، فيستعدُّون بها لدينهم ؛ ويَتَزَيَّون (٢) بها عند رعاياهم ؛ ومن يَفِدُ عليهم من قُصَّادهم ، فلهذا تخلَّفت ، ولعلمى بمذهبه توقفت ، إن شاء الله تعالى . قال : فلما أقرأ الحَكمُ أباه الناصر لدين الله جواب أبى إبراهيم إسحاق ، قال : فلما أقرأ الحَكمَ الله الناصر لدين الله جواب أبى إبراهيم إسحاق ،

<sup>(</sup>١) التكملة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) في م ونفح الطيب : ﴿ وَيَتَرْيِنُونَ ﴾ .

أعجبه واستحسن اعتذاره ، وزال ما بنفسه عليه . وكان الفقيه أبو إبراهيم المذكور معظا عند الناصر وابنه الحـكم ، وحُقّ لها أن يعظاه .

بين الحسكم والنقيه أبي إبراحيم

وقد حكى الفقيه أبو القاسم مفرّج بن محمد بن مفرّج قال : كنت أختلف إلى الفقيه أبى إبراهيم — رحمه الله — فيمن يختلف إليه للتفقه والرواية ، فإبى لمعنده فى بعض الأيام فى مجلسه ، بالمسجد المنسوب لأبى عثمان ، الذى كان يصلى فيه قربَ داره ، مجوّفي قصر قرطبة ، ومجلسه حافل مجماعة الطلبة ، وذلك بين الصَّلاتين ، إذ دخل عليه خَصى (١) من أسحاب الرسائل ، جاء من عند الخليفة الحكم ؛ فوقف وسلم ، وقال له : يا فقيه ، أجب أمير المؤمنين ، أبقاه الله ، فإن الأمر خرج فيك ، وها هو قاعد ينتظرك ، وقد أمر ت بإعجالك ، فالله الله . فإن فقال له : سَمُعا وطاعة لأمير المؤمنين ، ولا عَجَلة ؛ فارجع إليه — وفقه الله — وفقه الله — وفقه الله — وفقه الله أسمعهم حديث ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهم يقيدونه عنى ، وليس يمكنني ترك ما أنا فيه حتى يتم المجلس المعهود لهم ، في رضاء الله وطاعته ، فذلك أوكد من مسيرى إليه الساعة ، فإذا انقضى أمر من اجتمع إلى من هؤلاء فذلك أوكد من مسيرى إليه الساعين فى مرضاته ، مشيت إليه إن شاء الله تعالى .

ثم إنه أقبل على شأنه ، ومضى الخَصى يُهَيَّنَمِ متضاجرا من توقّفِه ؛ فلم يكُ إلا ريثما أدَّى جوابه وانصرف سريعا ساكن الطَّيش . فقال له : يا فقيه ، أَبْهَتُ قولك على نصِّه إلى أمير المؤمنين ، أبقاه الله ، فأصغى إليه وهو يقول [لك] (٢) : جزاك الله خيراً عن الدين ، وعن أمير المؤمنين ، وجماعة المسلمين ،

<sup>(</sup>١) في م هنا: ﴿ الْفَتِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذه الكامة عن نفح الطيب.

وأمتمهم بك ، و إذا أنت أو عَبْت ، فامض (۱) إليه راشدا ، إن شاء الله تعالى ، فقد أمر ت أن أبق معك حتى ينقضى شغلك ، وأذ كرك تمضى معى . فقال له : حسن جميل ، ولكنى أضمُف عن المشى إلى باب السّدة ، ويصعب على ركوب دابة لشيخوختى ، وضعف أعضائى ، و باب الصناعة الذى يقرب إلى من أبواب القصر المكرم أحوط لى ، وأرفق بى ؛ فإن رأى أمير المؤمنين ، أيّدَه الله تعالى ، أن يأمر بفتحه ، لأدخل إليه منه ، هو ت على المشى ، وودع جسمى ؛ وأحب أن تعود ، فتنهى إليه ذلك عنى ، حتى تعرف رأيه فيه ، وكذلك تعود إلى ، فإنى أراك فتى شديدا ، فكن على الخير معينا .

ومضى عنه الفتى ، ثم رجع بعد حين ، وقال : يا فقيه ، قد أجابك أمير المؤمنين إلى ما سألت ، وأمر بفتح باب الصناعة ، وانتظارك من قِبَله ، ومنه خرجتُ إليك ، وأمرت بملازمتِك مذكرا بالنهوض عند فراغك ؛ وقال : افعل راشدا ؛ وجلس الخصي جانبا ، حتى أكل أبو إبراهيم مجلسه ، بأكل وأفسح ما جرت به عادته ، غير منزعج ولا قيلق ؛ فلما انفضضنا عنه قام إلى داره ، فأصلح من شأنه ، ثم مشى إلى الخليفة الحَكم ، فوصل إليه من ذلك الباب ، فأصلح من شأنه ، ثم صرفه على ذاك الباب ، فأعيد إغلاقه على إثر خروجه .

قال مفرّج: ولقد تعمَّدُنا فى تلك العشية، إثر قيامنا عن الشيخ أبى إبراهيم، المرورَ بهذا الباب اللمهود إغلاقه، بدير القصر، لنرى الذى تجشم (٢٠) الخليفة له، فوجدناه كما وصف الخَصِيّ مفتوحا، قد حفّه الخدم والأعوان منزعجين، ما بين

<sup>(</sup>١) في م : « فانهض » .

<sup>(</sup>٢) كذا في نفح الطيب. وفي الأصلين: «كأفسح ما جرت».

<sup>(</sup>٣) كذا في ط ونفح الطيب. وفي م: « لنرى تحشم ».

كنَّاس وفرَّاش، منهيئين لانتظار أبى إبراهيم ؛ فاشتد عجبنا لذلك ، وطال تحدثنا عنه . انتهى .

بيعة الحسكم المستنصر

هَكَذَا هَكَذَا تَكُونُ اللَّهَالِي ﴿ طُرُقُ الْجُدِّ غَيرُ طَرْقَ الْمُزَاحِ وكان الخليفة الحَكَم المستنصر المذكور قد قام بأعباء الملك أحسن قيام ، لما توفى والده الناصر في يوم الأر بماء لثلاث — وقيل لاثنتين — مضين (١) من شهر رمضان ، من سنة خمسين وثلاث مِئَّة ، واستقرت الخلافة به ، حتى لم يَعْدُم من الناصر إلا شخصه ، واعتلى سرير الملك ثامن وفاة أبيه ، يوم الخيس ، وأنفذ الكتب إلى الآفاق بتمام الأس له ، ودعا الناس إلى بيعته ، واستقبل من يومه النظر في تمهيد سلطانه ، وتثقيف مملكته ، وضبُّط قصوره ، وترتيب أجناده . وأولُما أخذ البيعة على صقالبة قصره ، الفِتيان المعروفين بالخلفاء الأكابر ، كجعفر صاحب الخيل والطِّراز ، وغيره من عظائهم ، وتكفُّلوا بأخذها على من وراءهم وتحت أيديهم ، من طبقتهم [ وغيرهم ] (٢)؛ وأوصل إلى نفسه في الليل دون هؤلاء ، الأكابرَ من الكتاب والْوُصَفاء ، والمقدِّمين والعُرَفاء ، فبايعوه ؛ فلما كملت بيعتهم وبيمة أهل القصر تقدم إلى عظيم دولته جعفر بن عثمان ، بالنهوض في أخيه شقيقه أبي مروان عبيد الله ، المتخلف لملته ، بأن يلزمه الحضور للبيعة دون معذرة ؛ وتقدم إلى موسى بن أحمد بن حُدَير بالنهوض أيضا في أبي الأصبغ عبد العزيز

شقيقه الثاني ، فضيا إليهما ، كل واحد منهما في قطيع من الجند ، وأتبا بهما إلى

قصر مدينة الزهراء ؟ ونفَذ غيرُها من وجوه الرجال في الخيل ، للإِتيان بغيرها من

الإخوة ، وكانوا يومئذ ثمانية ، فوافي جميعهم الزهراء في الليل ، فنزلوا في مراتبهم

[EYY]

(۱) فى م: «بقي*ن*».

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة عن نفح الطيب.

بْفُصلان دار الملك ، وقعدوا في المجلسين الشرقي والغربي ، وقعد المستنصر بالله على سرير الملك ، في البهو الأوسط من الأبهاء المذْهَبة القبلية ، التي في السطح المرد؛ فأول من وصل إليه الإخوة : فبايعوه ، وأنصتوا لصحيفة البَيعة ، والتزموا الأيمان المنصوصة بكل ما انعقد فيها ؛ ثم بايع بعدهم الوزراء وأولادهم و إخوتهم ، ثم أصحاب الشَّرُطة ، وطبقات أهل الخدمة ؛ وقمد الإحوة والوزراء والوجوه عن يمينه وشماله ، إلا عبسى بن فطيس ، فإنه كان قائمًا يأخذ البيعة على الناس ؛ وقام الترتيب على الرسم في مجالس الاحتفال المعروفة ؛ فاصطف في المجلس الذي قعد فيه أكابر الفِتيان يمينا وشهالا ، إلى آخر البهو ،كل منهم على قدره في المنزلة ، عليهم الظهائر البيض ، شمار الحزن ، قد تقلدوا فوقها السيوف، ثم تلاهم الفِتْيان الوُصفاء ، عليهم الدروع السابغة ، والسيوف الحالية ، صفين منتظمين فى السطح ، وفى الفصلان المتصلة به ذوو الأسنان من الفِتيان الصقالبة الخِصيان ، لابسين البياض ، بأيديهم السيوف ، يتصل بهم مَنْ دونهم من طبقات الخصيان الصقالبة ، ثم تلاهم الرُّماة متنكبين قِسِيَّهم وجعابهم ، ثم وصلت صفوف هؤلاء الخصيان السقالبة صفوف العبيد الفُحول ، شاكين في الأسلحة الرائقة ، والمُدة الكاملة ، وقامت التعبية في دار الجند والترتيب من رَجَّالة العبيد ، عليهم الجواشن والأقبية البيض ، وعلى روسهم البيضات الصَّقْلبيّة (١) ، و بأيديهم التّراس الملونة ، والأسلحة المزينة ، انتظموا صفين إلى آخر الفصيل(٢). وعلى باب السُّدَّة الأعظم البوابون وأعوانهم ، ومن خارج باب السُّدة فُرسان العبيد إلى باب الأقباء ، واتصل بهم فُرسان الحشَم ، وطبقات الجند والعبيد والرُّماة ، موكِبا

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الْصِقْلَيَّةِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) الفصيل: واحد الفصلان (انظر الحاشية رقم ٢ صفحة ٢٦١ من هذا الجزء).
 وفى الأصلين والنفح: « الفصل » . وظاهر أنها محرفة عما أثبتناه .

إثر موكب ، إلى باب المدينة الشارع إلى الصحراء ، فلما تمَّت البَيْعة أذن للناس بالانفضاض ، إلا الإخوة والوزراء و [أهل] (١) الخدمة ، فإنهم مكثوا بقصر الزهراء ، إلى أن احْتُمل جسد الناصر رحمه الله إلى قصر قرطبة ، للدفن هنالك في تُرْبة الخلفاء .

وفى ذى الحجة من سنة خمسين المذكورة تكاثرت الوفود بباب الخليفة الحَكمَ من البلاد ، للبيعة والتماس المطالب ، من أهل طليطلة وغيرها من قواعد الأندلس وأصقاعها ؛ فتوصّلوا إلى مجلس الخليفة ، بمحضر جميع الوزراء والقاضى منذر ابن سعيد والملأ ، وأخذت عليهم البيعة ، ووُقِّعت (٢) الشهادات في نسخها .

وفود أردون عليه وحديث ذلك

وفى آخر صفر من سنة إحدى وخسين أخرج الحليفة الحَكم المستنصر بالله مولييه محمدا وزيادا ابنى أفلح الناصرى ، فى كتيبة من الحشّم والحدم ، لتاقى غالب الناصرى ، صاحب مدينة سالم ، المورد للطاغية أردون بن أدفونش الحبيث فى الدولة ، المتملك على طوائف من أمم الجلالقة ، والمنازع لابن عه المملّك قبله شابحه بن رُدْمير ؛ و تبرّع هذا اللمين أردون بالمسير إلى باب المستنصر بالله من اعتزام فاته ، غير طالب إذن ، ولا مستظهر بعهد ، وذلك عندما بلغه من اعتزام المستنصر بالله فى عامه ذلك على الغزو إليه ، وأخذه فى التأهب له ، فاحتال فى تأميل المستنصر بالله ، والارتماء إليه ، وخرج قبل أمان يُعقد له ، أو ذمّة تقصمه ، فى عشرين رجلا من وجوه أصحابه ، تكنّفهم غالب الناصرى ، الذى خرج أليه ؛ فاخرج المن عو مولاه الحكم ؛ وتلقاهم ابنا أفلح بالجيش المذكور ؛ فأنزلاهم ؛ عمركا بهم ثانى يوم نزولهم إلى قرطبة ، فأخرج المستنصر بالله إليهم هشام بن عمركا بهم ثانى يوم نزولهم إلى قرطبة ، فأخرج المستنصر بالله إليهم هشام بن عمان المُضحَى ، فى جيش عظيم كامل التعبية ، وقدّموا إلى باب قرطبة ،

 <sup>(</sup>١) هذه الـكلمة عن نفح الطيب .
 (٢) فى م : « ووثقت » .

فروا بباب قصرها. فلما انتهى أردون (١) إلى ما بين السُّدة و باب الجنان ، سأل عن مكان رَمس الناصر لدين الله ، فأشير إلى ما يوازي موضعه من داخل القصر في الروضة ؛ فخلع قلنسوته ، وخضع نحو مكان القبر ودعا ، ثم رد قَلَنْسوته إلى رأسه . وأمر المستنصر على المرافق في دار (٢٠) الناعورة ، وقد كان تقدّم في فرشها بأنواع الفطاء والوِطَاء، وانتهى من ذلك إلى الغاية ؛ وتوسعله في الكرامة ولأصحابه، فأقام بها الخيس والجمعة ، فلما كان يومُ السبت ، تقدم المستنصر بالله باستدعاء [٤٣٠] أردون ومن معه ، بعد إقامة الترتيب، وتعبية الجيوش، والاحتفال في ذلك، من المُدد والأسلحة والزينة ؛ وقعد المستنصر بالله على سرير الملك في المجلس الشرقي من مجالس السطح ، وقعد الإخوة و بنوهم ، والوزراء ونظراؤهم صفًّا (٣٠) في المجلس ، فيهم القاضي منذر بن سميد ، والحكام والفقهاء ؛ فأتى محمد بن القاسم بن طملس (١) بالملك أردون وأصحابه ، وعالى (٥) لَبوسه ثوب ديباجي رومي أبيض ، وَبَلْيُوَ ال من جنسه وفي لونه ؛ وعلى رأسه قلنسوة رومية منظومة بجوهم ، وقد حَفَّته جماعة من نصارى وجوه الذمة بالأندلس ، يؤنسونه ويبصرونه ، فيهم وليد بن حيزون (٦٠) قاضي النصاري بقرطبة، وعبيد الله بن قاسم مُطران طليطِلة، وغيرها (٧) ؛ فدخل بين صَنَّى الترتيب ، يقلب الطَّرْف في نَظْم الصَّفوف ، و يجيل النظر (٨) في كثرتها ، وتظاهر أسلحتها ، ورائق حليتها ، فراعهم ما أبصروه ،

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا هذا الاسم مضبوطًا (بفتح الهمزة) . والصواب (بضمها) .

<sup>(</sup>۲) فى م: فى منية « الناعورة » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين : « مماً » . وما أثبتناه عن نفح الطيب طبعة مصر والمخطوط . وفى نفح الطيب طبع أوربة : « جفا » . أى : جماعة .

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الاستقصا للسلاوي (ج ١ صفحة ٨٧) وفيما سيأتي من م . وفي نفح الطيب المطبوع والمخطوط : « طميس » . وفي ط وم هنا : « طلمس » .

<sup>(</sup>ه) في م : «وعلى» . (٦) كذا في نفح الطيب . وفي الأصلين : «خيزران» .

<sup>(</sup>٧) مَكَانَ هذه الـكلمة « وغيرها » في م : « وأصبغ بن نبيل وعبد الرحمن بن لب» .

 <sup>(</sup>A) في ط: « الفكر » وما أثبتناه عن م والنفح .

وصلَّبوا على وجوههم ، وتأملوا ناكسي راوسهم ، غاضّين من جفونهم ، قد سُكِّرت أبصارهم ، حتى وصلوا إلى باب الأقباء ، أول باب قصر الزهراء ، فترجَّل جميع من كان خرج إلى لقائه ، وتقدم اللك أردون وخاصة قوامِسِه (١) على دوابهم ، حتى انتهوا إلى باب السُّدَّة ، فأُمر القوامس بالترجُّل هنالك ، والمشى على الأقدام، فترجَّلوا، ودخل الملك أردون وحده، راكبامع محمد بن طماس (٢)، فأنزل في بَرْ طَل (٢٣) البهو الأوسط، من الأبهاء القبلية ، التي بدار الجند، على كرسي مرتفع ، مكسو الأوصال بالفضة ، وفي هذا المكان بعينه نزل قبله عدوُّه ومناوئه شانجة بن رُدْمير، الوافد على الناصر لدين الله، رحمه الله تعالى، فقعد أُردون على الكرسيّ ، وقعد أصحابه بين يديه ، وخرج الإذن لأردون الملك من المستنصر بالله ، بالدخول عليه ، فتقدم يمشى وأصحابه يتبعونه ، إلى أن وصل إلى السطح ، فلما قابل الحجلس الشرق ، الذي فيه المستنصر بالله ، وقف وكشف رأسه ، وخلع بُرْ نُسَه ، و بقي حاسراً ، إعظاما لما بان له من الدنو إلى السرير ، واسْتُنْهِض ، فمضى بين الصفّين المرتّبين في ساحة السطح ، إلى أن قطع السطح ، وانتهى إلى باب البَهُو، فلما قابل السرير خرساجدا سُويعة، ثم استوى قائمًا، ثم نهض خطوات، وعاد إلى السجود ، ووالى ذلك مرارا ، إلى أن قُدِّم (؛) بين يدى الخليفة ، وأهوى إلى يده ، فناوله إياها ، وكَرَّ راجعا ، مقهقِرا على عقِبه ، إلى و ساد ديباج مُثَقَّل بالذهب ، جُمل له هنالك ، ووضع على قدر عشرة أذرع من السرير ، فجلس عليه والبُهُورُ قد علاه ؛ وأُنهض خلفه من اسْتدْني من قوامسه وأتباعه ، فدَنُو ا ممتثلين

<sup>(</sup>١) القوامس: الأمراء . الواحد : قومس بوزن جعفر .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية (رقم ٤) صفحة (٢٨٩) من هذا الجزء .

 <sup>(</sup>۲) البرطل ( كمفر و برثن ) : كله إسبانية ومعناها : سقيفة عند باب البيت ، أو في أحد جوانب الفناء ، ولا تزال تستعمل في المغرب . ( راجع تكملة المعاجم العربية لدوزى ) .

فعله فى تكرير الخنوع ، وناولهم الخليفة يده ، فقبلوها وانصر فوا مُقَهَّمْرِين ، فوقفوا على رأس ملكهم ، ووصل بوصولهم وليد بن حَيزون قاضى النصارى بقرطبة (١) ، فكان الترجمان عن الملك أردون ذلك اليوم ، وأطرق الخليفة الحكم عن تكليم الملك أردون إثر قعوده [أمامه وقتا] (٢) ريما (٣) مِنْ رِخُ رَوعُه ، فلما رأى أن قدخُهُ صلى عليه ، افتتح تكليمه ، فقال : لِيَسْمَرُكُ إقبالُك ، ويُغَبِّهاك تأميلُك ، فلدينا لك من حسن رأينا ، ورُحب قبولنا ، فوق ما قد طلبته .

فلما تُرْجم له [كلامه] (٢) إياه ، تطلَّق وجه أُردون ، وانحط عن رتبته ، فقبّل البِساط ، وقال : أنا عبد أمير المؤمنين مولاى ، المتوركُ على فضله ، القاصد إلى مجده ، الححكِم في نفسه ورجاله ، فحيث وضعنى من فضله ، وعوَّضني من أن أتقدم فيه بنية صادقة ، ونصيحة خالصة .

فقال له الخليفة: أنت عندنا بمحل من يستحق حسن رأينا ، وسينالك من تقديمنا لك ، وتفضيلنا إياك على أهل ملتك ، ما يُعَبِّعُلك ، وتتعرَّف به فضل جنوحك إلينا ، واستظلالك بظل سلطاننا .

فعاد أردون إلى السجود عند فهمه مقالة الخليفة ، وابتهل داعيا ، وقال : إن شابجة ابن عمى تقدم إلى الخليفة الماضى مستجيراً به منى ، فكان من إعزازه إياه ما يكون من مثله من أعاظم الملوك ، وأكارم الخلفاء ، لمن قصدهم وأملهم ؛ وكان قصده قصد مضطر ، قد شَنَأته رعيته ، وأنكرت سيرته ، واختارتنى لمكانه ، من غير سعى منّى — علم الله ذلك — ولا دعاه إليه ، فخلعته وأخرجته عن ملكه ، مضطرا مضطهدا ؛ فتطول عليه رحمه الله ، بأن صرفه إلى ملكه ،

<sup>(</sup>١) زادت م بعد هذه الـكلمة : ﴿ وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) فى ط: «كيا» ، وما أثبتناه عن م ونفح الطيب .

وقوسى سلطانه ، وأعن نصره . ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمة التى أسديت إليه ، وقصر فى أداء المفروض عليه وحقه وحق أمير المؤمنين مولاى من بعده ؛ وأنا قد قصدت باب أمير المؤمنين لغير ضرورة ، من قرارة سلطانى ، وموضع احتكامى (۱) ، مُحكِمًا له فى نفسى ورجالى ومَعاقلى ، ومن تحويه من رعيتى ؛ فشتان ما بيننا من قوة الثقة ، ومَطرَح الهمة .

فقال الخليفة: قد سممنا قولك ، وفهمنا مغزاك ، وسوف يظهر من إقراضنا إيّاك على الخصوصية فوق شأنه ، ويترادف من إحساننا إليك به أضعاف ماكان من أبينا رضى الله عنه إلى ندّك ، وإن كان له فضل التقدم بالجنوح إلينا ، والقصد إلى سلطاننا ، فليس ذلك مما يؤخرك عنه ، ولا يَنقصك مما أنلناه ، وسنصرفك مغبوطا إلى بلدك ، [ونشد أواخي ملكك] (٢) ، ونملكك جميع من انحاش إليك من أمتك ، ونعقد لك بذلك كتابا يكون بيدك ، نقرر به حد [٤٣٣] ما بينك وبين ابن عمك ، ونقبضه عن كل ما يُصر فه من البلاد إلى يدك ، وسَيرادف عليك من إفضالنا فوق ما احتسبته . والله على ما نقول وكيل .

ف كرر أردون الخضوع ، وأسهب في الشكر ، وقام للانصراف مقهقرا ، لا يولِّى الخليفة ظهره ، وقد تكنفه الحَفَدة من جِلَّة الفِتيان ، فأخرجوه إلى الحجلس الغربي في السطح ، وقد علاه البُهْر ، وأذهله الرَّوع ، من هول ما باشره ، وجلالة ما عاينه ، من فحامة الخليفة ، وبهاء العزة . فلما أن دخل المجلس ، ووقعت عينه على مقعد أمير المؤمنين خاليا منه ، انحط ساجداً إعظاماً له ، ثم تقدَّم الفِتْيان به إلى البهو الذي بجوفي هذا المجلس ، فأجلسوه هنالك على وساد مثقل بالذهب ، وأقبل نحوه الحاجب جمفر ، فلما بَعمُر به قام إليه ، وخضع له ،

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب « أحكامي » . (٢) التكملة عن نفح الطيب .

شعر للمرادى

في هذا المقام

وأومأ إلى تقبيل يده ، فقبضها الحاجب عنه ، وانحني إليه ، فعانقه ، وجلس معه ، فغبَّطه ، ووعده من إمجاز عدات الخليفة له بما ضاعف سروره ؛ ثم أمر الحاجب جعفر ، فصُبَّت عليه الحِلَم التي أمر له بها الخليفة ، وكانت دُرَّاعة منسوجة بالذهب ، و بُرُ نَسا مثلها ، له لوزة مُفْرَغة من خالص النِّبْر ، مرصّعة بالجواهم والياقوت ، ملأت عين العِلْج تجلَّة ، فحرَّ ساجداً ، وأعلن بالدعاء ؛ ثم دعا الحاجب أصحابه رجلا رجلا ، فخلع عليهم ، على قدر استحقاقهم ؛ فكمل جميع ذلك بحسب ما يصلح لهم ، وخرَّ جميعهم خاضعين شاكرين ، ثم انطلق الملك [أردون] (١) وأصحابه ، وقدِّم لركابه في أول البهو الأوسط فرس من عتاق خيل الركاب، عليه سرج حَلَّى ، ولجام حَلَّى مفرع ، وانصرف مع ابن طملس إلى [٤٣٤] قصر الرُّصافة ، مكان تضييفه ، وقد أُعِد له فيه كل ما يصلح لمثله من الآلة والَفَرْش والماءون ، واستقر الملك أردون وأصحابه فيما لا كِفاء له من سَعة التضييف ، و إرغاد المعاش ، واستشعر الناس من مسرة هذا اليوم وعنة الإسلام فيه ، ما أفاضوا في التبخج به ، والتحدث عنه أياما .

وكانت للخطباء والشعراء بمجاس الخليفة في هــذا اليوم مقامات حِسان ، و إنشادات لأشعار محكمة متان ، يطول القول في اختيارها .

فمن ذلك قول عبد الملك من سعيد المرادئ من قصيدة طويلة :

مُلْكُ الخليفةِ آية (٢) الإقبال وسُـعوده موصولة بنوال فالمسلمون بعزة وبرفعة والمشركون بذلة وسيفال ألقت بأيديها الأعاجم محوه متوقِّمين لصَـوْلَة الرئبال 

<sup>(</sup>١) هذه السكلمة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: « غاية » .

متبرًّعا لَمَّا يُرَعْ بفتـالِ متواضعا لجلاله متخشّعا عِنا يمُم عِـداه بالإذلال سينال بالتأميل للملك الرضا لا يومَ أعظمُ للولاة مسرة من يوم أردونَ الذى إقباله أَمَلُ المَدَى ونهاية الإقبال وَال نماه للأعاجم وال مَلَكُ الْأَعَاجِمِ كُلُّهَا ابْنُ مَلُوكُهَا عن عن مملكة وطوع رجال إن كان جاء ضرورة فلقد أنى حظ الملوك بقدرة المتعالى لم يُسألوا فيه عن الأعمال هو يومُ حشر الناس إلا أنهم والأفق أقتم أغبر السّربال أضحى الفضاء مُفَقَما(١) بجيوشه لايهتدى السارى لليل قَتَامه إلا بضوء صــوارم وعُوالي مُذ غُبِّرت منه <sup>(۲)</sup>جسومَ صِلال<sup>(۲)</sup> وكأن أجسام الكُماة تسربلَتْ وكأنما المقبانُ عقبانُ الفَلا أشطانُ نازحةِ بعيدةِ جال(1) وكأن منتصب الفنــا مهنزَّه نارا توهُجها بلا إشمال وكأبما خَيْل التحافيف (٥) كتست وتتبُّع مثل هذه الأخبار لا آخر له ؛ والله المستعان .

> هيء عن منذر ابن سعيد البلوطي

وكان القاضى مُنذر بن سعيد السابق ذكره ، سمع بالأندلس من عبيد الله [٣٠] ابن يحيى بن يحيى ونظرائه ، ثم رحل حاجًا سنة ثمان وثلاث مئة ، فسمع من عدّة أعلام ، منهم محمد بن المنذر النَّيْسابوري ، سمع عليه كتابه المؤلف في

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب الطبوع والمخطوط : « مخيا » .

<sup>(</sup>٢) كذاً في م . وفي ط : « غيرت » . وفي نفح الطيب : « مريت عنه » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين ونفح الطيب المطبوع والمخطوط. (٤) يريد بالجال: قعرالبعر.

<sup>(</sup>ه) كذا في م . وفي طونفح الطيب: « قبل التجانيف » . والتجانيف : جم تجفاف

<sup>(</sup>بالكسر) وهو آلة للمرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب .

اختلاف العلماء ، المسمى بالإشراف ، وروى بمصر كتاب العين العليل ، عن أبي العباس بن وَلَّاد ، وروى عن أبي جعفر بن النحاس . وكان متفننا في ضروب العلوم ، وغلب عليه التفقه بمذهب أبي سليان داود بن على الأصبالي ، المعروف بالقياسي (۱) و بالظاهرى ؛ فكان منذر بن سعيد يؤثر مدهبه ، و يجمع كتبه ، و يحتج لمقالته ، و يأخذ به في نفسه وذو به ؛ فإذا جلس للحكومة قضى بمذهب الإمام مالك وأصحابه ، بالذي استقر عليه العمل في بلدهم ، وحمل عليه السلطان أهل مملكته .

وله نواليف مفيدة ؛ منها كتاب أحكام القرآن ؛ والناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك في الفقه والكلام والرد على أهل المذاهب ؛ وكان خطيبا بليفا ، علم بالجدل ، حاذقا فيه ، شديد العارضة ، حاضر الجواب ، عتيده ، ثابت الحجة ذا شارة عجيبة ، ومنظر جميل ، وخُلُق حميد ، وتواضع لأهل الطلب ، وانحطاط لهم ، و إقبال عليهم ؛ وكان مع وقاره التامّ فيه دُعابة مستملّحة ، وله نوادر مستحسنة ، لولا السآمة لجلبنا منها طرَفا . وكانت ولايته القضاء بقرطبة للناصر ، في شهر ربيع الآخر (٢٠ سنة تسع وثلاثين وثلاث مثة ، ولبث قاضيا من ذلك في شهر ربيع الآخر (٢٠ سنة تسع وثلاثين وثلاث مثة ، ولبث قاضيا من ذلك رحمه الله ، عقب ذى الحجة سنة خمس وخسين وثلاث مثة ؛ فكانت ولايته لقضاء الجاعة ستة عشر عاما كاملة ، لم يُحفظ عليه فيها جور في قضية ، ولا قَسْم بغير سَوِية ، ولا ميل بهوى ، ولا إصغاء إلى عناية ، رحمه الله ورضى عنه . ودُفن بمقبرة قريش ، بالرَّبَض الغربي من قرطبة ، أعادها الله ، جوفي مسجد السيدة السكبرى ، بقرب داره .

 <sup>(</sup>١) في م: «بالمباسى» . (٢) كذا في طونفح الطبب . وفي م: «الأول» .

بعض مأثور کلامه

قال القاضى أبو الحسن (١٠ : كان شيخنا القاضى أبو عبد الله بن عياش الخزرجي يستحسن من كلام القاضى مُنذر قولَه في التركية :

اعلم أن العدالة من أشد الأشياء تفاوتاً وتبايناً ، ومتى حَطَّلت ذلك عرفت حالة الشهود ، لأن بين عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وســلم وعدالة التابعين رضى الله عنهم فَوْتا (٢٠) عظما ، وتباينا شديدا ؛ وبين عدالة أهل زماننا وعدالة أُولئك مثلُ ما بين السهاء والأرض ؛ وعدالة أهل زماننا على ما هي عليه بعيدة التباين أيضاً . والأصل في هذا عندي ، والله الموفق ، أن من كان الخير أغابَ عليه من الشر ، وكان متنزِّها عن الـكبائر ، فواجبأن تُعْمَل (٣) شهادته ، فإن الله تعالى قد أخبرنا بنص الـكتاب أن من تَقُلَتْ موازينه فهو في عيشة راضية ، وقال في موضع آخر : «فأولئك هم الفلحون » ؛ فمن ثقلت موازين حسناته بشيء لم يدخل النار ؛ ومن استوت حسناته وسيثاته لم يدخل الحنة في زمرة الداحلين أولا ، وهم أصحاب الأعراف ، فذلك عقوبة لهم ، إذ تخلفوا عن أن تزيد حسناتهم على سيئاتِهم ؛ فهذا حكم الله في عباده . ونحن إنما كُلِّهما الحريم بالظاهر ، فن ظهر لنا أن خيره أغلب عليه من شره حكمنا له بحكم الله في عباده ، ولم نطاب له علم الباطن ، ولا كُلِّفه محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت عنه أنه قال : « إنمـا أَمَا كَبَشَر ، وإنكم تَخِتصمون إلى ، فلمل بمضكم أن يكون أَخْن بحجته من [٤٣٧] بعض ، فأحكم له على نحو مما أممع » . فأحكام الدنيا على ما ظهر ، وأحكام الآخرة على ما بطن ؛ لأن الله تعالى يعلم الظاهر والباطن ، وُنحن لا نعلم إلا الظاهر ؛ ولأهل كل بلد قوم قد تراضي عليهم عامتهم ، فبهم تنعقد مناكحهم و بيوعهم ، وقد قدموهم في مساجدهم ولجُمَعهم وأعيادهم ، فالواجب على من اسْتُقْضِيَ على

 <sup>(</sup>١) هو أبو الحسن البناهي السابق الذكر .

<sup>(</sup>٣) إعمال الصهادة : قبولها والعمل بها .

موضع أن يُغمِل شهادة أمثالهم وفقهائهم ، وأصحاب صلواتهم ، و إلا ضاعت حقوق ضعيفهم وقويهم ، و بطلت أحكامه . و يجب عليه أن يسأل إن استراب في بعضهم في الظاهر والباطن عنهم ، فمن لم يثبت عنده عليه اشتهار في كبيرة ، فهو على عدالة ظاهرة ، حتى يثبت غير ذلك . انتهى .

نقد للونشريشى فى تشنيع ابن الحطيب على الموثقين قلت: تذكرت هنا ما رأيته بخط الإمام الحافظ سيدى أحمد الونشريشى رحمه الله على ظهر كتاب ابن الخطيب: « مُثْلَى الطريقة فى ذم الوثيقة »، وقد مدَّ فيه ابن الخطيب الباع فى ذم الهُوَثَقِين (١) ، وذكر مثالبهم ، ونصّ ما ألفيته بخط المذكور:

الحمد لله . جامع مسدا السكلام المقيد هذا بأول ورقة منه ، قد كد نفسه في شيء لا يَعْنى الأفاضل ، ولا يعود عليه في القياءة ولا في الدنيا بطائل ، وأفنى طائفة من نفيس عمره في التماس مساوى طائفة ، بهم تُستباح الفروج ، وتمثلك مُشَيَّدات الدور والبُروج ، وجعلهم أُضحوكة لذوى الفَيْك والمَجانة ، وانتزع عنهم جلباب الصدق والديانة ، سامحه الله وغفر له . قال ذلك وخَطَّه بيمنى يديه عُبيد ربه أحمد بن محيى بن محمد بن على الونشريشي ، خار الله سبحانه له . انتهى .

ولنرجع إلى ماكنا فيه من أخبار سَبتة ، فنقول :

كان أهل سَبتة في غاية الذكاء والفطنة ، والعلم والمعرفة ؛ وقد حكى الشيخ النظار أبو إسحاق الشاطبي في شرحه على ألفية ابن مالك ، عن شيخه أبى عبد الله الفخار ، عن بعض أهل سبتة ، أن الشيخ أبا عبد الله بن خميس التّلمِسَاني لله ورد على سَبتة بقصد الإقراء بها ، اجتمع عليه عيون طلبتها ؛ فألقوا عليه

رجع إلى سبتة وماكان بين ابن خيس وبعض طلبتها

<sup>(</sup>١) كذا في ط. وفي م: « الموقعين » .

مسائل من غوامض باب الاشتغال ، فحاد عن الجواب ، بأن قال لهم : أتم عندى كرجل واحد . يعنى أن ما ألقوا عليه من المسائل إنما تلقوها من رجل واحد ، وهو ابن أبى الربيع ؛ فكا نه إنما يُخاطب رجلا واحداً ، ازدراه بهم . فاستقبله أصغر القوم سِنَّا وعلما ، بأن قال له : إن كنت بالمكان الذى تزعُم ، فأجبنى عن هذه المسائل ، من باب معرفة علامات الإعراب ، التى أذ كرها لك ؛ فإن أجبت فيها بالصواب ، لم تحظ<sup>(۱)</sup> بذلك فى نفوسنا ، لصغرها بالنظر إلى تعاطيك من (٢) الإحراك والتحصيل ، وإن أخطأت فيها لم يسعك هذا البلد ؛ وهى عشرة :

الأولى: أَنْدَبُ الزَيْدُون تَغُزُون.

والثانبة : أَنْتُنَّ يا هنداتُ تَغَزُون .

والنالة : أَنْهُ عَا زَيْدُونَ وياهِندات تَغَزُون .

والرابع: : أَنتُنَّ يا هِنداتُ تَخشَيْن .

والخامسة : أَنْتِ يَا هِنْدُ تَخْشَيْنَ .

والسارسة: أُنْتِ يا هِنْدُ تَرَ مِين .

والسابعة : أُنْتَنَّ يا هِنْدَاتُ تَرْمِين .

والثامنة : أَنْتُنَّ يا هِنْدَاتُ تَمْحُونَ أَوْ تَمْعَيِيْنِ [كيفَ تَقُول] (٣)

والناسع: : أَنْتِ يا هندُ تَمْعِين أَوْ تَمْعُون (١) كَيْفَ تقول .

والعاشرة : أَنْتُما تَمْحُوانِ أَو تَمْحِيَانِ ، كيف تقول .

<sup>(</sup>١) كذا في م ونفح الطيب . وفي ط : « لم تحط » .

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب المخطوط والمطبوع: « تعاميك عن » .

<sup>(</sup>٣) التكلة من نفح الطيب.

<sup>(</sup>٤) في هذه العبيغة خطأ سيعرض له ابن مرزوق (في صفحة ٣٠١) من هذا الجزء . عند قوله : « وليس ما وقع في السؤال ... الح »

وهل هذه الأفعال كلَّها مَبْنيَّة أو مُعْرَبة ؟ أو بعضها مبنى و بعضها معرب ؟ وهل كلها على وزن واحد أم على أوزان مختلفة ؟ علينا السؤال ، وعليك التمييز ، لنعلم الجواب . فبهُت الشيخ وشَغَل المَحَل بأن قال : إنما يُسْأَل عن هذا صغار الولدان . فقال له الفتى : فأنت دونهم إن لم تجب . فانزعج [ الشيخ ] (١) وقال هذا سوء أدب ، ونهض منصرفا ، ولم يصبح إلا بمالقة ، متوجها إلى غرناطة ، فلم يزل بها مع الوزير ابن الحكيم ، إلى أن مات . تغمده الله برحمته . انتهى . وأورد هذه الحكاية أيضا عالم الدنيا ، سيدى أبو عبد الله بن مرزوق ،

واورد هذه الحكاية ايضا عام الدنيا ، سيدى ابو عبد الله م مرزوق ، في شرحه على الألفية لابن مالك ، وهو شرح متسع جدا ، وقفت منه على بعضه بتِلمِسان ، وكان آخر السَّفر الأول اسمُ الإشارة ، وذلك السَّفر أعظم جِرْما من جميع شرح المُرَادى ؛ ونص [محل] (١) الحاجة منه :

وقد حُكِى أن بعض طلبة سَبتة أورد على أبي عبد الله بن خيس عشر مسائل من هذا النوع ، وهى : أَنْتُمْ يا زَيْدُونَ تَغُزُون ؛ وَأَنْتُنَ يا هِندَاتُ تَغُزُون ؛ وَأَنْتَنَ يا هِندَاتُ تَخْشَيْن ؛ مَنْزُون ؛ وَأَنْتَنَ يا هنداتُ تَخْشَيْن ؛ وأَنْتَن يا هِندَاتُ تَرْمِين ، وأَنْتَن يا هِندَاتُ تَرْمِين ، وأَنْتَ يا هِندَاتُ تَرْمِين أَوْ تَمْحَيْنَ كَيف يا هِندَاتُ تَمْحُون أو تَمْحَيْنَ كيف تقول ، وأنتِ ياهِندُ تَمْحُون أو تَمْحَيْنَ كيف تقول ، وأنتِ ياهِندُ تَمْحُون أو تَمْحَيْن ) على لغة من قال محوت كيف تقول ؟ وهل تقول ؛ وأنتا تَمْحُون أو تَمْحِيّان ، على لغة من قال محوت كيف تقول ؟ وهل هذه الأمثلة كلها مبنية أو معر بة أو مختلفة ؟ وهل وزنها واحد أو مختلف ؟ هذه الأمثلة كلها مبنية أو معر بة أو مختلفة ؟ وهل وزنها واحد أو مختلف ؟ قلت : فلعله استسهل أمرها .

فأما المثال الأول فعرب ، ووزنه تَفْعُون (٢) ، إذ أصله تَغْزُوُون ،

[244]

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة عن نفح الطيب .

<sup>(</sup>٢) فى الأصلين: « تفعلون » وهو ظاهر التحريف .

كتنظرون (١٦) ، فاستثقلت ضمة الواو ، التى هى لام ، فحذفت ، ثم حُذفت الواو أيضا ، لالتقائها ساكنة مع واو الضمير ، وكانت أولى بالحذف ، لأن واو الضمير فاعل ، ولغير ذلك مما تقدم بعضه .

وأما الثانى فمبنى ، ووزنه تَفْعُلْن ، كَتَخْرُجْنَ .

وأما الثالث فكالأول إعراباً ووزناً ، لأن فيه تغليب المذكر على المؤنث .

وأما الرابع فمبنى ، ووزنه تَفْعَلْن ، مثل تَفْرَخْن ، لأنه لما احتيج إلى تسكين آخرالفعل ، لإسناده إلى نون جماعة النسوة ، رُدَّت الياء إلى أصلها ، لأنها إنما قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، والآن ذهبت حركتها لاستحقاقها السكون .

[ 1 1 - ]

وأما الخامس فمعرب ، ووزنه تَفْعَيْن ، وأصله تَخْشَيِينَ ، كَتَفْرَحِين ، فقلبت الياء ألفاً ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ياء الضمير ، وتركت فتحة الشين دالة على الألف .

وأما السادس فمعرب ، ووزنه تَفْمِينَ . وأصله تَرْمِيينَ ، كَتَضْرِ بين ، حَدَفْت كسرة الياء لاستثقالها ، ثم حذفت الياء لاجتماعها ساكنة مع ياء الضمير .

وأما السابع فمبنى ، ووزنه تَفعِلْنَ كَتَصْرِ شْ .

وأما الثامن والتاسع ، فمضارع تحمَى ورد بالأوزان الثلاثة ، فمن قال يَمحو [ قال فى المضارع من جماعة النسوة : تَمْحُون ، مشله مِن غزا بناء ووزنا . ومن قال يَمجِى ] (٢) قال فيه : تَمْحِين كَتَرْمِين ، بناء ووزنا . ومن قال يَمحَى قال

<sup>(</sup>۱) وردت هذه السكلمة في الأصاين بعد قوله : « تفعون » على أنهـا تنظير للوزن . وهكذا جرى المؤلف في المثالين الحامس والسادس . وقد أخر ناها إلى موضعها الصحيح فيا ساقه المؤلف ليستقيم السكلام .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن نفح الطيب .

فيه تَمْعَيْنَ كَتَخْشَيْن، بناء ووزنا . ويقال في مضارع الواحدة على اللغة الأولى تَمْحِينَ كَتَدْعِين : إعماباً ووزنا وتصريفا . وقد تقدم في كلام الصنف . وعلى الثانية ، كما يقال لها من رمى إعراباً ووزناً وتصريفاً . وعلى الثالثة كما يقال لها من تخشى أيضًا ، وقد تقدما .

وليس ما وقع في السؤال كما ُنقِل من خطَّ بعض الشارحين أنه يقال فيها « تَمْحُون » كَتَفَرَّحْن بشيء.

وأمر التثنية ظاهر . انتهى بحروفه .

قلت : وقد جزم غير واحد بأن ابن خيس لا يجهل مثل هذه المبادى° ، إذ هو من أكابر الأعلام العارفين بالنحو واللغة وغيرهما من أنواع العلوم ؛ وقد نقل بعض من له خبرة بأحواله أنه كان يُحسِن علم السيمياء والله أعلم .

وهو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن عمد الحَجْريُ(١) (بفتح الحاء وسكون الجيم) ، الرُّعَيْني ، نسبة إلى حَجْرِ ذي رُعَين (٢) . وهو من أهل

[٤٤١] \_ تِلْمِسْان ، يَكْنَى أَبَا عَبْدَ الله ، ويَعْرَفُ بَابْنُ خَيْسٍ . قال ابن الخطيب في «عائد الصلة» : كان رحمه الله نسيج وَحْدِه زهدا وانقباضا

وأدبا وهمة ، حسن الشيبة ، جميل الهيئة ، سليم الصدر ، قليل التصنع ، بعيداً عن الرياء والهوى ، عاملا على السياحة والنُمزُلة ، عارفا بالمعارف القديمة ، مضطلعا بتفاريق النِّحل ، قائمًا على العربية والأصلين ، طَبَقَة الوقت في الشــعر ، وفحل 'لأوان فى المطوّل ، أقدر الناس على اجتلاب الغريب .

ثم ذكر ابن الخطيب من أحواله جملة ، إلى أن قال : و بلغ الوزير أبا عبد الله

التعريف بابن خیس ، ومقتله

<sup>(</sup>١) في م: « محد بن عمر بن محد بن عمر بن محمد الحيرى الحجرى » .

<sup>(</sup>٢) حجر ذي رعين : أبو قبيلة من الىمن .

ابن الحكيم أنه يروم السفر، فشق ذلك عليه، وكلّفه تحريك الحديث بحضرته، وجرى ذلك فقال الشيخ: أنا كالدم بطبعى أنحرك في كل ربيع. انتهى. وقال ابن خاتمة في حقه، بعد أن وصفه بالشاعر الحجيد: إنه رحل من تلمسان بلده إلى سَبتة، فأقام بها مدة، ومدح رؤساءها من بني العَزَف ، ثم أجاز البحر إلى الأندلس، فاحتل بحضرة غَر ناطة في أواخر سنة ثلاث وسبع مئة، في جوار الوزير

أبي عبد الله بن الحكيم ، فتقارضا حُلل المجد . وتباريا في الرَّفْدوالحمد ، فأدنى له ذو الوزارتين أخلاف بره و إكرامه ، وخلع عليه ابن خميس أثواب نثره ونظامه ،

فله فيه القصائد التي حَلِيت بها لَبَّات الآفاق ، وتنفَّست عنما صدور الرِّ فاق .

وكان رحمه الله من فحول الشعراء ، وأعلام البلغاء ، أيصر في العويس ، ويطير في القريض مَطار ذوى القوادم الباسقة ويرتكب مستصعبات القوافى ، ويطير في القريض مَطار ذوى القوادم الباسقة والخوافى ، حافظا لأشعار العرب وأخبارها ، له مشاركة في العقليات ، واستشراف على الطلب (۱) ؛ وقعد لإقراء العربية بحضرة غَرناطة ، وكان ما ينتحله من العلم فوق ما يحصله . ومال بأخرة إلى التصوف والتجوال ، والتحلي بحسن السّمت ، وعدم الاسترسال ، بعد طي بساط ما فرَط له في بلده من الأحوال ، وكان صنّع [11] البدين . حدثني بعض من لقيه (٢) من الشيوخ أنه صنع قدحا من الشمع على أبدع

ما يكون فى شكله ، ولطافة جوهره ، و إتقان صنعته ، وكتب بدائرة شفته :
وما كنتُ إلا زهرةً فى حديقة من تَبسَّمُ عنى ضاحكاتُ الكائم
فقُلِّبت (٢) من طور لطور فهأنا أقبلُ أفواه الملوك الأعاظم

وأهداه خدمةً للوزير أبي عبد الله بن الحكيم .

وأنشدنا شيخنا القاضي أبو البركات ابن الحاجّ وحكى لنا ، قال :

 <sup>(</sup>١) في م: ﴿ الطب ، .
 (٢) في ط: ﴿ لقيت » .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ط : « فنقلت » .

أنشدنى أبو عبد الله بن خميس وحكى لى ، قال: لما وقفت على الجزء الذى ألفه ابن سَبْعين ، يعنى أبا محمد عبد الحق بن أحمد بن إبراهيم بن نصر ، وهو الذى سماه بالفقيرية (١) ، كتبت على ظهره :

الفقرُ عِندى لفظ دَقَّ مَمناهُ من رامه من ذوى الغايات عَنَّاهُ

كَمْ مِنْ غَبَى بعيد عن تصورهِ أراد كشف مُقمَّاه فقمَّاه وأنشدنا شيخنا الأستاذ أبو عثمان بن ليون غير مرة ، قال : سمعت أبا عبد الله بن خميس ينشد ، وكان يحسب أنهما له ، ويقال إنهما لابن الرومى :

ربَّ قوم في منازلهم عُرَر صاروا بها غُررا
ستر الإحسانُ ما بهمُ ستَرَى لو زالَ ما سَتَرَا

ثم قال ابن خاتِمة بعد كلام: وقد جمع شعره ودوَّنه صاحبنا القاضى أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرى فى جزء سماه: « الدر النفيس من شعر ابن خيس » ، وعرَّف به صدرَ الجزء . وقد نقلت منه هنا:

وقدم أبو عبد الله بن خيس المَرِيَّة سنة ست وسبع مِثة ، فنزل بها في كنف القائد الحاضر (٢) بها حينئذ ، أبى الحسن بن كاشة ، من خدام الوزير أبى عبد الله ابن الحكيم ، فوسع له فى الإيثار والمَبَرَّة ، و بسط له وجه الكرامة طَلْق الأسِرَّة ؛ وبها قال فى مدح الوزير أبى عبد الله بن الحكيم قصيدته التى أولها :

العُشى تُعيا والنّوابغ عن شكر أنعمك السوابغ ووجّه بها إليه من المريّة . ومنها :

ودسائع ابن كاشة مع كل بازغة وبازغ

<sup>(</sup>١) في م: « بالفقيرة » .

<sup>(</sup>٢)كذا في م . وفي ط : « الحافد » .

تأتى بما تَهُوَى النَّفا نع من شهيات اللَّفالغ ويقال إن الوزير أبا عبد الله بن الحسكيم اقترح عليه أن يَنظم له قصيدة هائية ، فابتدأ منها مطلَّعها ، وهو قوله :

لِمَن المنازلُ لا تجيب هواها(١) فيحيت معالمها ومُع صَدَاها وذلك في أواخر شهر رمضان من سنة ثمان وسبع مئة . ثم لم يزد على ذلك إلى أن توفى ؛ فكان آخر ما صدر عنه من الشعر ، وقد أشار معناه إلى معناه ، وقد آذن أولاه بحضور أخراه ، فكانت وفاته بحضرة غَرَناطة قتيلا ، ضحوةً يوم الفطر ، مستهلُّ شوال ، سنة ثمان وسبع مئة ، وهو ابن نيِّف وستين سنة ، وذلك يوم مَقتل مخدومه الوزير أبي عبد الله بن الحكيم ، أصابه قاتله لحقده على محدومه . ويقال إنه لما هم به قاتله قال له : أنا دخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يلتفت إليه ، وجمل يَجْهُزِ عليه . فقالله : لم لم تقبل الدخيل بينى و بينك ؟ فكان آخر ما سُمع منه : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ شم إنه استفاض بعد ذلك من حال الفاتل أنه هلك قبل أن يُكمل سنة من حين قتله من فالج شديد أصابه ؛ فکان یصیح و یستغیث: ابن خمیس یطلبنی ، ابن خمیس یعذبنی (۲) ، ابن خمیس يقتلني . وما زال الأمر يشتد به حتى قضي نحبه على تلك الحال .

نعوذ بالله من الورَطات ، ومواقعات العَثَرَات . انتهى كلام ابن خاتمة . وحكى غيره أنَّ مطلعَ تلك القصيدة نظمه ليهي بها ابن الحكيم في ذلك العيد الذي قتل فيه ، فلم يقدر على زيادة شيء ، فلما قُتل كتب بعضهم بعد قوله :

[ttt]

\* لِمَنِ المنازلُ لا تجيبُ هواها \*

لابن الحكيم.

<sup>(</sup>۱) في م هنا وفيا سيأتي : « صداها » .

<sup>(</sup>۲) في م: «يضربني».

ونقل غير واحد في شأن قاتله خلاف ما حكاه ابن خاتمة . والله أعلم . ومن مشهور نظمه رحمه الله قصيدته التي أولها :

مَشُوقٌ زَارَ رَبِّمْكِ يَا أَمَامَا عَمَا آثَارَ دِمْنَتُهَا الشَّآمَا تَتَبَعَ زَارَ رَبِّمْكِ يَا أَمَامَا تَتَبَعَ رَيْفَاتُ أَوَامَا تَتَبَعَ رِيْفَةً الطَّلِّ ارْتِشَافًا فَلا نَفَعَتْ وَلا نَقَعَتْ أُوامًا

وهى طويلة، ولكنها من غُرَر القصائد، يمدح بهـا أبا سعيد بن عاص ويذكر الوحشة الواقعة بينه وبين أبى بكر بن خطاب.

ومن بديع شعره قولُه مطلعَ قصيدة :

وهي من القصائد الطُّنَّانة ، وتركتُها لطولها ؛ وفي آخرها يقول :

إذا مادَهَى من حادث الدَّهرِدَاهِكُ (٢) وما إِنْ لبيتِ الجد بَعْدِى سَامِكُ بِما أُورِنْتنى حِيرُ والسَّكاسِكُ وطيبُ ثَنَائِى لاصِقْ بِيَ صَائِكُ وطيبُ ثَنَائِى لاصِقْ بِيَ صَائِكُ

فلا تَدْعُونْ غَيرى لِدَفْعِ مُلِكَةٍ فَمَا إِنْ لَذَاكَ الصَّوْتِ غَيرى سَامِعْ يَهُمَّنُ ويَشْجَى نَهْشَلُ وُمُجَاشِعْ تُفَارَقُنَى الرُّوحُ الَّتِي لَسْتُ غَيْرَهَا

<sup>(</sup>١) في ط: « العقبي » . وما أثبتناه عن م ونفح الطيب .

<sup>(</sup>۲) كذا فى م ونفح الطيب . وفي ط : « خلالك » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط . ودهكه (كمنعه) : طحنه وكسره . وفي نفح الطيب : • داعك ، (٣) كذا في ط . ودهكه (٢٠ – ٢٠ – أزهار الرياض)

وقَدْ شَمِطَتْ مِنِّي اللَّحَي والْأَفَانكُ(١)

ومَاذَا عَسَى تَرْ مُجُو لِدَانِي وَأَرْتَجِي يَعُودُ لَنَاشَرْخُ الشَّبَابِ الَّذِى مَضَى ﴿ إِذَا عَادَ لِلدُّنْيا ۚ عَقِيلٌ وَمَالِكُ

وممــا اشتهر من نظمه قوله :

[11]

كأُنَّهُ فِي جُنْحِ لَيْلِي ذُبَالُ أَرِّقَ عَيْنِي بارِقٌ مِنْ أَثَالُ أَثَارَ شَوقاً من صميم <sup>(٧)</sup> الحَشَى وعَبْرَتِي في صَحْن خَدِّي أَسَالُ وجَفْنَ عَيْنِي أَرَقًا وانْهمَالْ حَكَى فُوْادِي قَلَقاً واشْتِعَالْ وأدمُع تُنهَلُ مِثْلَ الْعَزَال (٢) جَوانح تَلْفَحُ نِيرَانُهُـــا مَا لَدَّة الحُبِّ سوى أَنْ 'يَقَالْ قُولُوا وُشاةَ الحُبِّ ما شِنْتُمُ (1) فَرَلَّةُ المالِمِ مَا إِنْ تُقُالُ أُعْذِرُ لُوَّامِي (٥) وَلَا عُذْرَ لي مُ نَظُرُدِ الْهَمَّ عِشُمولَةٍ تَفَصَّرُ الليلَ إذا الليل طال تَمْنَعُهَا الذِّمَّةُ مِنْ (٦٠) أَنْ تُنَالُ وعاطِها صَغْراء ذِمِّيِّـــةً كالمسك ربحا والَّلَمَى مَطْمَتًا والتَّبْرِ لَوْنَا والهوا في اعْتِدالْ

والْبِكُرُ لا تَمْرُفُ غَيْرِ الْحِجَالُ

عَلَىٰ سَنَى الْبَرْق وضَوْءِ الْهِلالْ

(١) الأقانك : جمع إفنيك ، وهو جمع اللحيين أو طرفهما عند العنققة . وفي الأصلا « الأفاتك » ۖ بالتاء بدل النون ؟ وفي نفح الطيب : « الأفائك » ؛ وظاهر أز كلتا الروايتين تصحيفا .

عَتَّقَهَا فِي الدَّنِّ خَمَّارُها

لَا تُثقِب الْمِصْبَاحَ لَا واسْقِنِي

- (٣) العزالى : جم عزلاء ، وهي مصب الماء من الراوية ونحوها .
  - (٤) في ط: « ما شأنكم ». وما أثبتناه عن م ونفح الطيب .
    - (٥) كذا في م . وفي ط ونفح الطب : « عذرا للوامي » .
      - (٦) في النفح المخطوط: « ما » مكان قوله: « من » .

<sup>(</sup>٢) في النفح : « ضمير » .

فَالْعَيْشُ نَوْمٌ وَالرَّدَى يَقْظَةُ ۗ وَالْمَرْ ۗ مَا بَيْنَهُمَا كَالْخَيَالْ خُذْهَا عَلَى تَنْغِيمٍ مُسْطَارِها(١) َبِين خُوابِيها وَبَين الدَّوَالْ أُخَلَ دَارِينَ وأُنْسَى أُوَالُ<sup>(٢)</sup> فِي رَوْضَ فِي مِنْ الْكُرُ وَسُمِيِّهَا فِيها إذا هَبَّتْ مَنَّبًا أَوْ كَثْمَالُ كَأَنَّ فَأَرَ الْمِسْكِ مَفْتُوقَة (٣) مُف وَقات أَبدًا لِلنَّضَالُ مِنْ كُفُّ ساجي الطرف ألحاظه مَنْ عاذِرى والكلُّ لى عاذِرْ مِنْ حَسَن الوجه قبيح الفِعالْ لَيَّانَ لا يَعرفُ عَيرَ المطال مِنْ خُلِّيِّ الوءْ\_\_\_دِ كَذَّابِهِ يبقى على الدَّهْرِ إِذَا الدُّهْرُ حَالْ كأُنهُ الدَّهْرُ وأَيُّ امرئ عَلَيْهِ مَا سَوَّغَنِي (١) مِنْ مُحَالُ أَمَا تُرانى آخِـــٰذًا نَاقِضًا ولَمْ أَكُنْ قَطُّ له عائبا كثل ما عاَبَتْهُ (٥) قبلي رجالُ يجتمع الضِّدَّانِ عِلْمُ ومَالْ يَأْبِي ثَرَاءَ المالِ عِلْمِي وهَلْ وتأنفُ الأرضُ مُقاَمى بهـا حَتَّى تَهَادَانى ظهورُ الرِّحَالُ لَوْلَا بَنُو زَيَّانَ مَا لَذَّ لِي الــــمَيْشُ وَلَا مَانَتْ عَلَى ۗ اللَّيَالْ هم خَوَّ فُوا الدَّهْرَ وهم خَفَنُوا على بني الدُّنيا خُطاهُ الثُّقاَلُ أَلْفَيْتُ (٦) مِنْ عَامِرِهِم سَسِيَّدًا غَمْرَ رِدَاء الحمدِ جَمَّ النَّوَالْ

<sup>(</sup>١) المسطار (بضم المج) : الحَرْة الصارعة لشاربها ، لشدة حموضتها .

 <sup>(</sup>۲) دارین : فرضة بالبحرین ، کان بها سوق للمسك . وأوال (کسحاب) : جزیرة
کبیرة بالبحرین ، عندها مناص اللؤلؤ .

<sup>(</sup>٣) في النفخ المطبوع: • مفتوتة » .

<sup>(</sup>٤) ف النفح المطبوع: « سوفني » .

<sup>(</sup>٠) فى النفح المخطوط: « عاتبا ... عاتب » .

<sup>(</sup>٦) في النفح وم : « لقيت » .

وَكَفْبَةً للجوُدِ مَنْصُوبةً يَسْتَى إليها الناسُ فَ (١) كل حالُ (٢) [٤٤٦] خُذْهَا أَبا زَيَّانَ مِنْ شَاعِرٍ مُسْتَعْذَبِ (٣) النَّرْعَةِ عَذْبِ المقالُ يَلْتَفَظُ الْأَنْفَاظَ لَفْظَ النَّوَى ويَنظِم الآلاء نَظْمَ اللَّلُ عُبَارَ فَى قُولِهِ «مَا كَنْتُ لَوْ لَا طَمَعِي فَى الْخَيَالُ » عُجَارِيًّا مِهْيَارَ فَى قُولِهِ «مَا كَنْتُ لَوْ لَا طَمَعِي فَى الْخَيَالُ »

ومَطْلع قصيدة مِهيار التي عارضها ابن خميس هو قوله :

« ما كنتُ لولا طمعى فى الخيال أنشُد ليلى بين طول اللّيالُ » وربما يهجِس (٤) فى خاطر من يرى وصف هؤلاء الأئمة للخمر وغيرها ، أنَّ ذلك مِنْهم على حقيقته ، حاشاهم من ذلك ، وإنما مَقْصِدهم بذلك خلافُ ما يُتَوَهم ، فلا يُساء بهم الظنُّ ، فإن المُذر لهم فى مشل ذلك بيِّن ، واعتقاد براءتهم من هذا الشَّين مُتَميِّن؛ ويرحم الله شيخ الشيوخ ، وليَّ الله الرَّبانيَّ الشهير البركات ، سيدى أبا مدين شُعَيْبا ، أفاض الله علينا من أنواره إذ يقول ، على ما نسبه له بعض الأئمة :

شعر صوفی لأبی مدین

بَكَتِ السَّحَابُ فَأَنْحَكَتُ لَبُكَائِمِا وَهُرَ الرَّياضِ وفَاضَتِ الْأَنْهَارُ وقَدَ أَقبلَتُ شَمْسُ النهارِ بِحُلَّةٍ خَضْرًا وفى إِسْرارِها أَسْرارُ وأَنَى الربيعُ بَخَيلِهِ وجُنودِهِ فَتمتَّعَتْ في حُسْنِهِ الْأَبْصَارُ والْوردُ نَادَى بالوُرودِ إلى الجَنَى فتسابق الأطيارُ والأشجارُ والكُأْسُ تَرَ قُصُ والمُقَارِ تَشَعْشَعَتْ والجُوْ يَضْحَكُ والجبيبُ يُزَارُ والكَاسُ تَرَقُصُ والحُبيبُ يُزَارُ

<sup>(</sup>١) كذا في النفح المخطوط . وفي ط « من » . وفي م والنفخ المطبوع « من » .

<sup>(</sup>٢) في النفح المطبوع والمخطوط : ﴿ بَالَ ﴾

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: « مستملح » .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ يَنجِم ﴾ .

والمُودُ للغيد الحِسَان مُجاوِبُ والطَّارُ أَخْنَى صَوْتَهُ الْمِزْمَارُ لا تَحْسَبُوا الزَّمْرَ الحَرَامَ مُرادَنَا مِزْمَارُنا (١) التَّسْبيعُ والأَذْكارُ وشَرابُنا من لُطْفِه وغِناؤُنا نِعْمَ الحبيبُ الواحدُ القَهَّارُ والعُود عادَاتُ الجيلِ وكَاسُنا كاسُ الكياسَة والمُقار وقارُ فتالَّنُوا وتَعَلَيْبُوا واسْتَغِنموا قبلَ الماتِ فَدَهْرُكُمُ غَدَّارُ واللهُ أرحمُ بالفقير إذا أَتَى مِن وَالدِيْهِ فَإِنَّهُ غَفَّارِ وَاللهُ أرحمُ بالفقيعِ المُصطفَى ما رنَّمَتْ بلغاتها الأطيار

وقد تَذَكُّرْتُ بلاميّة ابن خيس المذكورة ، قصيدة على رويِّها ووَزْنِها ،

تخمیس علی قصیدة لسسیدی ابراهیم التازی

ما حالُ مَنْ فارقَ ذاكَ الجمالُ وذاقَ طَعْمِ الْهَجْرِ بَعْدَ الوصالُ وذاقَ طَعْمِ الْهَجْرِ بَعْدَ الوصالُ وفي من نظم الشيخ العارف الصالح سيدى إبراهيم التّازِيّ ، رضى الله عنه ، وقد رأيت أن أذكرها هنا كفّارة لما يتوهّه السامع في لامية ابن خيس ، وقد كنت رأيت بتلمسان تخميساً لبعض الأكابر على قصيدة سيدى إبراهيم هذه ، وأنشدته الشيخ مولانا العم ، شيخ الإسلام ، سيدى سعيد بن أحمد المَقَرِيّ رضوان الله عليه ، فانفعل لذلك غاية واهتر ، وهأنا أذكر القصيدة ضمن التخميس ، وهو :

بَدَتْ كَغُصْنِ نَاعَمِ فَي اعتدَالْ وَالْ وَدَالْ وَدَالْ وَدَالْ وَدَالْ عَصْبُ عَاشَق حَيْثُ قَالْ وَعَلْمُ عَالَ عَاشَق حَيْثُ قَالْ

أولُهـا قوله :

<sup>(</sup>١) كذا في ط ونفح الطيب . وفي م : « فرادنا » .

والعَقلُ منهُ ذاهبُ والحَشَى مُلتَهِبُ والجِسْمُ يَحْكِى الخَيَالُ شَائَى بها ما دُمْتُ فى رِقِهَا رَاق ولا رَغبَ فَى عِثْقِها دُمْتُ لَى عَثْقِها دُمْتُ لَها عَبْدًا ومِن حَقَّها دُمْتُ لَها عَبْدًا ومِن حَقَّها

أَبِيتُ أَرْعَى النَّجْمَ فَى أَفْقِهِا وَلَيلُ أَهْلِ الْحُبِّ رَخْبُ طُوالُ جَاءً بَهَا التَّنصيصُ فَى خُمْلَتِي (٢) جاء بها التَّنصيصُ فَى خُمْلَتِي (٢) أَقضَى بها فَرْضَى وَهِيْ مِلَّتَى أَقضَى بها فَرْضَى وَهِيْ مِلَّتَى نَاتَ بصحب بى صِحْتُ واخجلتى نَأْتُ بصحب بى صِحْتُ واخجلتى

ولَيْسَ لَى عَيْشُ ولا رَاحة والحالُ يُنْنَى ذَا الحِجا عَنْ سُؤالُ اللهُ اللهِ عَنْ سُؤالُ اللهِ المُسْلُ قد أَبْدَى لنا حُسْمَنَهُ الوَصْلُ قد أَبْدَى لنا حُسْمَنَهُ

<sup>(</sup>١) انتفى : سكر . وفي الأصلين : « يختشى » . ولعله محرف عما أثبتناه .

<sup>(</sup>۲) في م : « التنضيض في حملتي » .

والبُعْدُ (۱) قَدْ أَبْدَى لنا شَيْنَهُ (۲) قَدْ أَبْدَى لنا شَيْنَهُ (۲) قُولُوا لِمَنْ ليــلُ الهَوَى جَنَّـــهُ

يا قَبُّحَ اللهُ النَّسِوى إنَّهُ قَتُلٌ بلا سَيْفٍ ودام عُمْسِالُ

إِلْنِيَ مُذْ حَـلٌ بِبَلِي قَضَى (٣) أَعَادَهُ اللهُ لنـــــا (٤) بالرِّضَا

بِطَالِعِ السَّـعَدِ ونورٍ أَضَا

ويا رَعَى اللهُ أَ زَمَانًا مَضى بِالْأَنْسِ فَى وَارْفِ نِلْكُ النَّلْلالْ لِلْمُ اللَّهُ النَّلْلالْ اللهُ المُسْلِدُ المُسْلِدُ المُسْلِدُ اللهُ ال

فَكُمَ بِهِا مِنْ أَمَّةٍ أَخْرَبَتُ ويا رَعى اللهُ بهِا مَا حَتْ

ظِلالُ تَيْاء الَّتِي تَتَيَتُ قَلِي وخَلَّتُ مُهْجَتِي في نَسَكَالُ فَيْ الْعَلْمُ الْحَالِ الْعَلْمُ الْحَال نِلْتُ لذيذَ الوَمُسْلِ في تُرْبِها

رِيْت الديد الوصف في الربها لو دامَ ما غُيِّبْتُ عَنْ قُرْبِها

فكيف لا أُعْلِنُ مِنْ خُبِّهَا

آهًا لَهَا مَنْ لِي بِأَنْسِ بهـا خُوْفَ الوَجَى (٥) ما بينَ تِلكَ الجبالُ تَلكَ الجبالُ تَلكَ الجبالُ تَلكَ الجبالُ تَلكَ رُبُوعٌ فَازَ مَنْ حَلْهَا

<sup>(</sup>١) في م: د والصد ، .

<sup>(</sup>٢) فى الأصلين « سنه » ، والظاهر أنها عرفة مما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين ولعلها : • مضي ، .

<sup>(</sup>٤) في ط: د علينا ، .

<sup>(</sup>٥) في ط: «خوف الرجا» وفي م: « عرف الرجا» ، ولعله محرف عما أثبتناه .

وعُمّ لَهُ عَلَم الإبعاد قَدْ حَلَّما مَنْ لِي بِقَرْبِ أَجِتنِي وَصْلُهَا أَلْزَمُهَا أَبُثُ أَمْرِي لَهَا أَنَعُ (١) الطَّرْفَ بذاكَ الجال مَا فَازَ إِلَّا مَنْ غَــــدَا خِلَّهَا يا عاشقين استعطفُوا دَلَّهَا لله مَا أَحْسَن خَالًا لَهَا تَقبيلُه المحظورُ عَيْنُ الحَالَالْ نَفْسَى فَدَا مَنْ حَسَلٌ فَي رَكُبِهَا ومَرَّغَ الخَـــدُّيْنِ في تُرْبها ونال ظِــلَ الأمن في حِزْبها وما أَلذَّ الميشَ في قُرْبِهِ اللَّهِ اللَّهِ المُطَا والنَّوَالْ يَأْهُ لَ ذَاكَ الْمُنْصِبِ اللَّوْ لَوِي عَنْ خُبِّكُمُ ۚ قَلْبِي مَا يَرْ عَوِى لأننى مِنْ مائـكُمُ أَرْتُوى يا سّادتى يا صَـــغُوتنى يا ذَوِى بِرِ مِي وشُكْرِي يا كِرامَ الفِعال كَ بِنُ كَيْدِلِ (١) بَكُمُ سَاهِرًا سَامِ تُ فیے کو گبا زامِرا

<sup>(</sup>١) في م: « وأنم » .

<sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي ط : « فجدبه بعد » مكان قوله : « في ريه بذل » .

<sup>(</sup>٣) فى م : « من ليل » مكان قوله : « ليلي » .

وصِرْتُ مِنْ شَوْقی لـکم ذاکرا کان سُرُوری بَکُمُ وَافِرَا و بَدْرُ سَعْدِی مُشْرِقاً فی کاَلْ فَهُأنا اليـــومَ أعانی القنا وظِـلُ أَمْنِی کان فی المُنْحَنی و بَدْرُ سَــفدِی ناظم شَمْلَنا و بَدْرُ سَــفدِی ناظم شَمْلَنا

[111]

ياجِيرَة الحَىِّ وأَهْلَ الْحِمَى أَنْتُمُ مُنَى قَلْبِي عَلَى كُلِّ حَالَ كانت بَكُمُ لَى فَى الهَوَى نُزُهَةُ فَصِرْتُ (١) أَبِكِي إِذْ بَدَتْ وَخْشَةُ وهأنا لَمُ تَرْقَ لِى دَمْعَانَةً ﴿

ولَيْسَ بِي صَـ بُرْ وَلاَ سَـ لُوَةٌ عَنَـكُمُ وَلَو شَطَّ الْمَدَى وَاسْتَطَالُ وَلَيْسَ بِي صَـ بُرْ وَلاَ سَـ لُوَةٌ عَنــكِمُ وَلَو شَطَّ الْمَدَى وَاسْتَطَالُ

وحَقِّ مَنْ طافَ ومَنْ قَدْ سَمَى

ما العبدُ إلا صادِقٌ ما ادَّعَى فارْعَوْا ذِمامِي واجْهَدُوا في الدُّعَا لِللهِ الْمُشْنَى عَسى ذُو الْجَلَالْ

مَتَى أَرَى رَكِبِي بِهِمْ قَافِلاً

<sup>(</sup>١) في ط: « فكنت » ، وما أثبتناه عن م .

ورَبْعَكُمُ أُضْعَى بِهِ آهِـلَا فَاللَّهُ أَرْجُو داعِيـا سَائِلاً

أَنْ يجمعَ الشَّمْلَ بَكُمُ عَاجِلًا فِي ذَلِكَ المَعْنَى القديمِ المِثالُ

ومن نظم ابن خميسِ التِّلمِسَانيِّ الله كور قولُه :

نَظَرَتْ إِلَيْكَ بِمِثْلِ عَيْنَى جُواْذَرِ وَتَبَسَّمَتْ عَنْ مِثْلِ سِمْطَى جَوْهَرِ عَنْ نَاصِع كَالدُّرِّ أُو كَالْبَرْقِ أَوْ كَالطَّلْمِ أُو كَالأُقْحُوان مُؤَشَّرِ

تَجْرِي عَلَيْهِ مِنْ لَمَاهَا نُطْفَةٌ لِل خَمْرةُ لَكِنَّهَا لَمْ تُعْضَرِ

لَوْ لَمْ يَكُنْ خَمْرًا سُلافًا رِيقُها تُزْرِى وَتَلْعَبُ بِالنَّهُى لَمْ تُحْظَرِ وَكَذَاكَ سَاجِى جَفْنِهَا لَو لَمْ يَكُنْ فيلهِ مُهَنَّدُ لَحْظِها لَمْ يُحْذَر

لوعُجْتَ طَرْفَكَ فِي حَدِيقَةِ خَدِّها وأُمِنْت سَطُوءَ صُدْعَها المُتَنَمِّرِ

لرَّتَعْتَ مِنْ ذَاكَ الْحِمَى فِي جَنَّةٍ وَكَرَّعْتَ مِنْ ذَاكَ اللَّمَى فَي كُوْثَرِ

طَرَ قَتْكَ وَهْنَا والنَّجُومُ كَأَنَّهَا حَصْباء دُرِّ فَى بِساطٍ أَخْضَرِ والنَّوْمُ بَيْنَ مُسكَّن ومُنَفَّر ومُنَفَّر

بَيْضًا إِذَا اعْتَكَرَتْ ذُوائِبُ شَعْرِهِ السَّعْرِةِ الْمُسْفِرِ

مَرَحَتْ غَلائِلَهَا (١) فَقُلتُ سَبِيكَةٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ دُمْيَـةٌ مِنْ مَرْمَرِ

مَنْحَتْك مَا مَنَمَتْكَ يَقْظَاناً فَلَمْ تُخْلِفْ مَوَاعِدَهَا وَلَمْ تَتَغَيَّرِ

[:0.]

وكأنَّما خافت بُنِهَاةً وُشَاتِها فَأَنتُكَ مِن أَرْدَافِها في عَسْكُرِ وَ الْمَوْمِ الْهَوْمِ الْمَنْحِنَى أَدْمَانَةٌ تَعْطُو فَتَسْطُو بِالْهِزْمِ الْقَسُورِ

<sup>(</sup>١) سرحت غلائلها: أي خرجت منها .

وتَحِيةٌ جَاءَتُكَ في طَيِّ الصَّبَا أَذْكَى وأعطرُ مِنْ تَشْمِيمِ العَنْبَرِ جرَّتْ عَلَى وَاديكَ فَضْلَ رِدَانْها فَمَرَ فْتَ فِيهَا عَرْفَ ذَاكَ الإِذْخِر هَاجَتْ بَلَابِلَ نَازِحِ عَنَ إِلْفِهِ مُتشوّق ذَاكِي الحَشَى مُتَسَعِّر وإذا نسيتِ لَيــالىَ العَهْدِ الَّتَي سَلَفَتْ لَنَا فَتَذَكَّرِيهَا تَذْكُرى رُحْنا كُفَنِّينَا وَنَرْ شُفُ كُنْوُها والشَّمْس تنظُرُ مِثْلَ عَيْنِ الْأُخْزَر والروض كبين مُفضَّضِ ومُقسْجَدٍ والجؤ بين مُمَسَّكِ ومُعَصْفَرِ

وقد تذكرت بهذه القصيدة قول الأديب ابن مَرْج الكُعْل : قصيدة لائن عَرِّج بِمُنْعَرَج الكَثيب الأَعْفَرَ بَيْنَ الفُرَاتِ و بَيْنِ شَطِّ الـكُو ثَرَ

ولْتَغْتَبِقُها قَهُوةً ذَهَبيًّةً من راحَتَى أُحْوى المراشف (١) أُحْور سَمَحَتْ بها الأيامُ بِعْدَ تعذُّر

تُهُدِى لِنساشِقِها سَمِيمَ الْعَنْبَرِ فَمَا مَضَى مِنْـهُ بَغَيْرِ تَكَدُّرُ<sup>(٢)</sup>

والشمسُ ترْفُل في قميص أَصفَرَ والزَّهْرُ بينَ مُدَرْهَمٍ ومُدَنَّر بمُصَنْدَلِ من زَهْرِه ومُعَصْفَر سَيْفُ يُسلُ على بِساط أخضرِ

وعَشَيْةٍ قَدْ كَنْتُ أَرْقُبُ وَقَهَا فِلْنَا بِهِا آمَالَنَا فِي رَوْضَ\_ةِ والدُّهُو مِنْ قِدَمٍ يُعَفِّهُ رَأْيَهُ والوُرْقُ تَشدُو والأراكةُ تَنْثَنى والرَّوْضُ بينَ مُفَضَّض ومُعَسْجَدٍ والنهرُ مَرْقُوم الأباطِح والرُّبا<sup>(٣)</sup> وَكَأَنَّهُ وَكَأَنَّ خُصْرَةَ شَطِّهِ

مرب السكحل تشبه قصيدة لابن خیس

<sup>(</sup>١) كذا في ط والإحاطة (ج ٢ ص ٣٥٣). وفي م: « المدامع » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الإحاطة . وفي الأصلين :

<sup>«</sup> والدهر من ندم ... \* فيا صفا ... الح »

<sup>(</sup>٣) في ط: « بالربا » . وما أتبتناه عن م .

مَهُمَا طَفَا(١) في صَفْحِهِ كَالْجُو هُر وكأنَّما ذاك الحَبَابُ فرندُه بالآس والنُّعْمان خَدُّ مَعَذَّر وكأنَّهُ وَجِهَاتُهُ (٢) مُحفوفَةٌ ويُحِيدُ فيهِ الشِّمر مَنْ لَمْ يَشْمُرِ نَهُوْ يَهِيمُ بِحُسْنِهِ مَنْ لَمْ يَهُمْ إِلَّا لَفُرُ قَقَ حُسْن ذَاكَ الْمَنْظَرِ ما اصْفَرَ وَجُهُ الشَّمْسِ عَندَ غُروبِها

ولابن مرج البكعل

السلطان أبوعنان

ابن خميس

وما أحسن قول ابن مَرْج الكُحْل المذكور: ونامَ العاذلونَ ولَمْ يَنَامُوا رَأُوا بالجزع ِ بَرْقاً فَاسْتَهَامُوا

يُخَبِّرُ أَنَّ رِيقَتَهَا مُدَامُ وعندی من مَراشِفها<sup>(۳)</sup> حدیث<sup>د</sup> وما ذُقْنَبُ وَلَا زَعَمَ الْهُمَامُ وفي أَجْفانها السَّكْرى دَليلٌ

[103]

إذا عَرَضَتْ (١) لَمُقَلِّقَيَ الْخِيامُ تَعَالَى اللهُ مَا أُجْرَى دُموعِي وأطرَبني إذا غَنَّى الحَمَامُ وأشْجَانِي إذا لاحَتْ بُرُوقْ

یروی شیعر

وكان السلطانُ أبو عِنَانِ المَرينيُّ رحمه اللهُ كثيرَ الاعتناء بنظم الشيخ أبي عبد الله بن خيس وحفظه وروايته . قال رحمه الله : أنشدني بلفظه الشيخ الفقيه القاضي الححدَّث، الراوية العالم المدرَّس، خطيب حضرتنا العلية، أبو عبد الله محد بن الشيخ الأجل ، الصالح المبارك الراوية ، المرحوم أبي الحسن بن عبد الرزاق ، وذلك بقصر المَصَارَة يَمَّنه الله ، في يوم الاثنين خامسَ عشرَ من شهر الحرم المبارك ، مفتتح عام خمسة وخمسين وسبع مِئة ؛ قال أنشدنا بلفظه شيخ الأدباء ، وفحل الشعراء، أبو عبد الله محدُ بن عمر بن محد بن خيس الحِمْيَرِيَّ ، ثُمُ الحَجْرِيِّ :

(١) في الأملين: ( صفا » . والتصويب عن الإحاطة .

حَجْر ذِي رُعَيْن ، لنفسه ، رحمه الله تعالى :

 <sup>(</sup>٢) في الأصلين : ﴿ وَكُمَّا وَجِنَاتُهُ ﴾ . والتصويب عن الإحاطة .

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين : « معاطفها » ، والتصويب عن الإحاطة .

<sup>(</sup>٤) في الإحاطة والنفح المطبوع في مصر : « عنت » .

وفَرْطِ<sup>(۱)</sup>لَجَاجِ<sub>م</sub> ضاع فيهِ شَبَابِي أُنَبْتُ ولـكنْ بعد طُول عِتاب وما زِلتُ والعَلْمِيا تُعَنِّى غَرِيمَها أُعلِّل نفسى دائمًا بمتَـــاب يلَدُّ طَعامِي أَوْ يسوغُ شَرابِي وهيهاتَ مِنْ بَعْد الشَّبابِ وشَرخه خُدِعت بهذَا الْعَيْش قَبْل بَلاثِه كَمَا يُخْدَع الصادِى بَلَمْع مَرَاب تقولُ هُوَ الشُّهِدِ المَشُورِ جَهَالَةً ۗ وما هو إلا السَّمُّ شيبَ بِصَاب وما صَحِب الدنْيا كَبِكُر و تَغْلِب ولا كَكُلَّيْب رىء فَحْلُ ضِراب إذا كَمَّت الأبطالُ عَنْهَا تَقَدُّمُوا أعاريبَ غُرًا في مُتُونِ عِراب و إن نابَ خَطْبُ أو تفاقم مُعْضِلُ ۗ تلقُّاهُ منهُمْ كُلُّ أَصْيدَ ناب تَرَاءَتْ لَجُسَّاسِ مَحْيَلَةٌ فُرْصَيةٍ تأتَّتْ لَهُ فِي جَيْشَةٍ وذَهَاب فجاء بها شَوْهاء تُنْذِرِ قَوْمَهَا بتشييد أرْجام ومَــدْم قِباب وَكَانَ رُغاهِ السَّقْبِ فِي قُومِ صَالحِ حَديثاً فأنساهُ رُغَاهِ سَرَاب فَمَا تَسْمَعُ الْآذَانُ فِي عَرَصَاتِهِمْ سِوَى نَوْح رِثَكُلَى أو نَميبٍ غُراب وسَلْ عُرْ وَهَ الرَّكَالَ عَنْ صِدْقِ بأسِهِ وعَنْ بَيْتِهِ فِي جَنْنَرِ بْنِ كَلاب

<sup>(</sup>١) في م : « وطول » .

<sup>(</sup>۲) هو عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب ، كان سيد هوازن ، ويلقب بالرحال ، وقد قتله البراض بن قيس الضمرى ، فحرت بين هوازن وقريش حرب الفجار الآخر ، وقد شهدها النبي ولا من العمر أربع عصرة سنة ، وكان ينبل فيها على أعمامه ، وسبب هذه الحرب أن النمان بن المنذر ملك الحيرة ، كان يبعث إلى سوق عكاظ فى كل عام ، لطيمة فى جوار رجل شريف من العرب يجيرها له ، حتى تباع هناك ، ويشترى له بشمها من أدم الطائف ما يحتاج إليه ؟ فجهز النمان عير اللطيمة ، ثم قال : من يجيرها ؟ فقال المبراض بن قيس الضمرى : أنا أجيرها على بنى كنانة . فقال له النمان : ما أريد إلا رجلا يجيرها على أهل المشيح والقيصوم ، في أهل يومثذ رجل هوازن كلها : أنا أجيرها لك على أهل الشيح والقيصوم ، في أهل يومثذ رجل هوازن كلها : أنا أجيرها لك على أهل الشيح والقيصوم ، في أهل يومثذ رجل هوازن كلها : أنا أجيرها لك على أهل الشيح والقيصوم ، في أهل يومثذ

[ 1 . 7 ]

إذا آبَ منها آبَ خيرَ مآب وكانتْ على الأملاكِ منهُ وِفادةٌ بفضل بَسَار أو بفَصْل خِطاب يُجيرُ على الحَيَّين قَبْسَ وخِنْدِف وعَزْمَةُ مسموع ِ الدُّعاء مُجاب زَعَامَةُ مَرْجُو النَّوالِ مُؤَمَّل بما حَمَّلُوها مِنْ مُنّى ورغاب فَتَوَّ يُزجِّيهِ عَوامِرَ ظُلَّماً وهَذا الْمُنَى يَأْتِي بَكُل عُجاب إِلَى فَدَكِ والمَوْتُ أَقْرِبُ (١) غايةً فَدَافَ له البَرُّاضِ قَشْبَ حُبَاب تَبِرَّضَ صَفْوَ العيش حتى اسْتَشَقَّهُ لِنَهْبِ ضِباعٍ أو لنَهْش ذِئاب فأصبح في تلكَ المَعاطف نُهْزَةً وما سَهُمُهُ عندَ النِّضال بأَهْزَع ولا سيفُه عند الصاع(٢) بنابي وإن كانَ منها في أعزِّ نِصاب ولكنَّها الدنيا تكرُّهُ على الفَتَى وعادَتُهُا أَلَّا تَوسُط عندها فإما سماء أوْ تُخومُ تُراب فما هو إلَّا مِثْل ظِلٌّ سحاب فلا تَر مجُ من دُنياكَ ودا و إن يكُنْ فأَشْقَى الورَى مَنْ تَصْطَفى وتُحابى وَمَا الْحَرْمُ كُلُّ الْحَرْمِ إِلَّا اجْتِنَابُهَا تَمُرُ بِبِابِي أَوْ تَطُورُ جَنابِي أَبَيْتُ لَهَا ما دامَ شخصيَ أَن تُركى وكُمْ فَرُّقَتْ مِنْ أَشْرَةٍ وَمِحَاب فَكُمْ عَطَّلْتْ مِنْ أَربُعُ ومَلاعِب وَكُمْ أَثْكُلُتْ مِن مُعْصِر وَكُعَاب وكم عَفَّرت من حَاسِرِ وَمَدَجَّج عليكُم بعير بالأُمور نِقاب(٢) إِليكُمُ بني الدُّنيا نصيحةً مُشْفِق

غد وتهامة . فدفعها النمان إلى حروة ، فرج بها وتبعه البراض وحروة لا يخفى منه شيئا ، لأنه كان بين ظهر آنى قومه من غطفان ، إلى جانب فدك ، إلى أرض يقال لها أوارة ، فنزل بها عروة ، فعرب وغنته قينته ؟ فجاء البراض فدخل عليه وقتله . وإلى هذه القصة تشيرالأبيات التسعة التى ابتدأت بهذا البيت. (انظر تفصيل الحبر في العقد الفريد لابن عبدر به في أيام العرب ، عند الكلام على يوم «الفجار الآخر» . المعقد الطيب : « أغرب » . (٢) المصاع : المجالدة بالسيوف ، والذي في نفح الطيب : « الصراع » . (٢) النقاب (بالكسر) : الرجل العلامة .

عربض تجال الهمم حلس ركاب وغَصَّت به الأيامُ أشهب كابى فأعظمُ ما بي منه أيسرُ ما بي وشيب أبي إلا نُصول خِصاب سوى ما خلا<sup>(1)</sup> من لوعة وتصابي وأعذبُ ما عندى أليمُ عَذاب وما عكسُها عند النَّهي بصواب فتلك التي أعتد <sup>(7)</sup> يوم حِسابي فتلك التي أعتد <sup>(7)</sup> يوم حِسابي كَدَرِّ سَحاب أو كدُرِّ سِخَابِ

طويلِ مِراسِ الدَّهر، جَزْلُ مُماحِكُ

تَأَتَّتُ لُهُ الأَهوالُ أَدهمَ سَابِقاً
ولا تَحسَبُوا أَنَّى على الدَّهْ عاتب وما أَسَنِي إِلّا شَبَابُ خَلَفْتُ هُ
ومُ أُسْنِي إِلّا شَبَابُ خَلَفْتُ هُ
ومُحْرُ مضى لم أَحْلَ مِنْ هُ بطائِلٍ
ليالى شيطاني على الغَى قادرُ عكسنا قضايانا على حكم عادنا على المصطنى المختار أزكى تحيَّتي على المصطنى المختار أزكى تحيَّتي فتلك عَتادى أَوْ ثناء أصوعُه

## ومن مشهور نظم ابن خميس رحمه الله تعالى :

عَجَبًا لَهَا أَيذُوقُ طَمْ وِصَالِهَا مِن لَيسَ يَأْمُلُ أَنْ يَهُرَّ بِبَالِهِا وَأَنَا الفقيرُ إِلَى تَعِلَّةِ سَاعةٍ مِنْهَا وَتَمَنَعْنِي زَكَاةً جَمَالُهُا كُمْ ذَادَ عَنْ عَينِي الكَرى مُتَأَلِّقُ يَبِدُو ويَخْفَى فَي خَنِي (٢) مِطَالُهُا يَسمو له بدرُ الدُّجَى مُتَضَائِلا كَتَضَاؤُلُ الحَسناء في أشمالها وابنُ السَّبيل يجيء يَقبِس نارَها لَيْلا فَتَمنتُ عَقيلةً مالها يَعتادني في النوم طَيْفُ خيالِها فَتُصيبُني أَلْحَاظُهُ فَ الْبِالهُ الْمُالِمُ عَمَالًا وَقُتَ زَوالهُ المَّالِي اللهِ جَاءَتْ بِهِ فَكَا مَا أَمَا لَوْ الْمَالِمُ وَقُتَ زَوالهُ المَّالِي اللهِ جَاءَتْ بِهِ (١) فَكَا مَا فَلُ ذُكُاهُ وَقُتَ زَوالهُ المَّالِي اللهِ جَاءَتْ بِهِ (١) فَكَا مَا فَلُ ذُلُهُ وَقُتَ زَوالهُ اللهِ جَاءَتْ بِهِ إِلَيْهِ اللهِ عَامَتْ اللهِ عَامَتْ فَيَا اللهِ اللهِ عَامِنْ فَيْ ذُكُاهُ وَقُتَ زَوالهُ السَّلِيلُ اللهِ عَامِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَامِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَامِنْ اللهِ عَلَى الْمُلْلُولُ الْمُنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُلْفَالِي الْمُلْفَالِيقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْفِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُلْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي اللّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

[204]

<sup>(</sup>١) في ط والنفح : « ما خلا ، . وما أثبتناه عن م .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ أُعتدت ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قى م : ﴿ فِي حِي ﴾ . والحي : السحاب .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين . وفي نفح الطيب : « جادت » .

بأبى شَذَا الِمطار من مِعْطالها وبَيَاضُ غُرُّته كَضَوْء هِلالِها دَعْنَى أَشِيمُ بِالوَهْمِ أَذْنَى لَمْعَـةٍ مِنْ تَغْرِهَا وَأَشَمُ مِسْكَة خَالِمًا إلا لِفِتْنَتِه (١) بحسن دَلالها أَنَسِيبَ شِعرى رقَّ مثلَ نَسيمها فَشَمولُ رَاحِكُ مثلُ رجح ِ شَمَالُهَا وانقُلْ أحاديثَ الهَوى واشرَحْ غَرَ يـــب لُغاتها وأذكر ثِقاتِ رجالها أَطْلابُها وَتَمَشَّ فِي أَطْلَالِهَا ودَع إلكرى شَر كا لصَيْد غَزالما وانضَح جَوانحها بفضل سِجالها هَذِي النُّوكِي عَرَّكَ الرَّحِي بِثِفَالِهَا بَغْيًا فَرَاقَ العَيْنَ حُسْنُ مَآلَمَا فإن انتشَوا فَبحُاوها وحَلالها فَهُرُيقِ ما في الدُّنُّ من جرْ يالها قُدْسيَّةٌ جَاءت بنُخبة آلما مَا سُوِّعَ القِسِّيسُ مِنْ أَرْمَالِمَا عَيْنًا يؤرِّقها طُروقُ خَيالها

أشرى فعطَّلَهَا وعَطَّلَ شُهْبَهَا وسَوادُ طُرَّته ڪجُنح ظَلامِها ما رَادَ طَرْفی فی حقیقــة خَدِّها وإذا مَرَرْتَ برامَةٍ فَتَوَقُّ مِنْ وانصِبْ لِغُزَّ لِهَا(٢) حِبالَة قانِص وأسل جَداولَهَا بفَيض دُموعِها أنا من بقيَّةِ مَفْشَر عَرَ كَتْهِمُ أَكُومْ بَهِمَا فِئُةً أُرِيقَ نَجِيمُهَا حَلَّت مُدامَةُ وَصْلِما وحَلَتْ لَهُمْ بَلَغَتْ بَهُرُ مُسَ عَايِةً مَا نَالَهَا وَعَدَتْ عَلَى سُفْرِاطَ سُوْرَةُ كَأْسِها وسَرتُ إلى فَارابَ منها نَفْحة (٣) اليصوغ من ألحانه في حانها وَتَغَلَّفَكَتْ فِي سُهُورَ وَرْدَ فَأَسْهَرَتْ

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : « لتفتنه » . وما أثبتناه عن نفع الطيب المطبوع .

<sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي ط ونفج الطيب المطبوع : «لغزلها» . وفي المخطوط : «بمغزلها» .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط ونفع الطيب . وفي م : « نغمة » .

فخبا شهابُ الدّين لما أشرَ فَتُ

لا تُمجبنَّ لِما تَرَى مِنْ شَأْنَها

فصلاحُها بفسـادها ونعيمها

ومن العَجائب أن أُقيمَ ببلدةٍ

شُغِلوا بدُنيــاهمْ أَمَا شَغَلَتْهمُ

حُجِبُوا بجهلهمُ فإن لاحت لهُمُ

و إن انتسبْتُ فإننِي من دَوْحة

من حِمْيرِ مِنْ ذي رُعْين منْ ذَوى

وإذا رَجَعتُ اطينَتي مَعْنَى في

لله دَرُّكُ أَيُّ نَجْل كريمةٍ

وخَوى (١) فلم مِثْبُتْ لنُور جَلالِهِا مَا جُنَّ مِثْلَ جُنُونَه أَحَــُدُ وَلا سمحت يد بيضًا(٢) بمثل نَوالها وَبَدَت على الشُّوذيِّ (٣) منها نَشُوةٌ ما لاحَ منهـا غيرُ كَمْعَة آلها بطلت حقيقتُــه وحالَتْ حالُه فَمَا يُعَبِّر عن حقيقة حالها هَـــذِی صُبابتهم تَر قُ صَبَابةً فيَرُوقُ شاربَها صفاء زُلالها مِنْ بَهْدِهِ أُحرى على آمالها(١) اعلم أبا الفضّل بنَ يَحْيي أُنَّني فإذا رأيتَ مُدَلَّهَا مِثْلِي فَخُذْ في عَذْلِهِ إِنْ كَنتَ مِنْ عُذَّالِهَا فى حَلِّها إن كانَ أَوْ تَرْ حالها بعذابها ورشادُها بضَلالها يومًا وأُشْـلَمَ من أَذَى جُهَّالها عنِّي فَكُمْ ضَيَّاتُ مِنْ أَشْغَالِهَا شمسُ الْهُدَى عَبِثُوا بِضَوء ذُىالهَا يتفيأ الإنسان و(٥) بَرُودَ ظِلالها حَجْرِ منَ العُظاء مِنْ أُقيالها سَلْسَالُهُ بِأَرْقٌ مِنْ صَلْعَالُهُا ولَدَتْهُ فَاسْ منك بفددَ حِيالْهَا

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب. وفي الأصلين: « وضوى » .

<sup>(</sup>٢) في ط: «سَمَعَتُ به أيضاً » . وفي م : «سَمَعَتُ بِدَ أَيضاً » : وما أَثبَتناه عن النفح المطبوع .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين ، وهو تحريف . وفي نسخة من نفح الطيب : « المشود » . والمله محرف أيضا عن : « ممشاد » ، وهو ممشاد الديَّنوري ، صوفي مشهور ، توفي سنة ٢٩٩ ه .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط. وفي م: «آسالها». ولعله محرف عن « أمثالها ».

<sup>(</sup>o) كذا في ط. وفي م: « تتقيل الأنساب » .

<sup>(</sup>٢١ - ج ٢ - أزهار الرياض)

وسِماكُ سُؤْدُدِها وبَدْرُ كالما واخشَعُ لَنْ تَلْقَاه مِن أَبْدَالْهَا حُلَلَ الثَّناء وجُرٌّ مِن أَذْيَالِهِا خُذْهَا أَبَا الفَصْلِ بِنَ يَحْنِي تُحْفَةً جَاءَتُكَ لَم يُنْسَجِ عَلَى مِنوالْهَا ما جاء في مِضارها شِـــــــــــــــــــــــ تَمَحت قَريحة شاعر بمِثالها وادْفَعُ محالَ شُكُوكِهُ مِنْ آلِمَا(١)

وَلَأَنْتَ لَا عَدِمَتْكَ وَالدُ فَحَرَهَا أُغْلُظ على مَن عَاثَ مِنْ أَنْدَالْهَا وَالبَسْ عِمَا أَوْليتَهِــا مِن نِعْمَةٍ وأُنِلْ أَبَا البَرَ كَاتِ مِن بَرَ كَانَهَا

قال السلطان أبوعِنان رحمه الله : أُحَبَّرَنَا شيخُنا الإمامُ العالمُ العلامة ، وحيد زمانه ، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبُـلِيّ رحمه الله ، قال :

منزلة ابن خيس مندماماءالمبرق

لما توجه الشيخ الصالح الشهير أبو إسحاقَ التَّنَسَى من تِلْمِسْانَ إلى بلاد اَلَمْسرِق ، اجتمع هناك بقاضي القضاة تتى الدين بن دَقيق العِيد ، فكان من [٥٠٠] قوله له : كيف حال الشيخ ِ العالم أبي عبد الله بن خيس ؟ وجعل يُحلِّيه بأحسن الأوصاف، ويُطنِب في ذكر فضله؛ فَبَقِيَ الشيخ أبو إسحاق متعجِّبا، وقال: من يكون هذا الذي حَلَّيتموه بهذا الحَلْي ولا أعرفه ببلدي ؟ فقال له هو القائل: « عَجَبا لهـا أيذوقُ طعمَ وِصالهـا »

قال: فقلت له: إن هذا الرجل ليس هو عندنا بهذه الحالة التي وَصَفْتُم ، إنما هو عندنا شاعر فقط. فقال له : إنكم لم تُنْصَفُوه ، و إنه لَحقيق بما وصفناه . قال السلطان أبو عِنان: وأخبرنا شيخنا أبوعبد الله المذكور أن قاضي القضاة ابنَ دَقيق العيدكان قد جعل القصيدة المذكورة بخِزانة كانت له ، تعلو مَوضِعَ جلوسه للمطالعة ، وكان يُخرجها من تلك الخِزانة ، ويكثر تأمُّلها والنظر فيها .

ثم قال السلطان أبو عنان ؛ قال لنا شيخنا أبو عبد الله الآبُـليّ المذكور :

<sup>(</sup>١) كذا ق م . وفي ط : « بمحالها » . مكان قوله : « من آلها » .

ولقد تعَرَفت أنه لَمَّا وصلت هــذه القصيدة إلى قاضي القضاة تتى الدين المذكور، لم يقرأها حتى قام إجلالا لها . انتهى .

وقد وصَلَ ابنُ خيس رحمه الله هذه القصيدة إلى قاضي القضاة بنثر لم أثبته هنا لطوله ، ولِما قيل إن هذا الرجل مَعَرِّئُ النُّزْعة ، أي نظمه أحسن من نثره ؟ وقد أوردها ابن الخطيب في الإحاطة ، وأوردها السلطان أبو عنان في مَرْ و يَّاته .

شوق این خیس إلى بلده تلمسان

وكان ابن حميس بعد منارقته بلده تِلمُسان ، ستى الله أرجاءها أبواء نَيْسان (١٠)، كثيرًا ما يتشوق لمَشاَهِدها ، و يتأوه عند تذكره لمعاهدها ، وهي شِيمة الأحرار في حنينهم إلى أوطانهم ، وللدهم إحلاء وإمرار .

فمن ذلك قولُه رحمه الله تمالى :

[٤٥٦]

نِلْمُسَانُ لَوْ أَنَّ الزمانَ بِهَا يَسخو مُنَّى النَّفْسِ لادارُ السلام ولاالكَرْخُ مَثَارُ الأَسيلَوْ أَمكَنَ الحَنِقَ اللَّبْخُ (٢) وماء شَبا بي لا أُجَيْنُ ولا مَطْخُ (٣) ولا رَدْعَ يَثْني مِنْ عِنانِي ولا رَدْخ (١) كأنَّ وُقوع العَذْل في أُذُنِي صَمْخُ (٥) ظواهر ألفاظ تَعَمَّدها النَّسْخ وأَربُهُ ۗ أَلَّاف عَفا بعضُ آيهـا كَمَا كَانَ يَعْرُو بِمَضَ أَنْوَاحِنَا اللَّطْخ (٦)

وداري بها الأولى التي حِيل دُونَهَا وعَهْدى بها والعُمْرُ في عُنْفوانه َ قَرارةَ تَهُيْام<sub>ِ و</sub>مَغْنَى صَــــبابة<sub>ِ</sub> إذِ الدَّهِمُ مَثْنَى المِنانِ مُنْهَنَّهُ الْ ليالىَ لا أُصْغِي إلى عَذْل عاذِل مَعَاهِدُ أَنْسَ عُطِّلَتْ فَكَأَنَّهَا

<sup>(</sup>١) كذا في نفح الطيب. وفي وفي الأصلين. « النيسان » ·

<sup>(</sup>٢) اللبخ: الاحتيال.

<sup>(</sup>٣) المطخ : ما يبق في الحوض والفدير من الماء الذي فيه الدعاميس ، لا يقدر على شربه .

<sup>(</sup>٤) الردخ: الردع.

<sup>( • )</sup> الصبخ: الضرب في صاخ الأذن .

<sup>(</sup>٦) اللطخ: التلويث.

فَإِنَّ مِنه طولَ دهرى لَمُلْتَخُ ومَن يَقتدحُ زَنْدا لِمَوْقِد جَذُوةٍ فَرَنَدُ اشْتِياقِي لَا عَفَارٌ وَلَا مَرْخُ (٢) ولا شاغلُ إلا التودُّعُ والسَّبْخ (٦) رَخِيًّا كَمَا يَمشَى بُطُرَّتُه الرُّحُ وَلِيدًا وحَجْلِي مثلُ ما ينْهِضُ الفَرْخِ ولا مُلْكَ لِي إِلَّا الشَّبيبةُ والشَّرْخ جَآذَرُ رمْل لا عِجافٌ ولا يُزْخ<sup>(ه)</sup> وعن كل فحشاء ومُنْكَرَةٍ صُلْخ (٦) شَبابُهُمُ الفُرْعانُ والشِّيخة السُّلْخ (٧) ومَرَّ الصِّبا والمالُ والأهلُ والبَدْخ صَريرٌ ولم يُسمّع لأكفيهم جَيْخ (٨) تَهيم ولافي القُضب مِنْ لينهم مَلْخ (١٠) ولا في جَبين البدر مِن طيبهم ضَمْخ (١١)

فمنْ يكُ سَكرانًا من الوَجْد مرَّةً أً أُنسَى وُقوق لاهِيا في عراصها و إلَّا اختيــالِي ماشِيًّا في سِماطها و إلا فَمَدْوِى مِثْلُ مَا يَنْفِرُ الطَّلَا كَأُنِّي فيها أَرْدشيرُ بِن بابك و إخوانُ صِدْق من لِدانی كأنهمْ وُعاةٌ لما يُلْقِ إِليهِمْ مِنَ الْهُدى هُ القومُ كُلُ القوم سِيّان في العُلا مَضَوا ومفَى ذاكَ الزمانُ وأُنسُه كأن لم يكنُ يومًا لأقلامهم بها ولم يَكُ في أرواحها(٥) مِنْ ثنائيهمْ ولافى مُعيّا الشَّمس من هَدْيهم سَنَّى

<sup>(</sup>١) يقال سكران ملتخ : إذا كان لا يفهم شيئًا ، لاختلاط عقله .

<sup>(</sup>٢) العفار والمرخ: نوعان من الشجر يسرع اشتعالها.

<sup>(</sup>٣) السبخ: الفراغ.

<sup>(</sup>٤) الرخ: طائر كبير ، يرد ذكره في القصص والخرافات .

<sup>(•)</sup> البزَّخ (بالتعريك) : خروج الصدر ودخول الظهر ، ومنه رجل أبزخ ، وامرأة بزخاء ، والجمع بزخ .

<sup>(</sup>٦) صلخ : جم أصلخ ، وهو الأصم جدا ، لا يسمع ألبتة .

 <sup>(</sup>٧) السلخ: جم أسلخ وهو الأصلم الشديد الحرة.

<sup>(</sup>٨) الجيخ: إجالة الكعاب في المبسر.

<sup>(</sup>٩) في نَفح الطيب المخطوط : « في أدواحها » .

<sup>(</sup>١٠) الملخ : التثني والتكسر .

<sup>(</sup>١١) الضمخ: لطخ الجسد بالطيب.

[ t • v ] -

فَمَا تَجْرُ كُمْ رِبْحِ وَلَا عَيْشُنَا رَبْحِ (١) سَعيتُم بني عَمُّورَ في شَتِّ شَمْلنا دُعيتم إلى مايُو ْتَجِي من صَلَاحِكُمْ فَرَدَّ كُمُ عنه التَّمَجُرُ فُ والجَمْخ (٢) تَعَالَيْتُمُ عُجْبًا فَطَمَّ عليكمُ عُبابٌ لَه في رأس عَلْيائِكُم جَلخ (٣) وهى طويلة جدا ، ألم فيها بمدح سَبْتة وملوكها بني العَزَفق ، فقال : تَرَكَتُ لَمِينَا سَبِيَةٍ كُلَّ نُجْمَةٍ كَمَا تُركَتْ لِلْعِزِّ أَهْضَابُهَا الشُّمْخُ (١٠) ولو حَلَّ لى فى غيره المنُّ والمذْخ (٠) وآليتُ أَلَّا أَرتوى غيرَ مائهــا وأَلَّا أَحُطَّ الدهرَ إلا بُمُقْرِها ولو بَوَّأْتُنى دارَ إِمْرَتِهَا بَلْخ فَكُمَّ نَقَعَت مِن عُلَّةً تِلَكُمُ الْأَضَا وَكُمُ أَبِرأَتْ مِن عِلَّةً تِلَكُمُ اللَّابْخِ (٦) وأُبْحِرُها المُظْمَى وأريافُها النُّفْخ (٧) وحَسْبِيَ منها عَدْلُهُا واعتِدالُهُا اِعِزِّ هِمُ تعنو الطَّرَاخِمَةُ الْبُلْخ (٨) وأملاكُها الصِّيد المَقاولة الأُلَى تُضيء فما يَدْجو ضَلالٌ ولا يَطْخو (٩) كُواكِبُ هَدْى فى سَماء رياســةٍ إذا النَّاسُ في طَخْيَاء غَيِّهُمُ الْتَخُوا(١٠) ثواقبُ أُنوارِ تُريى كُلَّ عَامض

- (١) رَبْحُ (كَفَرَ حَ وَمَنَعَ) : وَقَعَ فِي الشَّدَائِدُ .
- (٢) الجمنح : التكبر .
- (٣) جلخ السيل الوادى جلخا : قطع أجرافه وملاه .
- (٤) كذا في الأصلين . وفي نفح الطّيب : « ... للمعز أهضامها شمخ » .
- (٥) المذخ : نوع من العسل يظهر في جلنار الرمان البري ، يتمصصه الناس .
- (٦) اللبخ ( محركة ) : اسم جنس لشجر معروف . واحدته : لبخة (بالتحريك) وسكن الباء لضرورة الشعر .
- (٧) النفخ: جمع نفخاء ، وهي الأرض المرتفعة المسكرمة ، ليس فيها رمل ولا حجارة ، أو هي الأرض اللينة فيها ارتفاع . وجمعه : نفاخي ، كصحارى ، لسكن الشاعر راعى هنا ما فيه من الوصفية ، فجمعه على فعل ، كجمراء وحمر .
  - (٨) الطراخة : جمع مطرخم ، وهو التكبر . والبلخ جمع أبلخ ، وهو المتكبر أيضا .
    - (٩) يطخو تشتد ظَلمته .
    - (١٠) الطخياء : الظلمة الشديدة . والتخوا : حاروا والتبس عليهم الأمر .

تَضاءل في أفياء أفنانها الرُّمْخ (١) ورَوْضَاتُ آدابِ إِذَا مَا تَأْزُجِت أَنْعُ ولا لَفْحَ يُصيبُ ولا دَخَ (٢) تَجَامِرُ نَدُ فِي حَـدَائقُ نَرُجِسَ فيكبُرَ منها النَّضحُ أُويَعظُمُ النَّضْخ وأبحرُ عِلْم لا حِيـــاضُ رِواية وأيديهم أتملًا القراطيس والطَّر خ (٣) بنو العَزَ فِيِّينَ الأَلَى من صُدورهم \* نأخر من يَنْحو وأقْصَر مَنْ يَنْخو(١) إذا ما فتى منهم تصدّى لغاية كِرام لمم في كلُّ صالحةِ رَضْخ (\*) علينا وَ إِنْ حَلَّتَ بِنَا شُـدَّةً رَخُوا (٢) إذا ما كَدَا منَّا جَفَانِهِ تَبِعَطَّفُوا وأجمالُنا دُلْحُ وأبدانُنا دُلْخُ نَزُورُهُمُ خُـــنَّا يِعافا فَنَنْتَني ف خَرجُنا بَزُّ ولاحَدُّنا بَرْ ﴿ يُرَّ بُّوننا بالعِلْم والحِلْم والنَّهَى ببدْع ولِلدُّنيا لُزُوق بمن يَرخُو<sup>(٩)</sup> وما الرُّهد فيأملاك لَخْم ولا التُتَقَ فَى يُومُهُ سِرِيْ وَلَا صِيلُتُهُ رَضْحُ (١٠) و إلا فني ربِّ الخَوَرْنَقَ غُنْيــة

<sup>(</sup>١) الرمح: الشجر المجتمع.

<sup>(</sup>٢) الدخ (بفتح الدال وضمها) : الدخان .

<sup>(</sup>٣) الطرخ : اسم جنس جمى ، واحدته طرخة ، وهي حوض واسع يجمل عند مخرج الفناة ليجتمع فيه الماء ، وينصب منه إلى المزرعة .

<sup>(</sup>٤) ينخو : يفتخر ويتعظم .

<sup>( • )</sup> أصل الرضح : العطاء اليسير . والمراد هنا : العطاء مطلقا ، كما يفهم من السياق .

<sup>(</sup>٦) رخوا : لأنوا .

<sup>(</sup>۷) حذا : جم أحد ، وهو الضامر . والدلح : جم الدلوح ، وهو الذي يمشي مجمله متقبض الحطو لثقله ، وأصله : دلح (بضم اللام) ، وسكن للوزن . ودلح : جم دلوخ ، أي سمين ، وأصله بضم اللام كذلك .

<sup>(</sup>٨) النَّرْ والابتراز : أخذ الشيء بجفاء وقهر . والبرخ : القهر .

<sup>(</sup>٩) أملاك لحم : يريد ملوك اللخميين . والمراد (هنا) بنو العزفي أصحاب سبتة ، لأنهم لحيون في أنسابهم . ويرخو : يلين .

<sup>(</sup>١٠) الحورنق: قصر بحيرة الكوفة ، بناه النمان بنامري الفيس بن همر و بن عدى اللخمى، وهو الذي لبس المسوح ، وساح في الأرض . والرضخ : خبر تسمعه ولا تستيقنه .

تَطَلَّمَ يُومًا والسَّدِيرُ أَمَامَهُ وَعَنَّ لَهُ مِن شِيعَةُ الحَقِّ قَائِم فَأَصِبِحَ يَجْتَابِ الْمُسُوحِ زَهَادَةُ فَأَصِبِحَ يَجْتَابِ الْمُسُوحِ زَهَادَةً وَفَى وَاحد الدنيا أَبِي حاتم لِنا نَخَلِّى عارفِ نَخَلَى عرف الدُّنيا نَخَلِّى عارفِ وأعرض عنها مُستهيئًا بِقَدْرها فَكَانُ لَهُ مِن قلبها الحَبُّ والهوى فَكَانُ لَهُ مِن قلبها الحَبُّ والهوى ومَا مُعْرِضٌ عنها وَهِي فَي طِلِابه ولا مُدرِكُ مَا شَاءَ مِن شَهُواتِها ولَكَنَّنَا نَعْمَى مِرازُ عن الهُدَى ولكَنَّنَا نَعْمَى مِرازُ عن الهُدَى

وقدنال منه العُجْب ماشاء والجَفْخُ (۱) بحجَّة صِدْقِ لا عَبامُ ولا وَشْخ (۱) وقد كانَ يؤذي بطنَ أُخْصِه النِّخُ (۱) دواي (۱) ولكن ما لأدوائنا نَتْخ (۱) يَرى أنْها في ثوب نَعْوتِه لَتْخ (۱) فلم يثنيه منها اجتذابُ ولا مَصْخ (۱) وكان لها من كَفّه الطَّرحُ والطَّخُ (۱) كن في يديه من معاناتها نَبْخ (۱) كن حَظَّه منها المَحْبُع (۱۰) والنَّجخ (۱۱) كن حَظَّه منها المَحْبُع (۱۰) والنَّجخ (۱۱) ونصْلَجُ حتى ما لآذاننا صُمْخ (۱۱) ونصْلَجُ حتى ما لآذاننا صُمْخ (۱۱)

<sup>(</sup>١) السدير : نهر بناحية الحيرة . والجفخ : الفخر .

<sup>(</sup>٢) العبام : العبي الثقيل . والوشخ : الرَّدىء الضعيف .

<sup>(</sup>٣) المسوح: جممسح، وهو ثوب منالشمر غليظ، يلبسه الزهاد والمتقشفون. ويجتاب المسوح: يتخذها ملبسا، والنخ: ضرب من البسط.

<sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ط : ﴿ بِلاغ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) نتخ الشيء: انتزعه .

<sup>(</sup>٦) لتخ النوب (كمنع) : لطخه أو شقه .

 <sup>(</sup>٧) كذا في نفح الطّيب ، والمصخ انتزاع الشيء وجذبه عن جوف شيء آخر . وفي
 م: « فضخ » وهو كسر شيء أجوف . وفي ط : مضخ ، وفيه تحريف .

<sup>(</sup>A) كذا في ط. وفي م « طرفه » بدل : «كفه » . والطخ : رمى الشيء وإبعاده .

 <sup>(</sup>٩) النبخ: قروح في اليد بسبب العمل تمتلئ ماء ، فاذاً تفقأت أو يبست مجلت اليد ، فصلت .

<sup>(</sup>١٠) كذا في ط، والتمجع: الاكتفاء بالقليل من التمر اليابس واللبن . وفي م: « التهجع » ، وهو النوم الحقيف .

<sup>(</sup>١١) النجخ : التخمة والسأم ؛ يريد أنه زاهد فيها .

<sup>(</sup>١٢) نصلج: نصم . والصبخ: جمع صاخ ، وأصله صمخ (بضم المم) .

ولا لقضاء اللهِ نقضُ ولا نَسْخُ (١) [٤٠٨] ومَا لِامْرِيْ عَمَّا قَضَى اللهُ مَزُّ حَلَّ يُساد بهـــا إلا وأنت لها سنخ أبا طالب لم تَثْبَقَ شِــيمةُ سُؤْدُد لدِرَّتها في كل سامعة شَخُّ (٢) لسوّغتَ أبناء الزمانِ أياديًا فما لهمُ كسب سواها ولا نَخُ (٣) وأُجْرَبْتُهِــا فيهم عوائدَ سؤدُدٍ دمايه وفى أعماق أعظمهم مُخ غَذَتْهُم غواديها فهي في عُروقهم ومَرعاهُمُ وَزْخِ ومَرْعِيُّهُم وَلْخُ (١) وعَنَّهُمُ حَزُّنَّا وسَهُلا فأصبحوا فما دون ما تبغون وَحْلُ ولا زَلْخ<sup>(ه)</sup> بني العَزَفيين أبلُغوا ما أرَدْتُمُ فَاغَرُ بُكِم جُفُ ولاغَرُ فَكُمْ وضخ ولا تَقْعُدُوا عَنْ أَرادَ سِجَالَكُمْ وَتَهْوا على مَن رَامَ شأوَكُمُ وانْخوا(١٠) وَخَلُوا ورَاءً كُلَّ طالب غايةٍ فني رَأْمِهَامِنْ وَطْءِأَسْلَافِكُمْ شَدْخ ولا تَذَرُوا الجوزاءَ تَعْلُو علمَكُمُ ۗ إذا جُلِيَت خائِيتي الغَصُّ والفَصْخ لأفواه أعدائي وأعين حُسَّدى فني نفْسِها مِنْ مَدْح أَمْلا كِها مَدْخ (١٠) دَعُوهَا تُهادَى فى مُلاءَة حُسنها

- (١) كذا في الأصلين . وفي نفح الطيب : ﴿ فَسَخُ ﴾ .
  - (٢) الشغ: صوت الشخب إذا خرج من الضرع.
- (٣) النخ: السير العنيف، وسوق الإبل وزجرها واحتثاثها ؟ يريد أن الذين عودهم عادات كرمه لا يحتاحون إلى الرحلة لانتجاع غيره.
- (٤) الوزخ: شجر يشبه المرخ في نباته غير أنه أغبر له ورق دقيق . والولخ من المعب : الطويل .
  - (٥) الزلخ: المزلقة تزل منها الأقدام لنداوتها ، لأنها صفاة ملساء .
- (٦) الغرب: الدُّلُو العظيمة . أما الجف فن معانيه الدُّلُو العظيمة ، ولعل المرادبه (هنا) : الشن البالى يقطع من نصفه ، فيجعل كالدُّلو .
- (٧) كذا في نفح الطيب. والغرف: أخذ الماء من بئر أو نحوها. وفي الأصلين «عرفكم».
  - (٨) الوضخ: الماء القليل.
  - (٩) انخواً: من النخوة ، وهي الافتخار والتعظم . (١٠) المدخ : العظمة .

من قصيدة أخرى له في الشوق إلى تلمسان

يمانيَةُ ۚ زَارَتْ كِمانينِ فَانْثَنَتْ ﴿ وَقَدْ جَدَّ فَهِا الزَّهُو وَاسْتَحَكُمُ الزَّمْخِ (١) ومن مطلع قصیدة لابن خمیس رحمه الله فی مدح بلده تامسان – حاطها الله تعالى — قوله :

تِلْمُسَانُ جَادَتُهَا (٢) الغَوادِي الروائحُ وأَرْسَتْ بُوادِيهَا (٢) الرياخُ اللَّواقحُ وسَحَّ على ساحات باب جيادِها مُلِثُّ يُصافِي تُرْ بَهَا ويُصافح يَطِيرِ فُوْادِي كُلًّا لاحَ بارِق ويَزْدادُ شوق كُلًّا مَرَّ سانِح

ولم تَعْلَق بمحفظي من هذه القصيدة سِوى ما ذكرت . وكنت تركتها بِتِلِمْسَانِ ، ولم أرها الآنَ بفاسَ ، حماها الله .

و « باب جياد » التي أشار إليهـا هي إحدى (<sup>()</sup> أبواب تِلمِسان المحروسة ، قصبدة للثغرى فى وصف تلمسان. وفيها يقول الفقيه العلامة الناظم الناثر، أبو عبد الله محمد بن يوسفَ الثُّغْرِيُّ ، من قصيدة رفعها للسلطان أبي حمّو ، رحم الله الجميع :

أَيُّهَا الحَافِظُونَ عَهْدَ الوِدادِ جَدِّدوا أَنْسَنا بِبابِ الجياد

وصِلُوها أصـــا يُلا بلّيالِ كَلاّل نُظِمْن في الأَجياد

وَتَغَنَّتُ عَلَيهِ وُرُقٌ شُوادِي

[ ٤ • 1 ]

(١) الزمخ: الكُبر . زمخ بأنفه زمخا (كمنم): شمخ .

(٢) في ط: « حادثك ،

رَقَّ فيها النسيمُ مثل نَسيبي (٥)

وزها الزَّهْرُ والغُصـون أَثْنَتْ

(٣) في م: « عنناها » .

(٤) كذا في الأصلين . والمعروف أن الباب مذكر ، ولكن المناربة يؤنثونه في لسانهم العامي .

(ه) في ط: «نسيمي».

في رياض مُنَضَّداتِ الحِمانِي بينَ تِلْكَ الرُّبَا وتِللُّكَ الوِهاد بادیات السَّنَی کشُهْبِ بَوَادِی وصفا النهرُ مثلَ صَــفُو ودادى

عارى الفِمد سُندُسيَّ النَّجادِ بجَـنَى عِنَّهُ ونُقُل اعتقــــاد أحدثت (١) منه ُ رقَّةً في الجَمَاد هَاجُهُ الشوق بعدَ طول البعاد غَرَس الحُبُّ غَرَّسَها في فؤادي وعُهودَ الصُّبا بصوب المِهاد ومَرادُ المُنَى ونيلُ المُراد ومَقَرَ المُسلا ومَن في الأماني وتَجَرّ القَنا وتجرى الجياد كُلُّ حُسْن على بِلِمْسان وَقْفٌ وخصـوصًا على رُبَا المُبّاد<sup>(1)</sup> ضَحِك النَّور في رُباها وأَرْبَى كَهْنُ ضَحًّا كِهَا عَلَى كُلَّ نادى(٥) وسَطا سَيْهُها (٦) على كل وادى

وانْبَرى كلُّ جَدُول كُحُسام وظِلالُ النُّصون تَكْتُب فيهِ ُتُذْكِرُ الوَشْمَ في مَعاصِم خَوْدٍ واصفرارُ الأصيل فيها مُدامٌ وصَفير الطُّيور نَفْمة شادِي كُ غَدُوْنَا بِهِا لأَنْسِ ورُحْنَا جَادَهَا رائح مِنَ الْمُزْنِ غادى وَلَكُمْ رَوْحَةً عَلَى الدُّوحَ كَادَتْ أَنْ تُرِ بِحَ الصِّبا لَنَا وَهُو غَادَى رَقَّت الشمسُ في عَشاياهُ حَتَّى جدَّدتْ بالغروب شَجْوَ غَريب يا حَيَا الْمُزْن حَيِّها من بلاد (٢) وتعاهَدُ معــاهِدَ الأنس مِنْها حيثُ مَغْمَنَى الهوى ومَلْهَى الغَواني وسما تاجُهـــا على كلُّ تاجير

<sup>(</sup>۱) في م: «حدثت ».

<sup>(</sup>٢) في م: « عراص » .

<sup>(</sup>٣) في ط: «ومنال».

<sup>(</sup>٤) في م « رباء العباد » .

<sup>( · )</sup> في ط: « باد » .

<sup>(</sup>٦) في ط: « فيضها » .

يدِّعِي غيرُها الجـــالَ فيقضي وبشِـفْرِى فَهمتُ مَثْنَى عُلاها حَضْرةٌ زانها الخليفةُ مُوسى(٢) مَلِكٌ جاوز المَدَى في المَعالِي مَعْقِل للهُدَى مَنيعُ النَّــواحى قاتِلُ المَحْل والأعادي جميعا كلما ضَنَّت السحائب أُغْنَتْ كَمْ هِباتِ له وكُمْ صَــدَقاتِ فأيادى خَليفةِ الله مُوسَى رُكِّبَ الجُود في بَسيط يَدَيْهُ جَلَّ باريهِ مَلْجَـــاً للبَرايا جَلٌّ مَن خَصَّه بتلك المَزَايا شِيمَ حُلُوةُ الجَنَى وسَجِـــايا يا إمامَ الهُدَى وشَمْس المعالي لك بين المُلوك سِر ﴿ خَفِيّ

[:7.]

حسنها أنَّ تِلْكَ دَعْوَى زيادِ (١) مِن حِلاها فَهَ.ْتُ في كُلُّ وادى زِينةَ الحَلْيِ عاطِلَ الأجْياد وحماها من كل باغرٍ وعاديي فالنَّمايات عندد كالمبادى مَظْهُرُ للهُ للهُ المِاد بغِرار الظُّبَا وغُرِّ") الأيادي راحتاهُ عن السَّحاب الغَوادي عائداتٍ على الدُفاة بَوادى فَتَلاَفَى به تِلافَ العِبـــــاد كالحَيا ضامِنًا حياةَ الْبلاد باهرات من طارف وتلاد يَشْهَدُ (١) الجِدَ أنَّهَا كَالشَّهاد وغَمَام النَّدى وبدر النَّوَادِي ليس معناهُ لِلعقول ببادى

<sup>(</sup>١) يريد أنها دغوى كلذبة ، كـدعوى زياد بن أبيه النسب إلى أبي سغيان .

 <sup>(</sup>۲) موسى : هو أبو هو موسى بن يوسف الزيانى ، من بنى عبد الواد ، كانت بينه
وبين بنى مرين منافسات وحروب ، أدت إلى استيلائه على تلمسان وخروجه عنها
عدة مرات (انظر الاستقصا للسلاوى ج ۲ ص ۱۰۳ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) في م : « ويمن » .

<sup>(</sup>٤) قى م : « ئىهد » .

كان فيها من يَنْتَمِي للعِباد(١) فَكَأَنَّ البلادَ كَفُّكَ مَهُمَا قيضت كفُّك البّنانَ عليهِ فَا نَشَنَى بِالإِذِعَانِ حِلْفِ انقياد (٢) إِنَّ آراءَكُم صَلِيلًا لَهُ البِلادِ لم تزلْ دائمـــــا تمحِن إليكُمُ • كحَنين السَّقيم للمُوَّاد مثل شُكر العُفاة للأجواد لو أُعِينَتْ بمنطقِ شكرتْكُمْ طاعةً أَرغمت أنوفَ الأُعادي قد أطاعتكُمُ البلادُ جميعًا وأُقِرُّوا السُّيوفَ في الأغماد فأريحوا الجبادَ أَتْعَبْتُمُوهَا قائم السَّدد دائم الإسداد وَاهْنَتُوا خالدين في عِنِّ مَلْكٍ و إليْكُمْ مِن مُذْهَبات الْقُوافي حكمًا سُهِلَت (٢) لِمِانَ المَقاد عَطَّر الْأَفْقَ بِالنَّمَاء الْمُشاد (١) كُلُّ بيت من النِّظام مَشِيدٍ وانتظام كسلكِ دُرِّ عُجاد ذو ابتسام كزَهْر رَوْض عَجُود

> قصيدة أخرى الثغرى فى تامسان

ومن قول النَّغْرَى المذكور فى تِلمِسْانَ وسلطانها أيضا: تاهت تِلمِسانُ بحسن شَبابها وبدا طِرازُ الحُسُ

وبدا طِرازُ الحُسْنِ فی جِلبابِها متبسِّما أو مِن ثغور حِبابها و بروجَها ببروجه وقبابها حَمُّو الَّذِي يَحْمِي حِمَى أربابها و رَداه فاض بها كَفَيْض عُمابها

[271]

فالبِشْر يبدو من حَباب ثغورها متبسِّما أو مِن قد قابلَتْ زُهْرَ النَّجومِ بزَهْرِها و بروجَها ببروجهـ حَسُنتْ محسن مَليكها المولَى أَبِي حَمُّو الَّذِي يحمْي مَلِكُ شَمَائُلُهُ كَرَهْر رِياضِها وَمَداه فاضَ بها

(١) كذا في ط. وفي م: « لعباد » ، ولعلها : « للعناد » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في م. وفي ط: «فأتى بالإذعان» . ولعلها: «فأتى مذعنا حلبف انقياد».

<sup>(</sup>٣) في م: «كلها سهلة»: مكان قوله: « حكما سهلت ».

<sup>(</sup>٤) كذا في ط . وفي م : د الشادي ، .

أَعْلَى (١) الملوكِ الصِّيدِ من أعلامها وأجلَّها من صَفوةٍ (٢) وأبابها عارت بغرَّة وجههِ شمسُ الضَّحى وتنقَبَت (٣) خَجَلا بثوب ضَبابها والبدرُ حين بدت أَشِقَتُها له حُسْنا تضاءَل نُورُه وخبا بها لِلهِ حضرتُه الَّتى قد شَرَّفَت خُدَّامَها فسمَوْ الجِدْمة بابها فاللَّمْ في عنداه يُبلِغها الدُنى والمدح في عَلْياهُ من أسبابها وتذكرت بقوله رحمه الله تعالى:

أيها الحافظونَ عَهْد الوِدادِ جَدِّدُوا أَنسَنا ببابِ الجيادِ

قصيدة أبى المكارم مِنْديل بن آجُرُّومَ ، فى ذكر فاس المحروسة وباب الفتوح منها ، ومواضع من مَتنزهاتها ؛ ولا شك أن كل واحدة من هاتين القصيدتين تنظر إلى الأخرى ، وناظاها متَعاصران ، فالله أعلم أيّهما أخذ من الآخر ؛ على أن الروى مختلف ، وقد يقال إن (١) ذلك من باب توارد الخواطر .

ونص قصيدة ابن آجُرُ وم المذكور

أَيُّهَا العارِفُونَ قَدْرَ الصَّبُوحِ جَدِّدُوا أَنْسَنَا بَبِيابِ الْفُتُوحِ (\*) جَدِّدُوا أَنْسَنَا بَبِيابِ الْفُتُوحِ جَدِّدُوا أَنْسَنَا بَمْ جِدُّوا نَسْرَحِ الطَّرْفَ فِي مَكَانِ فَسِيحِ حَيثُ شَابِتْ مَفَارِقُ اللَّوزِ نَوْرًا وتَسَاقَطْنَ كَاللَّجَبَنِ (٢) الصَّرِيحِ وَيَسَاقَطْنَ كَاللَّجَبَنِ (٢) الصَّرِيحِ وَيَسَاقَطْنَ كَاللَّجَبَنِ (٢) الصَّرِيحِ وَيَسَاقَطْنَ مَنْ قَنْفُ أَيْدِي الرَّيحِ وَبِدَا مِنْهُ كُلُ مَا احْمَرَ بِحِكِي شَفَقًا مَزَ قَنْفُ أَيْدِي الرَّيحِ

قصیدهٔ مندیل ابن آجروم فی ذکر فاس

<sup>(</sup>١) في ط: ﴿ أعطى » .

<sup>(</sup>۲) في م : « صفوها » .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ وَتَغْيِبُتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « لشأن » ، ولعلها محرفة عما أثبتناه .

<sup>(•)</sup> باب الفتوح: أحد أبواب فاس.

<sup>(</sup>٦) في ط: «كالجبين ».

نُقطُ لُحْنَ مِنْ دَم مسفوح ِ وكأنَّ الذي تساقطَ مِنه وإذا ما وَصلتُم للمُصلِيِّ فَلْتَحُلُّوا بموضع التسبيح وبطَّيفورها فطوفوا اكم تُبصروا من ذُراه كل سُطوح لتردُّوا بها ذَما. الوُّوح ولتقيموا لهناك كمحة طرف ثم خُطُوا رحالكم فوق نَهْر كُلَّ في وصفه لسان ُ المديح فوق حافاتِهِ حداثقُ خُفُرْ ليسَ عنها لعاشق من نُزُوح هتفت بين أعجَم ونَصيح وكأنَّ الطَّيورَ فيها قِيانٌ وهي تدعوكُم إلى قبة الجَو ز همُوا إلى مكاف مَليح فيه ما تشتهونَ من كل نَوْر مُغْلَق في الكِام أو مفتوح سمعت صوت كُلِّ طيْر صَدوح وغُصون تَهيج رقْصا متى ما فأجيبوا دُعاءَها أيُّها الشَّرْ بُ وخَلُوا مَقال كلِّ نَصيح واجْنَحوا للمُجون فهو جدير وخليق من مثلكم بالجُنوح واخلَعوا ثُمَّ للتصابي عِذارا إِنَّ خَلْع العِــذار غيرُ قبيح وإذا شِئتمُ مكانًّا سِواهُ هُو أُجلَى من ذلكم في الوُضوح جاء كالعُسَـلُ من قِفارِ فِيح فأجمعوا أمرَكم لنحوأتي (١) عطَّرتْ جانبيهِ كن النَّوادي بشَـذا عَرَف زَهرِ ها المنوح قل ليِهْيارَ إن شَمِبْت شَذاها قول مستخبر أخى تجريح أين هذا الشَّذَا الذَّكِيُّ من القيْـــموم والرُّند والغضا والشَّيح حَبَّذَا ذلكَ المِهادُ مِهـادًا بينَ دان مِنَ الرُّبا ونَزوح ثُمُّ من ذلك المساد أفينوا عو هَضب من الهُموم مُرج

11]

<sup>(</sup>١) الأتي: النهر .

وانشراح لذِی فؤاد قریح فيسه الحُسن دَوْحة وزوايا(١) وحِجارٌ تُدْعَى حِجارَ طُبُول غير أن التطبيلَ غيرُ صَحيح زَعفرانًا مُبَلَّلًا بنُضـــوح تنشُرُ الشمسُ ثُمَّ كُلَّ غُدوً وسُبُو (٢) من هُناك يَسْبِي عقولا وبُجَلِّي اِحَاظ طَرْفِ طَموح وكلامٌ يأسو كُلُومَ الجَريح وعُيونٌ بها تَقَرُّ عُيُونٌ فُرشَتْ فوقَهَا طَنـافِس زَهْر ليس كالعهن نَسجُها والمُسوح كُلُّمًا مَرَّ فوقَهن طَلِيحٌ عادَ من حُسنهنَ غيرَ طَليح فانهضوا أثيها المحبُون مثلي لنرى ذاتَ حُسنها اللموح<sup>(۲)</sup> مكذا يُرْبَح الزمان وإلا كُلُّ عيش سِـواه غيرُ رَبيح

## رجع إلى نظم ابن خميس رحمه الله

ومن بديع نظمه قصيدة مدح بها الوزير ابنَ الحـكميم .

قال ابن الخطيب: وهي من مشاهير أمداحه فيه ، وكتب بها إليه من المترية ، وأُلَمَ فيها بذكر بلده تِلْمِسَان ، وما حلّ بها من البلاه والحصار (،) في ذلك التاريخ ، من قِبَل السلطان أي يعقوب يوسف ابن السلطان المجاهد الكبير

ولابن خیس یصف تلمسان ویمسدح ابن الحسکیم

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصلين . وفى النبوغ المغربى لعبد الله كنون « روايا » جمع راوية . والراوية : مزادة الماء ، أو الدابة التي تحمله . ولعل المراد بها : الناعورة التي يرفع بها الماء .

<sup>(</sup>۲) « سبو » : نهر معروف في المغرب (قرب فاس) في شرقها .

<sup>(</sup>٣) في ط: « المملوح » .

<sup>(</sup>٤) في ط: « والمضار » .

أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق (١) ، نَفَعنا الله ببركاته ، في أهل تِلْمِسان الحُصور بن ، فلم يَقبل شَفاعتهم ، فقال الشيخ سيدى أبو زيد كلامًا معناه : إن سَمادة يقضى هذا ، ورجع الشيخ إلى فاس ، فاتفق أن هذا العبد (٢) كان مع السلطان في الحام ، وكان له عليه حقد ، فانتهز فيه الفُرصة . ووجأه نِحَنجر، فكان في ذلك حتفه ، فنفس الله عن أهل تِلْمِسان بعد حصارها نحو العشر سنين . ولما وصل الحبر إلى سيدى أبي زيد بموت السلطان قال : وعبد الرحمن يَتُوت ، يعنى نفسَه ؛ و « يَتُوت » : بتشديد الميم ، على لغة البربر ؛ فتُون في رحمه الله ، ودُون بمسجد الصابرين (٢) ، وقبره مشهور مقصود الإجابة ، نفعنا الله به ؛ وقد زرته مِمهارا لا أحصيها ، ودعوت الله عنده بما أرجو قبوله .

وقد أشار أبو عبد الله بن خيس في هذه القصيدة إلى ذلك الحِصار ؛ وكان مِنَ الاتفاق الغريب ، سُرعة وقوع ما تمنّاه ابن خيس لتلمسان هذه من الخير ، بعد طول المِحْنة ، واشتداد البلاء ، ولم يتأخر ذلك عن تاريخ القصيدة غير أربعة أشهر .

ونصَّ القصيدة :

سَل الرِّيحَ إِن لم تُسعِدِ السفْنَ أَنواه فيند صَباها من تلمسانَ أَنباء

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين. والظاهر أن في العبارة سقطا ، ولعل الأصل: « وقد رحل الشيخ الولى أبو زيد عبد الرحمن الهزميرى ، نفعنا الله ببركاته من بلده أغمات مع جماعة ، للشفاعة عند السلطان أبي يمقوب في أهل تلمسان المحصورين . . . الح » (انظر ترجمة الهزميرى في نيل الابتهاج بتذييل الديباج لأحمد بابا التنبكتي بهامش صفحة ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) يريد به الحصى « سعادة » المتقدم الذكر ، وكان من مماليك السلطان يوسف (۲) در انظر خبره في الاستقصا للسلاوي ج ۲ ص ٤١) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في م. وفي ط: «الصابر». وفي نيل الابتهاج لأحمد بابا: «الصفارين».

وفى خَفَقانِ البَرْق مِنها إشارة منها اللهالى ليلة بمسد ليلة و إنى لأصبوللطبا كلما سَرت (١) وأهدى إليها كل يوم تحيّة وأهدى إليها كل يوم تحيّة لعل خيالا من لديها يمر بي لعل خيالا من لديها يمر بي وكيف خُلوص الطيّف منها ودونها وأبى لهُشتاق إليها ومُنبي وكم قائل تَفْنَى (١) غماما بحبها لعشرة أعوام عليها تجرّمت لعشرة أعوام عليها تجرّمت ليطنّب فيها عائنون وخُرّب كأنّ رماح الناهبين لمُلكما

[171]

إليك بما تنبي (١) إليك (٢) وإيماء وللأذن إصغاء وللمين إكلاء (٣) وللأذن إصغاء وللمين إكلاء (٣) وللنجم مهما كان للنجم إسراء (٥) وفي رَدِّ إهداء (١) قَتَادُ كما شاءتُ نواها وسُلاء فني مَرِّهِ بي من جَوى الشوق إبراء عيون لها في كل طالعية راء (٧) ببعض اشتياقي لو تمكن إنباء وقد أخلفَتُ منها ملاء وأملاء (٩) إذا ما مضى قيظ بها جاء إهراء (١٠) ويرخل عنها قاطنون وَتُنَاء (١١) قداح وأموال المنازل أبداء (٢)

<sup>(</sup>۱) في م: «تنهي».

<sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي ط : ونفح الطيب : « إليها » .

<sup>(</sup>٣) أكلاً بصره في الشيء : ردده فيه مصوبا ومصعدا .

<sup>(</sup>٤) كذا في م ونفح الطيب. وفي ط: « صبت ».

<sup>(</sup>ه) في ط: « إصباء » . وما أثبتناه عن م ونفح الطيب .

<sup>(</sup>٦) كذا في ط . وفي م : ﴿ وَفَى رِدُهَا بِعِدِ التَّحِيةِ إِهْدَاءَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) كذا وردت هذه الـكلمة: «راء» في نفح الطيب. وفي الأصلين: « داء».
 ورواية هذا الشطر في م: « حياة لها من كل طالمة داء».

<sup>(</sup>٨) كذا في ط. وفي م والنفح: ﴿ يَفَنَّى ﴾ .

<sup>(</sup>٩) أخلفت : تغيرت . والملاء : جمع ملىء ؛ والأملاء : جمع ملاً ، وهم أشراف الناس وعلمتهم .

<sup>(</sup>١٠) هرأه البرد وأهرأه : اشتد عليه حتى كاد يقنله .

<sup>(</sup>١١) في نفح الظيب : « وأحياء » .

<sup>(</sup>١٢) الأبدآء : جمع بدء ، وهو النصيب من الجزور .

<sup>(</sup>۲۲ - ج ۲ أزهار الرياض)

فقمد قَلَصت منها ظِلال وأفياء وقُدِّيمِ أَصْنَاءُ عَلَيْنَا وَأَطْنُسَاءُ(١) فيكُذِبُ إرجافُ ويَصدُقُ إِرجاء يُرَدُّدُ حرفَ الفاء في النطق فَأْفاء يُركى هل لعُمر الأنس بعدكَ إنساء إِذَا مَا انقَضَتْ أَيَامُ بُؤْسُكُ إِطْفَاء إليكَ ووجه البشر أزهرُ وُضَّاء لصحبي بها الغُرِّ الكرام ألا هادوا رِيَّادٍ وبَدْر الأَفَق أَسْلَمُ مِشْنَاء وقَدُ نامَ عُسَّاسُ وهوَّم سُــبَّاء وطِرْفٌ لخدِّ الليل مُذْ كَانَ وَطَّاء تلألأً فيه من سَنَى الصبح أَضُواء ولا لِطَعامي دونَ ماثكَ إِمراء

فلا تَثْنِينْ فيها مُناخًا لراكب ومنْ عَجَبِ أَنْ طالَ سُقْمِي ونَزْ عُها وكَمْ أَرْجِغُوا غَيْظًا بِهَا ثُمَّ أَرْجَنُوا يُردِّدُها عُيَّابُها الدهرَ مثلَاً فيامنز لانال الردكي منه ما اشتهى وهل للظَّى الحربِ الَّتِي فيكَ تَلْتظِي وهل لی زمان ؓ أَرْتَجِی فیه عَودةً فَيَاهَيَّ مالى (٢) إن هلـكتُ ولم أقل ا ولمأطر و الدرب الذي كنت طارقا أُطِيفُ به حتَّى نَهُرًّ كِلابُهُ ۗ ولا صاحبٌ إلا حُسَامٌ ولَهَذَمٌ وأَسْحَمُ قارىٌ كَشَوْرِيَ خُلْكَةً فها لشرابي في سواك<sup>(٧)</sup> مَزازَةٌ

<sup>(</sup>١) الأضناء : جم ضي ، وهو المرض . والأطناء : جم طنء ، وهو الداء .

<sup>(</sup>٢) كذا في م ونفح الطبب المطبوع . وفي ط : « يرددها غيابها الدهم بعد ما » .

<sup>(</sup>٣) يقال : يا هي، مالى ، ويا قي، مالى ، ويا شي، مالى ، تهمز ولا تهمز . وهي، :
اسم فعل أصر للتعجب ، أو للا سف والحزن والتلهف على ما فات ، يمعنى تنبه
واستيقظ ، ودخل عليه حرف النداء كا دخل على فعل الأصر ، وبنى على حركة
للتخلص من النقاء الساكنين ، وخص بالفتحة طلباً للخفة . وقولهم : « مالى »
عمنى : أى شي، لى ؟

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « الدين » ، ولعله محرف عما أثبتناه .

<sup>(</sup>ه) كذا في ط: وفي م: « لعادى » . ولعله : «كعادى » ، جم عادة .

<sup>(</sup>٦) الأسلع : الذي به البرص . والمشناء : الذي يبغضه الناس .

<sup>(</sup>٧) كذا في م . وفي ط : « هواك » .

وقد جَدَّ عيْث في بلاها و إِرداء ويَجْتَالَ أَحْمَاسُ عَلَيْهُ وَأَحَاءُ(١) جَنيب لَهُ رَفْع إليك وَدِندا و (1) فما زال قار في ذَراكِ وقُرَّاء وما عاقَهَا عَنْ مورد الماء أظاء ولا فاتنى منها على القُرْب إِجشاء (٣) ومَنْ لِي بِهِ مِنْ أَهْلِ وُدِّيَ إِرْفاءِ (1) لَمَا فَاتَ نَفْسَى مِنْ بني الدهر إِقَاءُ (٥) بسوء ولم تَرْزَأْ فُوَّادِي أَرْزَاء فصارُوا عَبيدا لِي وهُمْ لِيَ أَكُفَا. فما عِفْتُهُ عافُوا ومَا شِئْتُهُ شَاءُوا فلم يَكُ لِي عَنْ دَعوة المجدِ إبطاء <sup>م</sup>يناجِي السُّها مِنْها صَعُودٌ وطَأْطاء<sup>(٩)</sup>

ويا دارى الأولى بدرْبِ مَغِيلَةٍ أَمَا آنَ أَنْ يُحْمَى حِمَاكُ كَمَهَدِهِ أَمَا آنَ أَنْ يَعْشُو لناركِ طارق ۖ يُرجِّي نَوالا أو يُؤمِّل دَعْوةً أُحِنُّ لها ما أطَّت النِّيبُ حولها فما فاتَها مِنى نِزاع عَلَى النَّوى كذلكَ جَدِّى في صِحابي وأُسْرتي ولولا جوارُ ابنِ الحكيمِ مُحدِ حَمَانِي فَلَمْ تَنَبُّتْ عَكِلِّي نُواتُبُ وأَكْفأَ بَيْتِي (٦) في كَفالَةِ جاهِهِ يَوْمُونَ (٨) قَصْدى طاعةً وَتَحْبَــةً دَعانی إلى الحجدِ الذي كنت آمِلًا وبَوَّأَنِي من هَضْبة العِزِّ تَاْمَةً

[170]

 <sup>(</sup>١) الأحماس: جمع حس (ككتف) ، وهو الشجاع . والأحماء : جمع حم (حمى) ،
 وهم الأقارب والأصهار .

<sup>(</sup>٢) الرفع : المبالغة في السير ؟ والدَّلداء : أشد العدو .

<sup>(</sup>٣) الإجْشاء: مصدر أجشأ . يقال : جشأت نفسه من حزن أوفز ع : ثارت وجاشت .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط . والإرقاء: الجنوح والدنو . وفي م ونفحالطيبالمطبوع : ﴿ إِنْ فَاءُوا ﴾

<sup>(</sup>٥) الإقاء: التصغير والإذلال .

<sup>(</sup>٦) أَكَفَأُ البِيت : جعلَ له سترة من أعلاه إلى أسفله . يريد أن نم ابن الحسكم شملت أهل بيته .

<sup>(</sup>٧) الضمير في : « صاروا » يعود على بني الدهر .

 <sup>(</sup>A) في م: « يرومون » . (٩) الطأطاء : المنهبط من الأرض . والصعود : ضده .

يُشَيِّعُني مِنْهَا إِذَا سِرْتُ حَافظٌ ويكلونى مِنها إِذَا نَمْتُ كَلَّاهِ وَلا مِثْل نَوْمِي في كَفَالَة غَيْرِه ولِلذِّئب إِلمَامُ وللصِّل إِلمَاء ُ تَبَزُّ كُسًا فيه وُتَقْطَعَ أَكساء بَغَيْضة لَيْثٍ أو بمرْقَب خارب فَنِي حَيْثُما هَوَّمْتُ كِنَّ وَإِدْفاء إِذَا كَانَ لِي مِنْ مَانْبِ الْمُلْكِ كَافَلْ يُبَادِرُني منهم قِيامٌ وإِيلاء و إِخْوَانُ صِدْقِ مِنْ صَنَائُعُ جَاهِهِ ومن كل ما يُخشَّى من الشَّر أَبْرَاء سِراعٌ لما يُرْجَى مِنَ الحَيْرِ عندهُمْ إليكَ أبا عبد الإله صَنَعْتُها لُزُومِيَّةً فيها لِوَجْدَى إِفشاء مُبَرَّأَةً ثمــا يَعيبُ أُزُومَهَا إذا عاب إِكفاء سواها وإيطاء عَلَيْهُ لَأَخْنَاءَ الجَوَانِحِ إِضْنَاءُ(١) أَذَعْتُ بِهَا السرُّ الذي كَانَ قبلها وأَعْوَزَ إِكَلانِهِ فِمَا عَازَ إِكَاءُ (٢) و إن لم يكن كل الذي كنتُ آملا فَمَا لِي إِلَى ذَاكَ التَّكُلُّفِ إِلِجًاء ومَنْ يَتَكُلُّفُ مُفْحَا شُكْرِ مُنَّةٍ فَلا كَانَ إِنشَادٌ ولا كَانَ إِنْشَاء إذا مُنشِدٌ لَمْ يَكُن عَنْكَ ومنشِئْ

\* \* \*

وابن الحكيم المذكور: هو ذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن سعد (٣) بن محمد بن فَتُوح بن محمد بن أيوب بن محمد اللَّحْمى، من أهل رُنْدة، الكاتب الأديب البليغ، الشهير الذكر بالأندلس، [٢٦٦] ويُعْرَف بابن الحكيم.

ا<del>ث</del>صریف بابن الحسکم

<sup>(</sup>١) يريد بالإضناء: كتم السر: ولعله محرف عن: « الإضباء » . يقال: أضبأ على الشيء إضباء: سكت عليه وكتمه .

 <sup>(</sup>٢) يقال: أكلأت الأرض: إذا كثر كلؤها، وأكأت: إذا كثرت كأتها. يريد:
 إذا لم أجد الكلا أحزأتني الكأة .

<sup>(</sup>٣) في م: «سعيد».

سلفه

أصل سلفه من إشبيلية ، من أعيانها ، ثم انتقلوا إلى رُنْدَة ؛ وأول من انتقل منهم إليها جده محمد بن فَتُوح ، فى دولة بنى عبَّاد ، ويحيى جد والده هو المعروف بالحكيم لطبّه ، وكانوا قديما يُعرفون ببنى فَتُوح .

قدومه إلى غرناطة قدم ذو الوزارتين أبو عبد الله على حضرة غَرناطة أيام السلطان أبى عبد الله محمد بن محمد بن نصر ، إثر قُفُوله من الحج ، فألحقه بكُتابه ، وأقام (١) يكتب له فى ديوان الإنشاء ، إلى أن تُوكِّق هذا السلطان فى نامن شعبان سنة إحدى وسبع مئة ، وتقلَّد المُلكَ بعده ولى عهده أميرُ المسلمين ، أبو عبد الله محمدُ المخلوع ، فقلده الوزارة والكتابة ، وكان مشركا معه فى الوزارة الوزير الجليل التّق ، أبا سُلطان عبد العزير بن سلطان الدّاني ، فلما تُوكُفّي الوزير أبو سلطان الداني ، أفرده سلطانه بالوزارة ، ولقبّه بذى الوزارتين ، وصار صاحب أمره ونهيه ، إلى أن توفى بحضرة غرناطة قتيلا ، غدوة يوم الفطر ، مُستمَل شوال سنة ثمان أن توفى بحضرة غرناطة قتيلا ، غدوة يوم الفطر ، مُستمَل شوال سنة ثمان وسبع مئة ، وذلك لتاريخ خَلْع سلطانه ، وخلافة أخيه أمير المسلمين (٢) أبى الجيوش مكانه ؛ ومولده ببلدة رُنْدة فى شهر ربيع الأول سنة ستين وست مئة .

شمائله

وكان رحمه الله علما في الفضيلة والسّراوة ومكارم الأخلاق ، كريم النفس ، واسع الإيثار ، متين الحُرْمة ، عالى الهمة ، كاتبا بليغا ، أديها شاعرا ، حَسَن الحُط ، يكتب خطوطا على أنواع ، كليا جليل الانطباع (٣) ، خطيبا فصيح القلم ، زاكى الشيم ، مُوْ ثرا لأهل العلم والأدب ، بَرًّا بأهل الفضل والحسّب ، نقت في مدته للفضائل أسواق ، وأشرقت بإمداده للأفاضل آفاق .

رحلته مع ابن رشید وشیوخهما

ورَحَل إلى المشرِق، وكانت إجازته البحرَ من المَرِيَّة، فقضي فريضة الحجّ،

<sup>(</sup>١) في م : « وكان » . (٣) في ط : « المؤمنين » .

<sup>(</sup>٣) فى م: « على الأنواع كلها جيل الانطباع » .

وأخذ عمن لقي هنالك من الشيوخ ، فمشيخته متوافرة (٢) . وكان رفيقَه في هذه الوجهة الخطيبُ أبو عبد الله بن رُشيد ، فتعاوَنا على هــذا الغرض ، وقضَيا منه (٤٦٧) كُل نَفْل ومفْتَرَض ، واشتركا فيمن أخذا عنه من الأعلام ، في كل مقام . وكانت له عناية بالرواية ، ووَلُوع بالأدب ، وصَبابة باقتناء الكتب ، جمع من أمَّهاتها المتيقة ، وأصولها الرائقة الأنيقة ، ما لم يجمعه في تلك الأعصر أحد سواه ، ولا ظفرت به مداه .

تلامىذه

أخذ عنه الخطيب الصالح أبو إسحاق بن أبى العاصى التَّنُوخَى ، والخطيب أبو عبــد الله بن رُشيد تَدَبَّجَ (١) معه ، وابنه الوزير الكاتب الأديب الفاضل أبو بكر محمد بن محمد بن الحــكميم ، وغيرهم .

قصیدة ابن الجیاب فی مدحه

ومدحه الكاتب العلّامة أبو الحسن بن الجَيَّاب ، ومِن بديع ما مدحه له قصيدة رائية رائقة ، يُهنئه فيها بعيد الفِطْر ، وهي قوله :

يا قادمًا عَمَّتِ الدُّنيا بِشَاثُرُهُ أَهِلاً بِمَقَدَمِكَ الميمونِ طَائرُهُ وَمَ حَبًا بِكَ مَن عِيدٍ تَحُفُّ بِه مِن السَّادة أَجِنادٌ تظافره قدمت فالحلق في نُعْمَى وفي جَذَلِ أَبْدَى بِكَ البَشرَ باديه وحاضره والأرضُ قدلبِسَت أثوابَ سُنْدُسِها والروضُ قد بَسَمت منه أزاهره حاكَتْ يَدُ الغيث في ساحاته حُللًا لما سقاها دِراكا منه باكره فلاحَ فيها مِنَ الأَنْوَارِ باهرها وفاح فيها من النُّوَّارِ عاطِره وقام فيها خَطيب الطَّيْرِ مرتجلا والزَّهْ قد رُصَّقَت منه منابره وقام فيها خَطيب الطَّيْرِ مرتجلا والزَّهْ قد رُصَّقَت منه منابره مؤشي ثَوْبٍ طواه الدَّهْرُ آوِنَةً فها هو اليوم الأبصار ناشره مؤشي ثَوْبٍ طواه الدَّهْرُ آوِنَةً

<sup>(</sup>١) كذا في ط ونفح الطيب طبعة الأزهرية . وفي م : ﴿ وَافْرَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) معنى التدبيج : أن يروى كل واحد من القرينين عن صاحبه . وسيأتى شرح هذه الكلمة قريبا في كلام المؤلف .

فالغُصْنُ من نَشُوة يَثْنى مَعاطِفه وللكِمام انشـقاق عن أزاهرها لله يومُك ما أزكى فضائلَه فَكُم سريرةِ فَصْلَ فَيْكُ قَدْ خُبِئْت<sup>•</sup> فافخَر ْ بحق ٍّ على الأيام قاطبةً فأنت في عصرنا كابن الحكم إذا كِلتاح منه بأَفْق الْمُلْكِ نُورُ هُدًى عَجْدُ صَمِيمٌ عَلَى عَرْشُ السِّمَاكِ سِمَـا وزارةُ الدين والعِلمِ الذي رُفعِت وليسَ هذا ببدع مِن مَكَارِمِهِ يَلْـقَىالأمورَ بصدر منه مُنشرح ٍ رَاعَى أمور الرَّعايا مُعْمِلاً نَظَرا والْمَانُ سَـيَّر في تدبيرهِ حِكَما(٣) سِياسة الحلمِ لا بطشُ يَكدُّرها . لا يَصْدُرُ الملك إلا عن إشارته تجرى الأمور على أقصى إرادته فَفَضْلُهَا طَبَّق الآفاقَ أجمعها فليس يَجحده إلا أخو حسَــدٍ

[474]

والطيرُ مِنْ طَرَب تشدو مَزَاهرُه كَمَا بَدَتْ لَكَ مِن خِلَّ ضَائره قامتْ لِدِينِ الهُدَى فيه شَمَانُوه ! وكم جمالٍ بدا للناس ظاهره فَمَا لَفُضَلَكَ مِنْ نِدِّرٍ 'يُنَاظِره<sup>(١)</sup> قِيسَتْ بفخر أولِي العَليا مَفاخره تضاءلُ الشمسُ مهما لاح زاهره (٢) طالت مَبانيه واستعلت مظاهره أعلامُه والنَّدى الفَيَّاض زاخره ساوَتْ أُوائلَهَ فيــه أُواخِره بحرث وآراؤه العظمى جواهره كَثْلُ عَلِياهُ مَمْدُومًا نظائره تنال ما عجزت عنه عساكره فَهُو الْمَهِبُ ومَا تُخْشَى بِوادره فالرفشيد لا تتعدًّاه مَصامره كأنما دهره فيها يشاوره وكم مَقَام له في كل مَكْرُمة أنسَتْ مواردَهُ فيها مَصادِره كأنه مَثَل قد سِــارَ سأبره يركى الصباح فَيَعشَى منه ناظرُه

 <sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط والنفح والإحاطة : « يظاهره » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « لما لأح ظاهره ؟ :

 <sup>(</sup>٣) كذا في النفح والإحاطة . وفي الأصلين : «كلا» .

لا مَلْكَ أَسعدُ من مَلْكِ يؤازرُه ٧ مُلكَ أَكبر من مُلك يُدُبِّرُهُ يا حُسْن مُلْكِ به ازدانت محاضره يا عِنَّ أمر به اشتدَّتْ مَضارُ به ويشهد الدهر آتيه وغابره تُثْنى البلادُ وأهلوها بمـا عرفوا تَعْسَا لحاسده المقطوع دابره ُبشرَى لَآمِله الموصــول مَأْمَلُه والجودُ قد أَسْبَلَتْ سَحًّا مواطره فالعلم قد أشرقت نورًا مطالعة عال على كل عالى القدر قاهر، والناس فى يُسُرِ والمَلْكُ فى ظَفَر بيمن من خَلَصت فيها سرائره والأرضُ قد مُلئتُ أَمْنًا جوانبها تُساجلُ البحر إن فاضت زواخره واَلَى أَيَادِيهِ مَنْ مَثْنَى وَمَوْحَدَةٍ كساهُ أموالَه الطُّولَى دفاتره فكل يوم تَلَقَّانا عوارفه شكرًا ولو أنَّ سَحْبانًا 'يُظاهِرُه'(١) فمن يؤدِّي لما أُولاهُ من نِعَمِ فلثمها خير مأمول تُبادره يأيُّها العِيدُ بادرْ اثْمَ راحتِـه عَصْر<sup>(۲)</sup>يباريكَ أو دَهر تفاخره والخر بأن قد لَقيتَ ابنَ الحسكيم على ولَّى الصيامُ وقد عظَّمتَ حُرَّمتَه فأجرُه لك وافيــه ووافره وأهنأُ (٢) به قادمًا عَمَّتْ بشائره وأُقبل العِيدُ فاستَقبِل به جَذَلا

أبيات في رثائه

ومن أحسن ما رُثِي به رحمه الله تعالى ، ثلاثة أبيات لبعض الأعلام من أهالى ذلك الزمان ، وهي :

[274]

قتــلوكَ ظلمًا واعْتَــدَوْا في فِعلهم حَــدٌ الوُجوبْ

<sup>(</sup>١) كذا في الإحاطة ، وفي الأصلين : « يناظره » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في النفح والإحاطة . وفي الأصلين : « عهد » .

<sup>(</sup>٣) كذا في م ولاإحاطة . وفي ط : وامنن ، وهو تحريف .

إن لم يكن لك سيدى قبر فقيرك في القلوب

قال ابن خاتمة : ومن شعره ما أنشــدنى ابنه الوزير أبو بكر ، مَقْدَمَه على عبى من شعره المرِّيَّة ، غازيا مع الجيش المنصور ، قال أنشدني أبي رحمه الله تعالى :

> نذيرا بتَرْ حال الشـباب المفارق ولما رأيتُ الشــيب حلَّ بمفرق إلى ما أرَى ، هذا ابتداء الحقائق رَجَعتُ إلى نفسي فقلتُ لها انظرى

وأنشدني شيخنا الخطيب أبو إسحاق بن أبي العاصي إذْنا ، قال أنشدني الوزير أبو عبد الله بن الحـكيم إن لم يكن سَماعا فإجازة :

فقــدت حياتي بالفِراق ومن غــدا بحـال نَوَّى عمن يُحيِبْ فَقَدْ فَقَدْ ومن أجل بُعدى عن ديار أَلِفْتُهُا ﴿ جَمِّمِ فَوَادَى قَدْ تَلَظَّى وَقَدْ وَقَدْ وقد سبقه إلى هذا المعنى القائلُ :

أُوارى أُوارى بالدموع تَجَــلَّدًا وَكُم رُمْتُ إطفاء اللهيبِ وَقَدْ وَقَدْ فلا تعذُّلوا مَنْ غاب عنه حبيبُــه فن فقــدَ المحبوبَ مِثْلَى فَقَدُّ فَقَدُّ هكذا رواه ابن خاتِمة ، ورواه غيره هكذا :

أُوارِى أُوارِى والدموع تبِينُـهُ ومَنْ لِي بإطفاء الفـرام وَقَدْ وَقَدْ وهو الصواب .

قال ابن خاتمة : وأنشدني رئيس الكتّاب الصَّدْرُ البليغ الفاضل ، أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النَّجَّاري ، قال : أنشدني رئيس الكتّاب الجليل ، أبو محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرى ، قال : أنشدني رئيس الكتّاب ذو الوزارتين ، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم ، رحمه الله تعالى :

سَحِّ الكتابَ وعَنِّـهِ واختِمِ على مُكْتَنَّهِ (۱) وعَنِّـهِ واختِمِ على مُكْتَنَّهِ (۱) واحذَر عليـه من مُخا لسـةِ الرقيب بجَفَنـه واجعل لسـانكَ سجْنه كى لا تُرى فى سِـجنه [۲۰۰]

قال ابن خاتمة : وفى سند هذه القطعة نوع غريب من التسلسل . انتهى . ومن بديع نظم ذى الوزارتين ابن الحكيم قولُه رحمه الله :

یا لیتَ شعری هل تطول حیاتی حتی أری هذا الزمان الآتی؟

یا رَبِّ إِن قدَّرْتَ لی ببلوغه فاجعلهُ عصرا بالسرور مُواتی
و إِنِ انقضَتْ أیامُ عری قَبْلَه فاجعل علی ما ترتضیه تماتی
لاشی، للدنیا والأخری معا أرجو إذا ضاقت علی جهاتی
الا یَقینی آن جودك فوق ما یُرجی وأنك غافر الزّلات

ومن نثره آخِرَ فصــل خاطب به الشيخ أبا على عمر الجراوى ، رحمه الله ،

قوله :

ومن نثره

وهأنا أُجْرِى معه على حُسْنِ مُعتقده ، وأَكِلُه فى هذا الغرض إلى ما رآه بمقتضى تودده (٢) ، وأجيزُ له ولولديه ، أقر الله بهما عينه ، وجمع بينهما و بينه ، رواية جميع ما حملته ونقلته ، وحُسْن اطلاعه يُفصِّل من ذلك ما أَجملته ، فقدأ طلقت لهم الإذن فى جميعه ، وأبحت لهم الحَمل عنى ولهم الاختيارُ فى تنويعه ، والله عن وجل يُخلِّص أعمالنا لذاته ، ويجعلها فى ابتغاء مَرْضاته .

قال هذا وكتبه محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى بن محمد اللَّخْمى بن

<sup>(</sup>١) سبعي الكتاب : شده بسحاية ، وهي قطعة من الورق تلف حول الرسالة ويخم علمها ، وعني الكتاب : كتب عنوانه .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط والإحاطة ونفح الطيب ، وفي م : « تردده » .

الحكيم ، عفا الله عنه ، حامدا لله عن وجل ، ومصلَّيا على رسوله المصطفى ، ومسلما عليه وعلى آله ، في منتصف خُجادَى الآخرة ، عام ثلاث وسبع مئة .

وحَـكَى غيرُ واحد أن ذا الوزارتين ابن الحـكيم المذكور لمـا اجتمع مع الفقيه الجليل الكاتب ابن أبي مَدْين أنشده ابن أبي مدين ، رحمه الله تعالى :

عَشِقتكُمُ بالسمع قبل لقاكمُ وسمعُ الفتي يَهْوَى لَعَمْرِي كَطَرَ فِهِ وحَبَّبنى ذكر الجليس إليكم فلما التقيناكنتم فوق وصفِه

فأنشده ذو الوزارتين :

ما زلت أسمع عن عَلْياكَ كل سَنَّى أَبهى من الشمس أو أجْلى من القمر حتى رأى بصرى فوق الذي سَمِمَتْ أَذْني فَوَفَّق بين السَّمْع والْمَصر

وَمَذَكَّرِتَ هَنَا قُولَ الْحَاجِّ الْكَاتِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحُسْنَاوِيُّ رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَى:

سِحْرُ البَيَان بناني صار يَعْقِده والنَّفْثُ في عَقدهِ من مَنْطقِي الحسن لا أُنْشِد المرءَ يَلْقَانِي وَيُبْصِرُني : أَنَا الْمُعَيْدِيُّ فَاسْمَعَ بِي وَلَا تُرَانِي

وكان الوزير ابن الحكيم المذكور كما أسانهناه رفيق ابن رُشَيْد الفِهريُّ في رحلته الحجازية ، وقد اشتملت رحلة ابن رُشَيد على ما رأى ورَوَى .

وهو محمد بن تُحَرَّبن محمد بن عمر بن محمد بن إدر يسَ بن عبدالله بن سعيد (١) ابن مسعود بن حسن (٢) بن محمد الفِهرى ، من أهل سَبتة ، يُكُنَّى أبا عبد الله ،

و يعرف بأنن رُشيد، - وكأنه تصغير رُشْد - الخطيب المحدِّث الشهير.

رَحَل إلى المشرق لأداء فريضة الحج، ولقاء أهل العلم، سنة ثلاث وثمانين

(١) كذا في بغية الوعاة للسيوطي ، وجذوة الاقتباس لابن الفـاضي . وفي الأصلين :

(٢) كذا في الأصلين والبدر الطالع للشوكاني . وفي حذوة الاقتباس : «حسين » .

بديهته

التعريف بابن رشيد

رحلته وما أفاد

وست مِنَّة ، وكانت إجازته البحر من التريّة ، فتلاقى بها هو وذو الوزارتين أبو عبد الله بن الحكيم المذكور ، وكان قصدها واحدا ، ومَسماها متعاضدا ؛ فترافقا في السفر ، كما ترافقا في الوطّر . فدخل إفريقية ومصر والشام والحجاز ، وأخذ عن لقي من الأئمة الأعلام ، وأكثر من (١) هذا الشان ، وأجاد فيه الضبط (٢) والاتقان ، وتوسّع في الرواية ، وذهب في ذلك إلى أبعد غاية . وكان له تَحَقُّق بعلوم الحديث و برجاله ، وبضبط أسانيده ، ومعرفة انقطاعه وأتصاله ، إمامًا في هذا الشأن ، مشارا إليه في هذا الفنّ ، معتمدا عليه ، مع كال الثقة (٣) ، وشهرة العدالة .

شمسائله

قال القاضى أبو البركات ابن الحاجِ في حقه: ابن رُشَيْد ثقة عدْل، من أهل [٢٧٦] هـذا الشأن المتحققين به ، وكان أيضا من أهل المعرفة بعلم القراءات، وصناعة العربية، وعلم البيان، والآداب، والعروض والقوافى، مشاركا فى غير ذلك من الفنون، من خُدَّام السكِتَاب والسنّة، حسن العَهْد، كريم العِشرة، بَرَّا الفنون، من خُدَّام السكِتَاب والسنّة، حسن العَهْد، كريم العِشرة، بَرَّا بأصدقائه، فاضلا فى جميع أنحائه، أديبا خطيبا بليغا، ذاكرا، متأدبا ، برَّا يقرِض الشعر على تكلف، ويُجو دالنثر ويُبضِرُ مواقع حسنه، وأعظمُ عنايته بعلم الحديث: متنِه وسندِه ومعرفة رجاله، ولذلك كان جُلَّ أشغاله، وفيه عُظمُ الحديث؛ متنِه وسندِه ومعرفة رجاله، ولذلك كان جُلَّ أشغاله، وفيه عُظمُ الحديث؛ متنه على غاية قصده ومنتهى آماله.

شيوخه

قرأ بسَبتة بلده على الأستاذ أبى الحسن بن أبى الربيع القرآن العزيز بالقراءات السبع ، بمضمّن كتاب التيسير ، وتفقه عليه فى العربيّة ، وقيّد عنه (٢)

<sup>(</sup>۱) كذا في ط وجذوة الافتباس . وفي م : « في » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ط. وفي م: « الحفظ » .

<sup>(</sup>٣) كذا في جذوة الاقتباس . وفي الأصلين : « الهيئة » .

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة: « أديبا ..... متأدبا » زائدة في م .

<sup>(</sup>a) في م : « القرآن العظيم العزيز » .

<sup>(</sup>٦) كذا في جذوة الاقتباس. وفي م: « منه » . وفي ط: عليه .

تقييدا حسنا على كتاب سيبويه ، وأخذ عنه غير ذلك . وقرأ أيضا الكتاب المزيز على الأستاذ أبي الحسن على بن محمدالكُتُامِيُّ ابن الخَضَّار ، بالمقارئ السبعة، وأخذ بالمَريَّة ، في اجْتيازه عليها ، عن الخطيب أبي عبد الله محمد بن محمد بن الصائغ، والوزير الأديب أبي جعفر أحد بن محد ابن سلبطور، قيَّد عنه [من] (١) شمره . ورحل فأخذ ببَجاية عن الحافظ (٢) أبي محمد عبد العزيز بن عمر القيسي ابن كحيلاً نزيلها . و بتونس عن قاضي الجماعة بها ، أبي القاسم بن أبي بكر بن زيتون . وأخذ بإسكندرية عن المَدْل المبرِّز ، سراج الدين أبي بكر بن أحمد بن إسماعيل ابن فارس التميمي ، والمدل الصالح أبي عبد الله محمد بن عبد الحالق بن طَرْخانَ الْقُرشي . وبالقاهرة عن الحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوى المُنْذِرِيُّ ، والأديب الصوفي شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن عبد المنم بن محمد بن يوسف ابن أحمد الأنصاري ، ابن الحِيمي ، تزيل إيوان الحسين رضي الله عنه من القاهرة . وبدمشق عن شيخ الشيوخ عنِّ الدين أبي العزُّ عبد الله بن عبد المنعم ان على الحرَّاني (٣) ، و بقية المسنِدِين فخر الدين أبي الحسن على بن أحمد بن عبدالواحد المقدسي ، والمسند أبي الفرج عبدالرحن بن أحمدين عبدالملك المقدسي . وبالحرم الشريف عن الححـدّث الأديب مقيم الحرم الشريف أبي إسحاق عبد الصَّمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقيُّ ، و بقية الحدِّثين مُقيم الحرمين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن خليل بن إبراهيمَ المسكيِّ . وبالمدينــة المشرفة المنورة عن الشيخ الإمام النحويّ عَفيف الدين أبي محمد عبــد السلام بن محمد

<sup>﴿</sup>١) زيادة عن جذوة الاقتباس .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين ؛ وفي جذوة الاقتباس : « الخطيب » .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى الأصلين وجذوة الاقتباس . وفى نفح الطيب والإحاطة : «أبى العز عبدالعزيز
 ابن عبد المنعم الحرانى » .

ابن مزروع البصرى وغيرهم . وفى أشياخه كثرة ، وقد أودعهم رحلَتَه الحافلة التى سَمَّاها : « مَلْ العَيْبة ، في الوجهة بن الكريمة بن التى سَمَّاها : « مَلْ العَيْبة ، في أربعة أسفار ، وقَفْتُ عليها بتِلْمسان ، وقد جمع فيها من الفوائد الحديثيّة ، والفرائد الأدبية ، كلَّ عريبة وعجيبة .

تآليفه

ومن تآليفه « ترجمان التراجم » ، في إبدا ، وجه مناسبات تراجم صحبح البخارى لما تحتما ، ثما تر جمَت عليه . ومنها « السَّمَن الأبيَن ، في السَّند المعنعن » ، و «المقدمة المعرفة ، لعلو المسافة والصفة » ، و « المحاكمة بين البخارى ومسلم » ، و « إحكام التأسيس في أحكام التجنيس » ، و « الإضاءات والإنارات » في البديع ، المساة : «بإبراد المرتع المربع ، لوائد التسجيع والترصيع » ، و « وصل القوادم بالحوافي » ، شرح فيه كتاب القوافي لشيخه أبي الحسن حازم القرطاجتي ، وجزء مختصر في العروض ، وتقييد على كتاب سيبو يه .

مذهبا

وذكر بعضهم أن الإمام ابنرُشيدكان ظاهريَّ المذهب، والمعروف أنه كان [٤٧٤] مالكيا، والله أعلم.

شرحه للنجارى

وكان يعتمد فى شرح كلام البخارى على «المُحبَّر الفصيح ، فى شرح البخارى الصحيح » لأبى عمرو<sup>(۱)</sup> الصَّفاقُسِى ، المعروف بابن التِّين ، لأجل حضور البَرْبر فى مجلسه ، ومعتَمَدُهم المدوّنة ، وأبو عمرو فى هذا الكتاب ينقل المدوّنة وكلام شرّاحها عليها .

اجتهاده فی فهم الحدیث

وتكلم يوما بعد فراغه من إسماع الشمائل ، وكانت بالمغرب فتنة ، على قوله عليه الصلاة والسلام : « بحسب أصحابي القتل » ، فقال : معنى الحديث أنه منجيهم (٢) من عذاب الله تعالى ، كما قالوا : بحسبك زيد ؛ ثم قال : على أنه (١) كذا في م هنا وفيها سيأتي . وفي ط : « عمر » . (٢) في م : « ملجؤم » .

رُوِى أَن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة ، فعظم أمرها ؛ فقالوا : يارسول الله ، لئن أدركنا هذا الزمان لَنَهُ إِلَكُنَ (١) ؛ فقال : كلا ، إن بحَسْبكم القَتْل .

ويدل على سحة هذا التأويل ما خرجه أبو داود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أمتى [هذه ] (٢) أمة مرحومة ، ليس عليهاعذاب فى الآخرة ، عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل» . وترجم عليه أبو داود : «باب ما يُرجى فى القتل » ، ثم أدخل الحديث تحت الترجمة .

وقال تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى: إنه تكلم يوماً على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كذب على متعمدًا فليتبو أَ مَقْمَدَهُ من النار». فقال: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مئة نفس من الصحابة ، فيهم العشرة المشهود لهم بالجنة ، ولا يُعرف حديث مثله، و إن كانت ألفاظه تختلف، لكن هو متواتر المعنى .

وفى رسمه من حرف الميم من إحاطة ابن الخطيب ما نَصُّه :

حدثنى بعض شيوخنا قال: قَمَدَ يوما على المِنبر، فظن أن المؤذِّن الثالث [٤٧٥] قد فرغ، فقام يخطب والمؤذن قد رفع صوته بأذانه، فاستَفْظَع (٦) ذلك بعض الحاضرين، وهم آخرُ بإشعاره وتنبيهه، وكله آخر، فلم يَثْنه ذلك عما شرع فيه، وقال بديهة: أيَّها الناس، رحمكم الله، إن الواجب لايبُطِله المندوب، وإن الأذان الذي بعد الأوّل غير مشروع الوجوب، فتأهَّبوا إلطلب العلم] (١)

یری أنالحدیث مروی بالمدین

قدرته على البيان والارتجال

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصلين . والذى فى سن أبى داود ، فى كتاب الفتن : « لئن أدركتنا هذه لتهلكنا » .

<sup>(</sup>٢) زياد عن سنن أبي داود ، آخر كتاب الفتن .

 <sup>(</sup>٣) فى م ومختصر الإحاطة المخطوط والمحفوظ بدار الكتب المصرية برقم ( ١٨٥٥ )
 تاريخ: «فاستعظم».

<sup>(</sup>٤) زيادة عن مختصر الإحاطة ، وجذوة الافتباس .

وتذبهوا (١) ، وتذكروا قوله تعالى : (وَمَا آنَا كُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَا نُتَهَوْل) ، فقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال لأخيه والإمام يخطب أنصِت فقد لَغَا ، ومن لَغَا فلا جُمُعَة له » (٢) . جعلنا اللهُ وإياكم من علم فعمِل ، وعمِل فَقُبِل ، وأُخلَص فتخلَّص .

تعلیق للمؤلف علی موقف ابن رشــید

فكان ذلك مما السُـتُدِلِّ به على قوة جَنانه ، وانقياد لسانه لبيانه . انتهى . وتذكرت بهذه القضية من قام مِنِ اثنتين ولم يتذكر حتى استقل ، ومن نسى المضمضة والاستنشاق حتى شرع فى غسل الوجه ، وراجع شرح ابن ناجى على المدونة ، فإنه ذكر أن بعض شيوخه لم يَر جع من الخطبة كا (٢) فعل ابن رُشيد ، وبعض الأشياخ رَجَع لمَّا سمع المؤذّن ، وفع ل الأول أصوب . والله أعلم .

شهادةا بن رشيد لبعض العلماء

وكان رحمه الله تعالى (أعنى ابن رُشَيْد) يقول: ليس بالمغرب عالم إلا ابن البنّا بمراكش، وابن الشّاطَّ بسَبتة، والقاضى أبا عبد الله محمد بن محمد اللَّخْمى القُرْطيي. ومن المشارقة خلق كثير، كابن دقيق العيد، والشريف أبى الحسين العراق، وأخيه أبى إسحاق، وجماعة.

تقريظ لبعض تآكيفه

وفى تأليف ابن رُشيد فى التجنيس يقول صاحبُه الفقيه الأديب البارع الفاضل أبو بكر محمد بن محمد القالونسى (٤) من نظمه حين طالعه بغرناطة :

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وَانْتُبِهُوا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) لفظ حدیث أبی همریرة فی الموطأ وفی السنن إلا سنن ابن ماجه : « إذا قلت الصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة ، فقد الهوت » . وفی حدیث آخر عن علی : « من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر . ومن قال : صه فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له » . وظاهر من هذا أن ابن رشيد قد لفق روايته من حديثي أبی همریرة وعلی .

<sup>(</sup>٣) في ط: «حتى».

<sup>(1)</sup> كذا في ط . وفي م : « أبو بكر محمد القالونسي» .

[477]

أَبْدَعَ فَى التجنيس إنشاءًا فليَحْوِ فَصَلَ السَّبَقِ إِنْ شَاءًا إِذْ كُلُّ مِن أَلِّفَ مِنْ قَبِلِهِ مَا جَاءً فيه بالذي جَاءًا

ومن شعر ابن رُشيد رحمه الله تعالى (ولنا فيه أسانيد) قوله : عيء من أشعاره

صيامُ عاشــورا أتى نَدْبُه فى سُنَّة محكمة قاضية قال الرسول المصطنى إنه تكفير ذنب السَّنَةِ الماضية

ومَنْ يُوسَع يَوْمَه لَم يَزَلُ فِي عامه في عيشة راضيهُ ومن ذلك قوله:

ر۱) تغرّب ولا تَحْفِل بفُرقة معشر تفز بالمني في كل ماشئت مِنْ حاج ِ

فلولا اغتراب المسك ما حلّ مَفْرِقًا ولولا اغتراب الدُّر لم يَحْظَ بالتاج

وقوله رحمه الله تمالى فى البحر وقد انبسط عليه ضوء القمر فى ليلة البدر: أنظر إلى البدر قد مُدَّتْ أَشْعَتُه على خُضَارَة (٢) حتى ابيضً أَزْرَقُهُ والريح قد صنعت دِرْعا مَسامِرُها حَبابُ ماء يروق العينَ رَوْنَقُهُ

وذكر رحمه الله عن أبى الخير الفضل بن على بن نصر بن عبد الله بن رَواحة الأنصارى الخزرجي أنه أملى عليه بمدينة بُلْبَيْس بمصر حرسها الله تعالى :

وأرجو إن عَجَزْتُ عن الأمانى أمانًا مِن ذِمامك يا إللى في طَنُ أُحقَّقُ مِن يقينًا برحمت ك التي كلُّ اللَّني هِي وأسأل منك عَونًا لي على ما أمرت به ، وتركى للمناهى

(۲۳ - ج ۲ أزهار الرياض)

<sup>(</sup>١) فى جذوة الافتباس : « موطن » .

<sup>(</sup>٢) خضارة: من أسماء البحر .

إشارته إلىبعض الوضاعين في الحديث

وقال رحمه الله: من عَمَد إلى أحاديث خِراش (۱) ودينار (۲) وأبي هُدُبه (۲) وشبهم ، الذين يسميهم أهل الرواية والنقل طيور أنس ، فمثل هؤلاء لا يعرج عليهم ، ولا يُفرح بعلوه (۱) ، وروايتهم شِبْهُ الريح ، و إنما يُكتب حديثهم للتمريف به . وقد جمع الحافظ أبو الطاهم الأصبائي جماعة منهم في بيتين ، فأحسن الله إليه . أنشدني المكتسِب الخير ، المقيد ، أبو عبد الله محمد

ابن أبي العباس أحد بن حَيّان الشاطبيّ ، صاحبُنا بتونس ، قال أنشدنا الشيخ [٧٧] الخطيب أبو محمد بن بركات رحمه الله ، قال : قرأت على الحافظ أبي عَرَ بن

عات ، قال : سمعت فيما قُرِئُ على السَّلَفيِّ رحمه الله تعالى من نظمه : م . . . . و رُ (ه) ت م سُرَدَ (٦) . . . . أ له تر الله (٧) شم . . .

حدیث ابن نَسْطُورِ (۵) وقیس و یَغْنَمُ (۱) و بعد أشج الغرب (۷) ثم خِراشِ ونسخهُ دینار ونستخه تَرْ بِهِ أَبِي هُدْبة القیسی شبه فَراش قال لی أبو عبد الله : قال لنا أبو محمد ، قال لنا أبو محمد : كان الحافظ

السَّلَنَى رحمه الله إذا فرغ من إنشاده لها ينفخ فى يديه . فَمِثْل هؤلاء لا 'يلتفت إليه ، ولو بلغ أقصى المكن فى القُرب . انتهى .

 <sup>(</sup>۱) خراش بن عبد الله الذي يروى عن أنس رضى الله عنه : كذاب لا يجوز كتابة
 حديثه . وحفيده خراش بن مجد بن خراش : متروك أيضا ( انظر تاج العروس ) .

<sup>(</sup>۲) دینار بن عبد الله مولی آنس بن مالك : منكر الحدیث ضعیف ذاهب شبه المجهول . وهو حبشی . (راجم تاریخ الخطیب س ۳۸۲ ج ۸) .

 <sup>(</sup>٣) أبو هدبة : هو أبراهم بن هدبة أبو هدبة الفارسى ، كان بالبصرة ، ثم خرج إلى
 أصبهان والرى ، ووافى بغداد ، وحدث بها عن أنس بن مالك بالأباطيل .

 <sup>(</sup>٤) كذا في ط. وفي م: « بعلومهم » .
 (٥) انن نسطور : هو حعفر نن نسطور الرومي .

 <sup>(</sup>٦) كذا في المشتبه في أسماء الرجال وقاج العروس. وهو يغم بن سأ بن قنبر ،
 قال ابن حبان : يضم الحديث على أنس. وجده قنبر مولى على رضى الله عنه .
 وفي الأصلين : « ينبر » . وفي نفح الطيب « يعم » .

 <sup>(</sup>٧) الأشج المغربى: كذاب طرقى ، كان بعد الثلاث مثة ، وادعى السماع عن على بن
أبى طالب ؟ واسمه عثمان بن خطاب أبو عمرو ، وبعضهم سماه أبا الحسن على بن
عثمان البلوئ . (انظر لسان الميزان لابن حجر) .

إجازته لبنت عبد المهيمن ووفاته ووُجِد بخط القاضي اليَزْ نَاسَنِيٌّ (١) ما نصه :

الحمد الله . وقفت على إجازة أبى عبد الله بن رُشيد است العرب بنت عبد المهيمن الحضرمي ، مؤرخة بغرة محرم عام إحدى وعشرين ، الذي توفى فيه ، وقال أحسن الله افتتاحه واختتامه : ومن لم يكن يعرفني فإلى :

أنا المذنب الخطَّاء والعفو واسع ولو لم يكن ذنب لما عُرِف العفوُ التهيي .

حاله بعد عوده من المشرق ولما قَفَل الشيخ ابن رُشيد من المشرق عاد إلى بلده سَبتة ، فلم يساعده فيها المقدور ، وَلَمْ يُعرَفُ له بها مِقدار ، فَكتب إليه رفيقه الوزير ابن الحُكيمِ يستدعيه إلى حضرة غَرناطة ، ويَعدُه بنيل كل أمنيَّه ، رعيا لمـا سلف له معه من الصداقة المَرْعيَّه ، فأعمل الرحلة إليه ، حتى قدم الحضرة الغرناطية عليه ، فألفاه من عناية السلطان تحت جاه واسع ، فأهله (٢) من مواليه وقرَّب إليه من أمانيه كل شاسع ، وأكرم مَثْواه ، وَحَمِد لديه مَفَتَّبة سُرَاه ، وتقدم حينئذ للصلاة والخطبة بالجامع الأعظم بغرناطة ، وخُوِّل كلَّ كرامة ومَبَرَّة . ثم لما توفي الأستاذ أبو جعفر بن الزُّبير عن قضاء المناكح خَلَفه عليها ، فاتصلت له الأثَرة بالأثرة ، ◄ [٤٧٨] ولم يزل مقيا بحضرة غرناطة ، منتصبا للإقراء ، ومركزا لدائرة ِ القُرَّاء ، إلى أن قَتِل (٣) الوزير أبو عبد الله بن الحكيم ، فرحل من غَرَىاطة ، ولحق بحضرة فاس ، فحل بها تحت عنایه ، وفي كَنَف رعایه ، وجعل له الأمرُ السلطانيّ الاختيار حيث اختار ، أو الاستقرار ( ) ، فاختار التحول إلى مَر اكش ، إذكان قبلُ قد سكنها ، واستحسنها ، فورد عليها ورود الإقامه ، ونزل بها نزول البرّ والكرامه ، وقدِّم للصلاة والخطبة بجامعها العتيق ، وأقام بها سنين يبث بهــا

<sup>(</sup>١) فىالأصلين: «البرتاسني» ، وِهُوتْحُريف . (٢) كذا فيط . وفيم: «فأحله» .

<sup>(</sup>٣) في م : ( اغتيل ، . ( ٤) كَذَا في م . وفي ط : ( حيث اختار الاستقرار » .

العلم ، ليس له شغل غير التدريس والتحقيق . ثم إن المقام السلطاني استدعاه منها بعد مدة إلى حضرة فاس ، فانتقل إليها انتقال الإيثار والإيناس ، فلحق بحاضرة السلطان ، والتحف من الوجاهة والنباهة (۱) برداء سابغ الأردان ، وصار في عداد خواصه وآل مجلسه من الخلصاء (۲) ، إلى أن تُورُقُ رحمه الله بفاس ، في الثالث والعشرين من شهر الحجرم ، سنة إحدى وعشرين وسبع مئة ، وقيل ليلة الاثنين الرابع والعشرين من شهر المحرم . وأما قول من قال إنه توفي ثامن الحجرم فغلط . ودُون خارج باب الفتوح ، بالروضة المباركة ، المعروفة بمَطْرح الجنة (۲) ، حيث تُدُفَن العلماء والصلحاء ، الواردون على فاسَ من النُه رباء .

ومولده بسَبتة فى شهر رمضان سنة سبع وقيل تسع وخمسين وست مئة .

وروى عنه الجمّ الغفير ، كأبى البركات بن الحاجّ ، والأستاذ الخطيب أبى عبد الله بن أبى العاصى التّنُوخي ، وآخرين رحم الله جميعهم ، ونفعنا بهم .

وقد قدمنا أن ابن الحكيم تدبَّج معه ، ومعنى التدبيج : أن يَر وى كل واحد من القرينين (١) عن صاحبه .

كتاب الإشادة فلمزفى

وكان ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الحكيم المقدم الذكر تَحَطَّ رحال الأفاضل ، وكم للناس فيه من أمداح وتآليف ، وله ألف الشيخ الفقيه المحدث [٢٠٩] الحافظ ، أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى طالب عبد الله العَزَفِيّ ، كتاب « الإشادة ، بذكر المشتهرين من المتأخرين بالإفادة » (ه) . وكان أبو القاسم هذا سمع من بذكر المشتهرين من المتأخرين بالإفادة » (ه) . وكان أبو القاسم هذا سمع من

 <sup>(</sup>١) في ط: « من الوجاهة والندامة والنباهة » .

<sup>(</sup>٣) قال الكتابي في ساوة الأنفاس، نقلا عن نشير المثاني: إنها تسمى: (مطرح الجلة) ،

باللام ، جمع جليل . ثم قال : ويقال فيه اليوم : الجنة بالنون ، وهو تفاؤل حسن .

<sup>(</sup>٤) فى الأصلين: « الفريقين » ، ولعلها محرفة عما أثبتناه ؛ قال فى شرح القاموس : « التدبيج : رواية الأقران ، كل واحد عن صاحبه » .

<sup>(</sup>ه) اسم هذا الكتاب في م : « الإشادة بذكر المشهورين من المتأخرين بالإجادة » .

أبى جعفر بن الزَّبير ، وتُو َّق رحمه الله يوم الأر بعاء الثالث عشر من رجب الفراد ، من عام سبعة عشر وسبع مئة ، قرب الزوال ، بالدرب الطويل من فاس المحروسة ، وتُو ِّق أخوه الشاعر الجليل أبو العباس أحمد بغرناطة فى ذى الحجة من عام ثمانية وسبع مئة (۱) .

ومن إنشاداته فى كتاب «الإشادة» ، من شعر أخيه أبى العباس المذكور ، رحمه الله تمالى :

لأبى المبساس العزفى فى مدح ابن الحسكيم

مُلِّــكُمْتَ (٢) رقى بالجال فأجــــل وحَكَمْت في قلمي بجَوْرك فاعدل في حكمه إلا جُفُونَكُ يُعْــزَل أنت الأمير على الللاح ومن يَجُرُهُ لك بالكال ونقصُه لم يُجهُدل إن قيل أنت البدر فالفضل الذي لولا الحظوظُ الكنت أنت مكانَه ولكان دونك في الحضيض الأسفل إما جريح أو مُصـــاب المَقْتل عيناك نازَلَتَا القــــاوبَ فكالها فأصيب قلبي في الرعيل (٢) الأول هَزَّت ظُبُمَاها بعـــد كسر جفونها ما زلت أُعْــٰذَل في هواك ولم يزل أصبحتُ فى شَمُّــــل بحبك شاغلِ لم أهمل الكتمانَ لكن أدمعي هَمَلت ولو لم تَعْصِـــنى لم تَهُمُــل جمع الصحيحين الوفاءَ مع الهوى قلبى وأُمْلَى الدمعُ كشفَ المشكل وهى طويلة ، مدح بها الوزيرَ ابن الحسكيم المذكور ، وأجاد .

<sup>(</sup>١) كذا فى ط وجذوة الاقتباس . وفى الإحاطة : « سنة سبع وسبع مئة » . وفى م : « ثمانية عشر وسبع مئة » .

<sup>(</sup>٢) كذا في م والإحاطة . وفي ط وجذوة الاقتباس: « حللت » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الإحاطة وجذوة الاقتباس . و في م : « وأصيب قلبي للرعيل » . وفي
 ط : « وأصيب قلبي بالرعيل » .

وله من مطلع قصيدة فيه أيضا:

هـذا الصباح فغادني بصبوح لاتكترث لخطوب دهماك واسقني واسْرَحْ سَوامَ اللفظ بين حَداثق فُتِنِنَتْ بزهرة زَهْرِها فتمايلت شَقت شقائقُها جيـــوبَ كائم وعيون نرجسها تُلُوحُ (٣) شواخصا والورد تُخجله أنامــــلُ سَوسَن وأتى الربيع رُبوعهـــا<sup>(١)</sup> بسواجع سَجعت تُبُشِّرها بعَوْد (٥) شـــبابها مالى وللأطـــلال أسألُ صامتا فى الراح<sup>(١٦)</sup> والرَّيحان شُغْل شاغل وأهيم في وَرْد الخــــدود وآسها وأصون سمعى عن مقالة عاذل كم عرّضوا لى بالملام وصرّحوا

وانهض براحك فهى راحة رُوحى
كأسا تُحسِّنُ منسه كل قبيح
ماسسائم فى مثلها<sup>(۱)</sup> بمريح
تختال فى الحِبَراتِ بعد مُسوح
أسفا على زق يَخِسر مُ جريح <sup>(۲)</sup> [٤٨٠]
لوميض برق فى الكئوس مُليح
تُومِى إليه بالسللم وتُوحى
عُجْم تَشُق فؤاد كل فصيح
فأصِحْ إلى شق بها وسَطِيح

منهـــا وأُعْوِل في مَهَامَهُ فِيح

لى عن عِيافة بارح وسَنيح

لا في عَرَار بالفَـــلاة وشِيح

لتذلُّلي والحِبِّ (٧) غــــير مُشِيح

فعصَدتُ في التعريض والتصريح

عجبًا لهم كَلْقُوْنَنَى بملامهم في حب من يَلْقُون بالتسبيح

<sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي ط : ﴿ أَسَفَ عَلَى رَقَ بَحْدَ حَرِجُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط. وفي م: « تميل » .

 <sup>(</sup>٤) في ط: «ربيمها». (٥) كذا في ط. وفي م: «بمهد».

<sup>(</sup>٦) كذا في م . وفي ط : ﴿ في الروح » . (٧) في م : ﴿ في الحب » .

أزهاره أمنت من التمسويح فى ثقل أرداف وخفسة رُوح لا غَرْوَ فى نار تُشَبَّ بريح ان صَوَّح الروض النَّضِير خَدَّه وَتَعَار أُعِين مبصريه إذا بدا قلبي بمسلم ين ين يد توقَّدا وهي طويلة (١)

كلام للقاضي أبي حفس في كتاب الإشادة ومما أورده في « الإشادة » لبعض الأعلام ، وأظنه قاضي الموحدين أبا حفس ابن عُمَر رحمه الله تعالى ، في وصف الدنيا ،كلام بديع نصّه :

هذه الدنيا — حفظك الله — كا قد علمته ، فأعرض بحلك عن جهلها ، وارغب بنفسك عن أهلها ، واذكر قبائح أنبائها ، واصرِم وَصْل أبنائها ؛ لا تَرتَع في رَوْضِهم ، ولا تكرّع في حوضهم ، وقل الله ثم ذرهم في خوضهم ، وإذا مررت باللاغين (٢) بذكر محاسنها ، اللاهين بحسن ظاهرها عن قبح باطنها ، فأله عن لهوه ، ومُرَّ كريمًا بلَغُوهم ، مَرَّ المهتدى في سيره ، وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، فالسيادة والسعادة في نبذها ، لا في أخذها ، وفي يخوضوا في حديث غيره ، والبيك عن وصلها إليك ، وعليك بهجرها عليك ، واتل قوله تعالى : « وَلاَ تَمَدُّنَ عَيْنَيك » ، وقوله تعالى : « وَلاَ تَمَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ » ، واحرِص أن تكون منهم ؛ فزخْرُف الدنيا في نظر المين زَين ، وفي نظر المقل وأحرِص أن تكون منهم ؛ فزخْرُف الدنيا في نظر المين زَين ، وفي نظر المقل وأبصر بكبه ، فأولو الألباب والفيكر ، المخصوصون بالذكر ، والعلم أرفع المزايا ، وأوسع العطايا ، هو غاية المنال والمذرك ، من ناله أيُّ شيء فاته ، ومن فاته أي شيء أدرك ؟ ولا علم إلا علم الكتاب والشنه ، هما أفضل العطايا والمينة ، فن

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهى المجلد الثانى من النسخة التيمورية (رقم ٨٩٤ تاريخ) .

<sup>(</sup>٢) في ط : « بالمولمين » .

عَلِمِهَا ، ونظر فيهما ، وعمل بهما ، نال غاية السعادة ، وأدرك منتهى السيادة ؛ قال الله تعالى لنبيه الكريم : « وَلَقَدْ آ تَيْنَاكَ سَبْمًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْ آنَ الْمَظِيمِ » . هذه المزايا العاليه ، والعطايا الواسعة الباقيه ، لا ما نهت عنه الآية الثانيه (١) ، جعلنا الله ممن أبصر رشده ، وذكر مراده ، ووجّه إليه قصده ، ورأى في أول أمره آخره ، وابتغى فيا آناه الله الدار الآخره ، بمنّه وفضله . آمين .

(\*) يا را كفا في طلاب دُنيا ليس لمن تَصْرَع انتماشُ تَنَحَ يا عُرضَة لرام أَسْهُمهُ بالرَّدَى تُراش تَحُشُ (\*) نارًا هَوَى لظاها بمن له حولهَ المحياش أعْذَرُ مِنك الفَراشُ أَلَّا عَلِمت ما يَجْهَل الفَراش تطلبها لا تنسامُ عَيْنُ عنها ولا يستقر جاش مَنْ لك بالرِّيِّ مِن شراب يَشَتَدُ من شُربه العِطاش (\*) مَنْ لك بالرِّيِّ مِن شراب يَشَتَدُ من شُربه العِطاش (\*) واظأ لتَرْوى وكن كقوم ما تُوا بها عِفْدة فعاشوا لم يَردُوها فه م رواه وواردوها هُمُ العِطاش واغن من حَيْرة خِرَاش (\*) كأن آمالنا النساطا به لأعمارنا الكاش (\*)

<sup>(</sup>١) يريد قوله تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا مه أزواجا منهم ... الح » .

 <sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: « جواد مالك والمنصور مخدوم » ص٣٦٣ ساقط من نسخة ط.

<sup>(</sup>٣) تحش: توقد . وفي م : « تخش » وظاهر أنه محرف عما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) يريد بالعطاش : العطش ، مصدر عطش .

<sup>(</sup>٠) فى الأصل: «خفاش» ، وظاهر أنه محرف عما أثبتناه . وهو يشير إلى البيت المفهور: تكاثرت الظباء على خراش في يدرى خراش ما يصيد

<sup>(</sup>٦) في م : « لا يأمننا » ، وهو عرف عما أثبتناه .

كَأْنَّ آجَالَنَا صُــُــُقُورٌ وَنَحِن من تَحْتَهَا خَشَاشُ انتهى.

التعریف بالقاض<sub>یه</sub> آبی حفص عمر السلمی وأبو حفص بن عر َ هذا ، هو القاضى الجليل أبو حفص عر ُ بن القاضى الجليل أبى محمد عبد الله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد برة شُقُو (١) . قال : وولد بأغمات ، وسكن مدينة فاس .

شيوخه

رَوَى عن جده لأمه ، أبي محمد عبد الله بن على اللخمى ، أجاز له في صغره ؛ وعن أبي مروان بن مَسَرَّة ، وأبي عبد الله بن الرمامة ، وأخذ عن أبي بكر بن طاهر كتاب سيبويه تفهما ؛ وكان من أهل المعرفة واليقين ، أديبا شاعرا ، مجيدا ، غلب عليه الأدب ، حتى عُرِف به وشهر ، مع جودة الخط ، و براعة الأدوات .

ولايته القضاء

وولي قضاء تِلمِسْان ، ثم نقل إلى قضاء فاس بعد أبيه بزمن ، وولى قضاء إشبيلية وغيرها ، ونال دنيا عريضة .

مولده ووفاته

وحُكِي عن أبى الربيع بن سالم أنه تُونَى بإشبيلية فَجْأة ، فى الخااس من ربيع الأول سنة ثلاث وست مئة . ومولده فى حدود الثلاثين وخمس مئة . وقد غَلِطَ ابن فرقد ، فذكر أنه ولد سنة خمس وثلاثين ، وروايته عن جده أبى محمد عبد الله بن على المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ، مع صحتها ، تَقْضِى ببطلان ذلك . قال ابن فرقد : وتوفى عام اثنين وست مئة بإشبيلية وهو يتولى قضاءها ، بعد صرف محمد بن حوط الله ؛ وكان أبو حفص قد صُرف بأبى محمد ، بعد ذلك بهام أو أزيد .

من شعره فی مدح أبی يعقوب يوسف ومن مشهور نظمه رحمه الله تعالى يمدح أمير المؤمنين أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على [الموحدي] (٢) رحمهم الله تعالى :

<sup>(</sup>١) في حذوة الاقتباس: وأشفورة ، (٢) زيادة عن جذوة الاقتباس.

الله حسبه الحواميم سبع المخواميم سبع المثانى التى يله قمت بها وأنت بالسور السبع الطّوال على والدّهر سبّهته وسبعة جعلت وسبعة الشّهب لم تَحْفِل بها ثقة تسمو بنفس على السّبْع الشّداد سمت أنوار عدلك فى الآفاق داعية أنوار عدلك فى الآفاق داعية أعلى بك الله أعلاما هدّيت بها عليك أهل الهدى والحق متفق عليك أهل الهدى والحق متفق ومنها أيضا.

تغزو بها سبعة وهى الأقاليم عليك من نصرها نص وتقديم (۱) كل الورى حاكم بالله (۲) محكوم جواد (۳) مالك والمنصور مخدوم (۱) فينا وثم لها زُلْنَى وتكريم فينا وثم لها زُلْنَى وتكريم هل فى البسيطة ظَلَّام ومظلوم فأنت فيهن إكال وتتميم وحبل من فارق الإجماع مصروم

وو وظ غُرِّ ب ک ک ک ک ف ف

ووجهه بجمال النسور موسوم وظهر ها لمهود الله مكثوم طابت أرومته والنفس والخيم غنى وعن وإرشساد وتعليم تهمي فنى بحرها هم شرع هيم لا تشبعان وباغى العلم منهوم فى موضع الحق إقدام وتصعيم

[EAY]

فؤاده بضياء العسلم منشرِ ح وكفه كنه بطنها بالخسير منهمِر العلم قيمته (٥) والحسلم شيمته لطالبي العسلم ما شاءوا بخدمته شحب العلوم عليهم من سماحته (٢) العَيْنُ من نَظَرٍ والأذن من خَبَر رُغْضِي أناةً وحلما عالما وله

<sup>(</sup>١) رواية هذا الشطر في جذوة الأقتباس : ﴿ عليك من سرها معني وتقديم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى جذوة الاقتباس : ﴿ حَاكُمُ لِلَّهُ ... ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل . وفي جذوة الاقتباس « ... جمعت \* وجود » .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهى الجزء الساقط من نسخة ط . (٥) كَذَا بالأصلين .

<sup>(</sup>٦) كذا في ط . وفي م : « سماوته » .

تشتد فيمن عصى أو خان وطأته إرادة فوق إدراك العقول لها (٢) حتى إذا ما بدا منها النجاح بدت انظر خواتمها تفهم مبادئها والحظ سماء (٣) عُلاها عبرة وكنى إن (٤) الخليفة مِيرُ الله ظاهرة فسلموا واخلعوا الآراء واتبعوا الشرق والغرب من عُرب ومن عَجَم والبر من سهل ومن جَبَل

كالشمس ما دونها فى الجو تغييم (٢) بالشرح ما ليس بالمفهوم مفهوم من يسترق سمقها بالشهب مرجوم آياته وهو عند الله معلوم حكم الإمام فما فى الدين تحكيم فى كفه عُودهم بالقبض (٥) معجوم جيمُها بزمام الرأى مخطوم

وفى الثِّقافِ لذات الزيغ تقويم

فحسبها منسه إيماء وتسليم

ومنها أيضا .

وكل جَدِّ مُفادِ من عَلائك مِنْ المسلمين أمديرُ المؤمنين حَمَّى الدهرُ فى أنف مِن حكمه بُرَةٌ المعلمُ والدِّين والدنيا وساكنها جزاه سعيك عند الله مُدَّخَر عطفاعلى حُسْن أمداحي و إن عِزَتْ

نَسِيمهِ نَفَسُ العلياء مشعوم (٢) يُحلُّه من صروف الدهر تحريم بها الزمانُ على الأبرار مَغْزوم فى سلك رأيك يا وُسْطاه منظوم هـذا كتابك فى الأبرار مرقوم إنّ الجال على العِلات مرحوم

<sup>(</sup>١) في ط: ﴿ آراؤه قوت آراء العقول بها ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فى ط: « تنشيم » وفى م: « تقسيم » ولعلهما محرفتان عما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في ط: « سياعا » . (٤) كذا في ط: وفي م: « إذ » .

<sup>(</sup>٥) في ط: « بالفيض » .

<sup>(</sup>٦) كذا في ط . ورواية هذا البيت في م :

وكل مجد مفاد من علا ملك من حية نفس العلياء مسموم

هُمَّى ولو جا.هم حُجْر وَكُلْثُوم (١) ماعَلَّقُوا لورأوا هــذا قفا وألا إذًا لقــــال لراويه عُليقمةٌ : «هل ماعلت ومااستُودعت مكتوم» ؟ يا سامعين أماديح الإمام ألا فاجثوا على الركب الإعظامَ أو قوموا فيها الحقائق لا أَمُوْ وتأثيم خذ كأسَ لفظى دِهاقا من مدائحه ندعو له بَدَلًا من مدحــه لقصو ر المدح عنــه وفيه المُذْر معلوم عَزُّ<sup>(۲)</sup> الإمامُ فلا تضرب به مثلا من ذا 'يقاسُ به والمثْلُ معــدوم عليهِ من ربَّهُ 'بشرَى وتسليم أعطى الورى فضل ما أعطاه خالقُه صل بالصّلاة عليه صدق مدّحته ذاك الرحيق مهدذا المسك محتوم وخُـكى أنه لما قال :

[ £ AT]

هو وأيوالعباس الجراوي

«يا سامعين أماديح الإمام ألا فاجثوا . . . » البيت قام جميع من في الجلس وكان فيهم الشاعر المفلق أبو العباس الجَرَ اوى ، فاحتاج

إلى مشايمتهم لذلك ، وثقل عليه لضخامته ، فجمل وهو يحاول القيام يسب القاضي أبا حفص مُحمر ، ويشير إلى أنه انتصف منه .

وحُكَى أيضا أنه لما أنشد القاضي أبوحفص هذه القصيدة ، قال فيه الجَرَاويّ

المذكور ، وكان شديد الحسد له والإذاية لِعَسْفِه ، وكان له تقدم في تلك الدولة :

قل لها عـــــنِّي إذا لا قيتَها قولةً تترك في الصـــخر أثرَ

(١) رواية هذا البيت في ط:

ه ما علقوا لو رأى هذا قفا ... ... ولو جادهم حجر وكلثوم ،

ه ما علقوا لو رأوا ... هي وقد أصلحناه على النحو الذي أثبتناه ، ولعله أقرب إلى ما يريد الشاعر .

(۲) كذا في م . وفي ط : «عن » وهو تحريف .

هبكِ كالخنساء في أشعارها أوكليكي هـــل تُجارين الذكر فقال أبو حفص حينئذ:

نهانی حلی فسلا أظلِم وعَزَّ مکانی فسلا أظلَمُ وعَزَّ مکانی فسلا أظلَمُ ولا بدّ من حاسد قلبه بنور مآثرنا مظللِمُ رحِتُ حسودی علی أنه یقاسی العلذاب وما یَرُحم بفانا الحسود ولسنا کا یقول ولکن کا یَشْلَم

وكان أبو العباس الجَرَاوى المذكور هِمَّاء حاضرَ البادرة ، سريع الجواب . العبرا ومن أغرب ما صدر عنه فى ذلك أنّه هجا قبيلة بنى غَفْجوم (١)، استطرادا بهجو أهل فاس وقاضيهم ابن الملجوم ، الكبير البيت ، الشهير الأصالة ، فقال :

يائن السبيل إذا نزلت بتادكلا<sup>(۲)</sup> لاتنزلن على بنى غَفجُومِ أرض أغارَ بها العدة فلن ترى إلا مجاوِبة الصَّدَى للبوم قَومُ طوَوْا ذكر السماحة بينهم لكنَّهم نَشروا لوا اللَّوم لا يملكون إذا استُبيح حريمهم الا الله السياح بدعوة المظلوم لا حظ فى أمسوالهم و نوالهم للسائل العساف ولا المحروم يا ليتنى من غيرهم ولو أننى من أرض فاسٍ من بنى الملجوم ومن نظم القاضى أبى حفص المذكور، من مطلع قصيدة يمدح أبا يعقوب بن

ومن نظم القاضى ابى حفص المذكور، من مطلع قصيدة يمدح ابا يعقوب بن عبد المؤمن، ويهنئه بَبُيْعته الثانية:

ألا مكذا تُبْنَى المُل والمآثر وتسمو إلى الأمر الكبير الأكابرُ

(١) في ط: « بني مقحوم » هنا وفيا سيأتي . ولعله محرف عما أثبتناه .

الجرا**وی پهج**و بنی غفجوم

من شعر القاضى أبى حفص يمدح

أمير الموحـــدين

[ £ A £ ]

 <sup>(</sup>۲) كذا في ط . يريد: تادلة (بفتح الدال واللام) وهي من جبال البربر بالمغرب قرب تلسان وفاس . ( انظر معجم البلدان لياقوت ) . وفي م : « ... إذا صررت منازلا » .

<sup>(</sup>٣) ف ط: « ... إذا استباح خديمهم » .

وله في الغزل

ومن غزاليّاته قوله:

همُ نظروا لواحظَها فهاموا يخاف النــاس مُقْلَتُهَا سواها سما طرفى إليها وهْـــوَ باكِ وأذكر قـــــدها فأنوح شوقا وأعقبَ بَنْهُا في الصدر غَمًّا وقوله أيضا رحمه الله :

بنفسی یعــافیر ٌ تلك الحِیام ِ ملاءب يصبو إليهـا الحـكــم فِيسُ الْهِزَ بْرَكِناسُ الْغَزال و باللحظ 'يُقْــدَح زَنْدُ الهوى وَكُفِّرها بقوله :

ومن قوله:

أَغَارَ عَلَى الصَّبِّ مِن أُنَّبَهُ ﴿ هُو الْحِبُّ مَنْ يُطْفِهِ أَلْهَبَهُ

(١) كذا ورد هذا الشطر في الأصلين.

نؤمُّ لبيعات الرِّضا مطلعَ الهدَى وحيث الهدايا تعتلى والأواس ((١)

وتشربُ عقلَ شاربها المدامُ أَيَذُعَر قلبَ حامــله الحُسام وتحت الشمس يَنْسكب الغام على الأغصان تَنْتَدِبُ الحَمام إذا اغتربت ذُكاه أنى الظلام

مها القفر لا دُميـــــــةُ المَرْمَرِ ﴿ وَفِي الْعُرْبِ لَا فِي بَنِي الْأَصْفَرِ ۗ ومَسرَحُها في النقا الأعفر ويُسْلَب فيها فؤادُ الجَرى وفيها الظباء بنات الآســود غَيارَى منى بَغَمت تَزْأَر به الشُّــبل باش مع الجُوُّدُر تَخَالِسُهَا نَظُوا تَحت اللهُ عَمَامٌ به الحَيُّ لَم يَشْمُر فطرف غَر وفـــــؤاد کَبرِی

وعَيْنَيْكُ غَيِّضْهما تَبْصر إذا أُرسِل الطرفُ هام الفؤاد وبعض المراثى عَمَى المبصر 

P [110]

فلله أمري ما أعجبَه! نأى القلبُ عنى وشوقي معى كذاك الهوى عند من جَرّبه يَحن فؤادي إلى قاتلي نَرَقُ شَمَائُلُ مِن ذَاقِـــه ويطلبُ راحـــةً من أتمبه يكبود لنسخطه بالرضا إذا شفَّ قلبي غرامُ الهوى

لاین شکیل فی مدح القياضي أبي حفص

وكان القاضي أبو حفص هذا كريما مُدَّحا ، وبمن أجاد فيه الشيخُ الأديب الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي الحَكَم يعيش بن على بن شكَيل الصَّدَفِيّ ، من أهل شَرِيش ، المتوفى سنة خمس وست مئة ، ومولده سنة ثمان وسبعين وخمس مئة ، وأمداحه فيه كثيرة ، قدّم قبلها كلاما نصُّه :

فيــه استفرغتُ مَجْهُودى ، وإليه جلبت عُدَّتِي وعديدى ، لأنه كان آدبَ أهل زمانه غير مُدَافَع ، وأولاهم بالفضل غيرَ منازَع ، لتحلِّيه بالتواضع في الجلاله ، كَهاما، فتلتَّى زُرْرى بالاستكثار، ونسب بحرى إلى الاسْتِبحار (٢)، وأوْلى — نَضَّر اللهُ وجهه - من البرّ لجانبي ، والاستطّراف لمذاهبي، والثناء على في أنديته الآهلة ، ومجالسه الحافلة ، ماشهدْتُ له بالتبريز ، وخلص معه فكرى من تخوف النَّقَدَة الحسّدة خلوص الإبريز، فقدحت فيه زَنْد فكرى فورَى، وفجَّرت فيه يَنبوع شعرى فجرَى ، وأطلت فيه إِطالة الدُهَتَنِّ المغر ب ، وجعلتُ أمداحَهُ ۖ نُقْلَة المشرق والمغرب ، ومع (٢٠) ذلك لم أنهض إلى عن، أعن، الله حيا وهابطاً إلى خُطَّة القضاء، [٤٨٦] فأتى مع (٢) سن الشبيبة إلى رتبة مشيخة العلماء ، فِراسة منه وتوسُّما ، واسترواحا

<sup>(</sup>١) كذا في م . والسخام : الريش اللين تحت ريش الطير . وفي ط : « سجاما ، .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط. وفي م. « ونسب غدى إلى الاسحار » . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣-٣) في الأصلين تحريف ظاهر في هذه العبارة ، ولم نوفق إلى تصويبه .

للنجابة وتوهما ، إلا أن البلد التي استعمل (١) فيها كانت خشنة المَبارك ، فكنت أَتَقَلَّى فيها على جمر الغَضَى ، وأخاطبه بما لو أَلْقِي على الحجر لانفحر ، وكانت الأناة غالبة على طباعه ، وجائلةً على نظره وسماعه ، وكان مع ذلك مكدودا بالشفاعات ، ومضيَّقا عليه في الجهاد والطاعات ، فحلمت عن عاتقي نجاد تلك الخُطَّة ، ودار َ فَلَكَ أَمْرِى على غير تلك النُّنقطة ، وهو — عفا الله عنه — يقابل تعوُّقِ (٢) بالانبساط ، وفترتى بتجديد الإنشاط ، انبساطا للا مكنة والأزمنة ، فقطع عليه غرضَه تأخَّرُه عن الخُطَّة ، فما قطعت عنه امتداحا ، ولا نسيت أيامه حنينًا وارتياحاً . ثم أُعِيد إلى الولاية ، فعدت إليه ، وقد أتى الهرم والسُّقْم عليه ، فعاقت منيَّته عن بلوغ الآمال ، وسَلَبَتْنيهِ عِلْقا نفيسا لِمَا تُخَلِّفُهُ الْأَيَّامُ والَّايال (٣): يامن لصبح الشيب كيف تنفَّسَا في لدَّتي فأجابه ليـــل الأسَى لا تَحْسَبَنّ سواد شَعْرَى نِعْمَة لَكُن كُسته همومُ قلْبي حِنْمُ دَسَا إلا يكن شاب العِذار ولا انحني ظهرى فقد شاب الفؤاد وقوسا وأرى ابتسامِي من ضميري عُبِّسا إنى لأُغْضِي مُقْلَتي عن لأَعي(١) فإذا أحس هضيمة يوما قَسَــا ويلين قلبي للخليــــل مَودَّة وأجلُّ شوقی عن لَملٌ وعن عسی وأجيل لحظى في المُنَّى شَغْفًا بِهَا ولهذه الأضلاع صارت مَكْنِسا مالى أرى الهالات عُدُنَ هَوادِجا طُويَتِ على بيض الدُّمَى فتكانست فيها ظباء يَرتعين الأنفُسا وهي الجواري في الهوادج كُنَّسا فهي الدَّراريِّ في الهواجر خُنَّسًا

و يَرَ دْن نِيرانَ الضَّاوع تَمَجُّسا

يَطْرُ وَنَّ أَمُواهَ الفَـلاة مَرُّبًّا

<sup>(</sup>١) في العبارة غموض وتحريف كثير . (٢) التعوق : التثبط عن الأمور .

<sup>(</sup>٣) زادت ط بعد هذا: « فقال » ولعله يريد: « فقلت » .

<sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ط : « العدى » .

فيهن جائِلَة الوشاحِ تَنَفَّسَتْ فَزَهَا النسيمَ أُريجُهُا فَتَنفُّسا وعَطت كما يعطو الغزال تُوَجُّسا زارت كا زار الخيــــالُ تَسَتُّرا فأتت تجر على التُراب السُّندسا حَذِرتْ من الرُّ قَبَاء (١) حَوْل طِرافها صُمْلُوكُ حَيِّ ليس يُبْقِي مُنْفِسا مَلَّت بطاريقَ الرجال وشاقَهَا زَعَمتْ فَتَاةُ الحَيِّ أَنِّيَ مُمْلَقٌ أرأيت إملاق لجمدى مُرْكسا باتت تُهيِّجها وَساوسُ حَلْيهـــا حتى إذا الصبحُ المنديرُ تنفّسا بَكُرَتْ تلومُكَ فِي النَّدَى كَنْدُيَّةٌ ` صَدَ فِية تُنمى السَّكُونَ وأَشرسا يابنتَ عَمِّىَ هَلْ سَمَعْتِ بِمَاجِـدٍ يَبْكِين أُونِي الذَّمَّ أَطْعَ أُوكَسا لا تحسِّبي أَكُلُ الْمُوارَ عَمَيْدُنا غَرَثًا ولكن عِنة وتَغَطُّرُ سا لَيردُّ وَحْشَىَّ الْمُسِنَى مُتَأْنِّسًا أُذَهِلْتِ عَنْ عُقبَى النَّدَى إِنَّ النَّدَى فأبيحَ تُغْرًا من عُنَيْزَةَ أُومُسَالًا عَقَر المطيةُ للعدذارَى رثها لم ينس<sup>(٣)</sup> مَيتا بالـكُلاب وربما قد ضاق ذَرْعا أَنْ يَفُوهَ فَيُلْبِسَـا ونسيت حُجْرًا يَوْمَ هَيَّج بالعصا أسَـدًا ومن هاج الأسود تفرُّسا أبدا أصابت منمه يوما أنحسا هبطت كواهل ماكه من كاهل فلئن أبيرت مالك أو كاهل فلقد أبارت منه قرما أحمسا قد كان مُلكُ في كنودك والنَّدَى فى ظبيــــة فتفرُّدَا وتَقَيُّسَا وأظن (٥) أنَّ لها التَّري والأشمسا كلوك جَيْش (١) كلا وطِئوا النرى و لِطُوْدِها السُّلَمِيِّ قاضيها الرِّضا كرمُ وجود يُنطقان الأخرسا

[EAY]

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « الوجناء » ، ولعله محرف عما أثبتناه .

 <sup>(</sup>۲) يقال أومس لمن يريده: إذا لان وسهل. وفي ط: « ألمسا ». وفي م « أونسا »
 والروايتان محرفتان عما أثبتناه.
 (۳) في ط: « لم يمس ».

<sup>(</sup>٤) كذا في ط . وفي م : « قيس » .

<sup>(</sup>ه) كذا فى م وفى ط بياضموضع : « وأظن » . وفى هذا البيت والذى قبله نحموض . ( ٢٤ — ح ٢ أزهار الرياض )

شَهِدَتْ له أصحابُه وعِـدانه حتى الغامُ إِذَا هَمَى وتبجَّسا فينا فسار مع الركاب وعَرُّسَا قَسَمًا لَأُنْدَى بالندى واعتاده (١) سُلِبُوا بِجَوْر وُلاتهم تلك الـكُسَا وكسا الورى العدلَ المبين (٢) وقبلًه وأُعَدُّ أُفْدَار الأمور بحَزَّمه (٢) ورمى به غرض الخطوب فقر طسا واتَتُهُ(١) للبيتِ الرَّفيع عمادُه عَدُ له مجدا وعن ا أَقْعَسَا قالوا بنُو ثُعَلَ : نَفَسْتَ مَكَارِمًا تُعْزَى لِحاتمها، فقلتُ : وما عَسَى ؟ من هــذهِ وعَلَى أَلَّا أَنْفَسَا جيئوا بواحدة لحاتم طَيِّيه حَفْصِ فهل تجدون عنــه مَعْدِسا(٥) أو سايْلُوني في الأنام سِوى أبي ليُردُّ كَم منه يَلَمُنكُم تد رسا أو فاحلوا بعض الذي هو حامل فى الفضل ما بين الذُّؤابة والنُّسا الناس أشباه ولكن بينهم ما كل بيت بالشآم المقدسا أحسِبتم كل امرى غَمْرَ النَّدى عُمَرا بأنواع الجللة مُلْسَا يا خجلةَ القمرِ المنير وقد رأى من أُفْقه وإذا لصادف مَثْبسا لو يستطيعُ لجاء مقتبسا لهـــا إلا الكفورُ فإنه قد أُبلَسا خاب امرؤ يرجو نداهُ غَضاضة فَكَأَنَّ عَطَّارًا يُضَمِّخ مُعْرِسَا طيبتُ أفواهَ الرُّواةِ بَمَدْجِهِ ولئن تمادَى في نداهُ الأُخْرَسَا وعَلوتُ قدر الناطقين بشڪره طرْفا عنيقًا كان منه القَوْنسا يا واحد العُرْب (٦) الذي لو صُوِّرت ظَلَمِ الزُّمان السُّوء أَحْكِي بُونُسا إنِّي دَعُوتُكُ للأَمانِي النُّرِّ في

[LAA]

<sup>(</sup>٣) هذا الشطر في الأصلين: « وأعد أقران الأمور بحدمة » . ولعله محرف عما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في م « وأنه » ... البيت . ولعله محرف عما أتبتناه . وصدر البيت ساقط في ط.

<sup>(</sup>ه) يريد: مذهباً . وفي ط: «هدسا» . وهو تحريف . (٦) في م: «الغرب» .

فامدُد له يَقطِينَ جُودكُ مَلْبَسَا والمَّاء إِن كَدُر الرجاء فأ يأسا (٣) أَخشَى نَبَاتَ الرَّوضة المتخلِّسا (١) لِمَ لا أَصون عن ابتذالي الأنفُسا

إِن يَلتَمْ نُونُ (١) الحوادث مَطلَبي أَنت الرَّواه (٢) إذا تعذّر مَوْرِدُ والمَحا والمَحز أَنْ يُرجَى سِواك و إنما فلأنت أنفس عُقْدةٍ مذخورةٍ انتهى .

قال صاحبُ الإشادة العَزَفِقُ المذكور:

ثناء العلماء على القاضىأ بىحفص

القاضى أبو حفص من مَفَاخِر المغرب ، لم يذكره أحد بمن كَقِيَهُ (٥) وتعرّض لذكره ، إلا أطنب في الثناء عليه ، ووصفه بالعلم والفضل ، والعدل في القضاء ، مع براعة النظم والنثر ؛ ويكفي من ذلك ثناء الحدّث أبي عبد الله محد ابن عبد الرحن التّحييي ، تزيل تِلمِسّانَ عليه ، وقد ذكره في شيوخه فقال : ونقلته من خط الشيخ الفقيه الآجل ، الكاتب المُجيد ، الحسيب الأديب ، الأرفع الأكل ، القاضى المُسدَّد ، الموفَّق الأعدَل ، أبي حفص . ثم قال : لقيته بتلمسان حرسَها الله ، قدَمَها علينا قاضيا ، فشَمل أهل البلد كلهم أجمعين بفضله (٦) وأدبه وعدله ، وإجلاله وإكباره وحسن خُلقه ، لا سيًّا مع طائفة العلكب ، وأهل الأدب والحسب ، فجزاهُ الله عن نفسه وعنهم أفضل الجزاء ، فلا يَعْرِف الفضل إلى فاضل ، ولا يُمكر م الناس إلا كريم ، وكل يميل إلى فلا يَعْرِف الفضل إلى فاضل ، ولا يُمكر م الناس إلا كريم ، وكل يميل إلى خسه ، وما هو من طبعه ، كما قال بعض الأدباء ، وأجاد في مقالته ، وأحسن خُلسه ، وما هو من طبعه ، كما قال بعض الأدباء ، وأجاد في مقالته ، وأحسن

<sup>(</sup>۱) في م: ﴿ حوت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في طُ بياض فيموضع هذه السكلمة . والرواء : الماء الكثير .

<sup>(</sup>٣) في ط بياض في موضع هذا الشطر .

<sup>(</sup>٤) فى القاموس : أخلس النبات إذا اختلط رطبه بيابسه . نقول : لعله أراد تشبيه أولاده بنبات حف بعضه و بعضه لا يزال غضا .

<sup>(</sup>ە) ڧم: « اقىتە». (٦) ڧم: « نضابه».

القول : « ما عبَّرَ الإنسانُ عن فضله ، بمثل ميله إلى أهله » .

وذلك منظوم في قول الشاعر :

وما عبر الإنسانُ عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل [ ٤٨٩] و إن أخسَّ النَّقص أن ينفي الفتى قَذَى النقصِ عنه بانتقاص الأفاضل

وامتثل رضى الله عنه قول الآخر: «اصْحَبوا الناس صحبة إن عشتم ( معها ) (١) حَنَوْا عليكم ، و إن مِنتُم بكُوا عليكم » . واستعمل ما قاله الشاعر (٢) في كلته ، ونظّمه في قافيت :

و إنما المر؛ حديثُ بعـدَهُ فكن حديثًا حسنا لمن وَعَى

فَهَعَل والله ذلك أيام كونه بتلمسان ، واستعمله بطبعه وطبيعته ، وخُلْقِهِ وخَلِيقة ، إلى أن نقله الخليفة إلى قضاء فاس ، فلا تسأل عما أصاب الناس والإخوان من فقده ، وفقد أدبه وعلمه ، فَذَ كُرُهُ الطيّب ، والثناء الجميل، باقيان عليه إلى الآنَ بتلمسان ، وهو مستقِرُ في غيرها من الأوطان .

وكان أبو حفص رحمه الله حسن الخَلْق والخُلق ، مليح الخط ، فصيح الخطابة والكتابة ، وكنتُ إذا رأيتُه تمثَّلتُ عند رؤيته والنظر إليه ، بما أنشدنا شيخنا الحافظ أبوطاهم السَّلَفيُّ الأصْبَهاني ، رضى الله عنه ، في مدح هادى بن إساعيل:

لهادِی بن إسهاعیل خَلَاتُ ٱرْبَعُ بهن عَدا مستوجِبا للإِمامة ضادی بن إسهاعیل خَلَاتُ ٱرْبَعُ بهن عَدا مستوجِبا للإِمامة خِطاب ابن عَبَّادٍ ، وخط أبن مقلة وخَلْق ابن مامة (٦)

<sup>(</sup>۱) زيادة تحتاج إليها الجحلة الوصفية ، ولعلها سقطت من قلم الناسخ .
(۲) البيت من مقصورة أبى بكر بن دريد . (۳) ابن عباد هو الصاحب إساعيل ابن عباد وزير آل بويه ، كان من رءوس البلاغة في عصره . وابن مقلة من أشهر وزراء الدولة العباسية ، وبخطه يضرب المثل في الحسن . وابن يعقوب : سهدنا يوسف عليه السلام ، وهومثل في جال الصورة ، وكعب بن مامة : أحد أحواد العرب .

من نظم القاضي أبي حف*س*  وأنشدته رضي الله عنه البيتين ، فاستحسّنهما وشكر لي ذلك ، وكان لي من بِرّه وتأنيسه وبشره حظّ جزيل ، وقَسْم كبير ، ورغب إلى أن أكتب له بخطى بعض ما عندى من أخبــار الصالحين ، وأَمَّة المتقين ، وأولياء الله المطيمين ، فكتبت له من الأحاديث الوعظية العلمية ، والأشعار الحِكْمية ، ما أمكنني ، فَسُرٌ بِذَلِكَ ، وشكر عليه ؛ ولما أتى مدينة فاس ، صار يُر ي ذلك أو داءه وأحبابه ، و یشکر علیه ، و ُیثنی خیرا ، بارك الله تعالی فیه . ثم قدّر الله تعالی بوصولی بعد انفصاله عن مدينة فاس، وتوليته لقصاء أغمات ، إلى حضرة مَرَّاكُش، حرسها [٤٩٠] الله تمالى ، وكان بالحضرة المذكورة ، فسمع بذلك ، وكنت نزلت بفُندق من فنادقها ، يقال له فُندق السَّكر ، فوصل إليه ، واجتمع بي ، فدعوت له وشكرت ، ثم أولاني من برَّه وتأنيسه ما عهدتُ قبلُ منه ، وزاد عليه ، ورغب في الوصول إليه إلى أغمات ، فوصلت إليه بعد ذلك ، فرحّب وسَهَّل وأَنْزَل ، وأثنى على عند الأصحاب والإحوان خيرا ، وقال ما يصدر عن مثله ، فالعنصر الطيب لا يَحرج منه إلا طيب ، وكنت معه في داره في خِصب وسَعة ، وطَلاقة وجه ، وحسن خُلُق ، وطِیب حدیث ، وکریم مُشاهدة ومناشدة ، لنفسه ولغیره .

انتهى ما قصدت جَلْبه من كلام صاحب الإشادة ، المنقول عن التُحِيبي نزيل تلمسان ، رحم الله الجميع .

ولنجعل آخر نظم القاضي أبي حفص رحمه الله قولَه :

العلم يكسو الْحُلَل الفاخرة والعلم يُحْمِي الأعظُمَ الناخرة كَ ذَنَبٍ أَصبحَ رأْسًا به ومِذنَبِ أَبْحُرُهُ زاخِرَهُ (١)

<sup>(</sup>١) كذا في جذوة الاقتباس . وفي ط ، م : « ومذنب أجمره آخره » . وهو تحريف .

بيت العزفيين

أححاب سبتة

أيوالقاسم العزق

مَا شَرَفُ النَّسبة إلا التَّقَى أَيْن تهيم الأنفسُ الفاخرهُ مَن يطلب العزِّ بغير التَّقَى ترجعُ عنه نفسه دَاخِره (١) أَعْرِضْ عن الدنيا تكن سيِّدا بل مَلِكا فيها وفي الآخِره

وبيت العَزَ فِيتِين (٢)، الذين منهم صاحب الإشادة بسَبتة - أعادَها الله (٣) - مشهور، وكانت لهم الرياسة بها مدة، ثم أعقب الدِهر، جِدَّتها بالبِلَى، ثم كل

شىء فان ، ولا يبقى إلا الواحد الذى ليس معه فى ملكه ثان . وأبو القاسم منهم هو الذى تأمّر ورأس سَبتة . وهو أبو القاسم محمد بن القاضى

الحدث أبي العباس أحد بن محد بن الحسين ، بن الفقيه الإمام على " (المعاصر لابن أبي زيد) ، بن محد بن سُليان بن محد ، الشهير بابن أبي عَزَفَة اللَّخمى . ينتهى نسبهم إلى قابُوسَ بن النَّمان بن المنذر . وكان قيامه بسَبتة ليلة سبع وعشرين من رمضان ، من عام سبعة وأر بعين وست مئة ، في دولة المرتضى الخليفة بمرّا أُس ، وقتل والى سَبتة أبا عثمان بن خالد تلك الليلة ، وملك طنجة ، ودخل أصيلا(ف) ، وهدم [11] سورها ، ووُوُفّى بسَبته يوم الخيس الثالث عشر من ذى الحجة من عام سبعة سبعين ست مئة وله سبعون سنة . وكانت دولته ثلاثين سنة وشهرين وستة عشر يوما ، من شهدة (ف) بين كتفيه ، مرض بها واحدا وعشرين يوما ، وكان مولده بسبتة في منتصف شوال عام سبعة وست مئة .

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي ط وجذوة الاقتباس : « داحرة ، ٠

 <sup>(</sup>۲) ضبطنا لفظ « العزف » في الجزء الأول بسكون الزاى ، والصواب بفتحها ،

ره) يدعو المؤلف لمدينة سبتة أن تمود إلى يد المسلمين ، لأنها كانت قد سقطت في يد الأسيان عند تأليفه هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) مدينة بالمغرب قرب طنجة ، ويقال فيها أيضا : أزيلا . وليس بعد الهمزة ألف ( انظر تاج العروس في مادة أصل ) .

<sup>(•)</sup> الشهدة بَلْسَان المغاربة : دمل كبير ، ولعله ما يسمى الآن فى مصر بجمرة السكر .

بعض تآ ليفأبي القاسم العزق وهو الذي أكل « الدر المنظّم ، في مولد النبي المعظّم» ، من تأليف أبيه أبي المباس رحمه الله .

ورأيت على نسخة كُتبت في حياته أولَ الكتاب المذكور ما نصُّه:

قال سالك سَنَن السُّنة ، القائم من أعمال البرّ بما يضيق عنه وُسْع المِنّة ، المعتصم بحبل الله القوى المتين ، المعتمد على لطفه الشامل وفضله العميم المبين ، الشيخ الفقيه الأجلّ ، العلم الأكمل ، أبوالقاسم بن الشيخ الفقيه الإمام ،العارف العالم ، علم العلماء العاملين المُتقين ، أبى العباس علم العلماء العاملين المُتقين ، أبى العباس أحمد بن الشيخ الفقيه القاضى العالم المحدّث ، أبى عبد الله اللَّخمى ، ثم العَرَق ، أحمد بن الشيخ الفقيه القاضى العالم المحدّث ، أبى عبد الله اللَّخمى ، ثم العَرَق ، من أهل سَبتة حرسها الله ، وأجزل قسمه من عفوه ورضاه ، وأنجح عمله وقوله وقصدَه ، وجعل في ذاته وسبيل مرضاته صدورَه وَو رُدَه . انتهى .

وفى موضع آخر من هذه النسخة ما نصه :

السِّفْر الأول من كتاب « الدرّ المنظّم ، فى مولد النبى المعظّم ، صلَّى اللهُ عليه وسلّم ، وشَرَّفَ وكرَّم » .

السالحين الفضلاء ، أبو العباس أحمد ، بن الشيخ الفقيه الصالح ، علم العلماء ، ونحبة السالحين الفضلاء ، أبو العباس أحمد ، بن الشيخ الإمام الفقيه ، الصالح القاضى ، العالم المحدث ، المقدّس المرحوم ، أبى عبد الله اللّخميّ ، ثم العَزَفِيّ السّبتي ، رحمه الله ، ورضى عنه ، ونضر وجهه ، وأجزل ثوابه ، أكله بعدّه ، وأوضح فيه قصده ، ابنه الشيخ الفقيه الأفضل ، العلم الأوحد ، السّغيّ السّبتيّ ، المبارك الأكمل ، أبو القاسم ، الشيخ الفيه الله عافيته ووَفقه ، وشرح صدره ، وختم بالكتاب والسنة ديوان عمله الصالح وعره ، يذكر فيه بعض ما خصّ الله تعالى به نبيّه صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) في ط: « المسندين » .

وفَضْلَه على كل من تأخر من خلقه أو تقدّم ، وما امتن به عليه وعلى أمته ، فى أن جعله أفضل الأنبياء ، وجعلهم أفضل الأمم ، من بين وَلَد آدم ، ليتخذوا مولده الكريم موسما ، يتركون (١) به ما كانوا يقيمونه من أعياد النصارى وعوائدهم ، التي يجب لمغانيها أن تُعطَّل ، ولمبانيها أن تُهدَّم . انتهى .

وكان الرئيس أبو القاسم المذكور كتب خطه بالإجازة في هـذا الـكتاب الخطيب أبى على ، بن الخطيب أبى فارس بن غالب الجُمَحى ، مع جماعة من أهل سَبتة وأعيانها ، حين قرءوه عليه بالجامع الأعظم من سَبتة ، في شهر ربيع الثاني ، من عام سبعة وخسين وست مئة ، قائلا :

أجزت له بحق روايتي لما فيه عن أبي ، ومشاركتي له في تأليفه ، على حكم الإجازة وشرطها ، وسحة الرواية ، عاشر الربيع المذكور . انتهى ، وبعضه بالمعنى ، ونشبتهم إلى لَخْم لا مَدفع فيها عند الثّقات ، وبذلك وصفهم الأكابر ، غير أن ابن الخطيب في الإحاطة ، نقل عن « الكتاب المؤتمن ، في أنباء أبناء الزمن » ما نصة ، وتزعم بعض أهل سَبتة أن أصلهم من مجكسة من البربر ، فيقولون : ما للخم ومجكسة ؟ وهذا موكول إلى قائله ، إذ لا نعلم حقيقة الأمر فيه . نعم ، الإنصاف في المسألة أن كل من عُرف بالأصالة في المغرب الأقصى ، ولم يُعلم لآبائه قدوم من المشرق ، حيث جراثيم القرب ، ولا قدوم من الأندلس ، حيث أبناء القرب ، وانتسب مع ذلك إلى قبيلة (٢) ، فلا بد له من الاستظهار على ذلك ، و إلا كان ما أتى به مَظنّة لأحد أمرين : إما لكون سافه من الموالى ، فانتسبوا إلى ساداتهم ، إذ يجوز لمن كان مَوْ لى عَرَبَى أن ينتسب إلى قبيلة سيّده ؛ وإما للكذب . وهذا أعدل ما يقال . انتهى .

نسبة العزفيين إلى لحم

[٤٩٣]

<sup>(</sup>١) في ط: « يتبركون » . (٢) في الأصلين : « قبيلة العرب » ، ونظن أن كلة العرب هنا زيادة من النــاسخ ، أو أن الأصل « قبيلة من العرب » .

ونقله فى الإحاطة فى ترجمة الفقيه المشارِك فى الطلب والأدب ، أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد بن أبى عَزَفَة اللَّخمى (١) . و إلى الله ترجع الأمور .

وكان الرئيس الفقيمه أبو القاسم القرَفَى المذكور فقيها أصوايا ، محويا ، بعض فضائله لغويا ، محدّثا ، عارفا بالرواية ، شاعرا ، مجيدا .

فمن نظمه في آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم :

ذُرِّيَةً المصطنَى إنّى أحبكم وحبكم واجب في الدين مُفْتَرَضُ فليس يُبغضكم ، لا كانَ باغضُكم ، إلا امرؤ مارق في قلبه مرض وحسبكم شرفًا في الدهر أنكم خير البرية هذا ليس يُعتَرض ولَسْتُ (٢) أطلب من حبى لكم تمنا إلا الشفاعة فهي السؤل والغرض

ولما تُوفّى رحمه الله تعالى قام بعده بالأمر ابنه أبو حاتم أحمد، ثم خُلمع وتولى أخوه أبو طالب عبد الله، في سنة ثمان وسبعين وست مئة ، وخُلع ليلة الأربعاء السابع والعشرين من شوال سنة خمس وسبع مئة ؛ فكانت دولته سبعًا وعشرين سنة ، وتوفّى بفاس مخلوعا عام ثلائة عشر وسبع مئة ، وله خس وسبعون سنة ، والذي خلعه الأمير فرّج بن إسماعيل بن يوسف بن الأحمر (٢) ،

دخل عليه سبتة عَنوة في الليلة المذكورة ، وقبض عليه .

ثم تولاها الأمير يحيى بن الأمير أبى طالب ابن أبى القاسم، ويكنى أبا عمر، وبويع بسبتة عام عشرة وسبع مئة، وخُلِع فى سبنة إحدى عشرة وسبع مئة، وكُلت دولته الأولى هذه سنة وستة أشهر. و بويع ثانيا بسبتة فى سبنة أربع

أبناه : أبوحاتم،

ابناه . ابوكام، وأبو طالب في سبتة

يحي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) بحثنا عن هــذه الترجمة في جزأى الإحاطة المطبوعين بمصر سنه ١٣١٩ فلم نجد بهما ترجمة لأبى إسحاق إبراهيم العزفي .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : ﴿ وَلِيْسَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ط : « أحمد » وهو تحريف (انظر الاستقصا للسلاوى عن ٤٥ ج ٢) .

عشرة وسبع مئة ، وتُو ُ فَى بها فى ظهر يوم السبت السادس لشعبان سنة تسع عشرة وسبع مئة ، وكانت ولادته بهافى رمضان سنة سبع وسبعين وست مئة . وكان فقيها فاضلا ، جميل الوجه ، شجاعا ، بطلا ، عارفا بالأصول ، والفقه ، والمنطق، والعربية ، واللغة ، والحديث ؛ وقيل أنه أول من ركب بالرمح والسيف من بنى العَزَفَى ، [٤٩٤ وجنّد الجنود .

عد بن يحي العزفي

ثم ولى بعده ابنه أبو القاسم محمد بن يحيى ، و بويع بعد أبيه فى شعبان ، من عام تسعة عشر وسبع مئة ، وخُلع فى صفر سنة عشرين وسبع مئة ، فكانت دولته ستة أشهر ، وتُونقى بفاس وهو كاتب الحصرة المرينية ، ليلة السبت حادى عشر صفر ، عام ثمانية وستين وسبع مئة ، وله ثمان وستون سنة . وولد بسبتة فى شوال ، عام تسعة وتسعين وست مئة . وكان فقيها شاعرا مكثرا ، مليح الفكاهات ، وشاحا ، وقد رَّ أهل زمانه فى الموشّحات ؛ وقد حُكِى عنه أنه أراق الدواة فى تحفل جليل ، فقال بديهة :

ألا ياكرام الناس غُضُّوا جفونكم فَإِنَّى منَ الفعل القبيح مُريبُ هَرَقْتُ دَوَاةً وهَى كالكائس بينكم وللأرضمن كائس الكرام نصيبُ وكان مُولَما فى نظمه بالتورية .

وعنم السلطان أبو عنان لما أخذ قُسُطنْطِينَةَ على استعاله بها، فبكى لبعد الشَّقة عن ولده و بلده ، فتركه . وهوآخرالمذ كورين من هذا البيت . رحم الله الجميع . وصاخب الإشادة المتقدم الذكر، هو عم أبى القاسم محمد بن يحيى هذا ، لأن صاحب الإشادة كما أسلفنا ، هو عبدالرحمن بن أبى طالب عبدالله بن محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد . وهذا محمد بن يحيى بن أبى طالب عبد الله بن محمد بن أحمد . وقد عَرَف في إشادته بابن خَبَازة ، ورأيت أن أذكر بعض ذلك ، فنقول :

صاحب الإشادة من بنى العزف

نعريف الإشادة بابنخبازةالشاص

هو أبو عمرو ميمون بن على بن عبد الخالق الخطَّابي ، نسبة إلى قبيل من صَنهاجة ، الذي بقطر فاس ، ويعرف بابن خَبَّارَة ، نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بابن خبّارَة . عمَّ ف به أبو عبد الملك المرَّاكُشي فقال: كان بارع الخط، وكان من أكبر أعاجيب الدهم في سرعة البديهة ، ناظا أو ناثرا ، مع الإجادة التي لا تجاري ، والتفنن في أساليب الكلام (١) مُعْرَبهِ وهزله (١)، على اختلاف اللغات. تَطَوَّر (٢) كثيرا وتصوف ، ونَسَك ووعظ ، وكان في آخر عمره جانحا إلى امتداح ملوك عصره ، فكان يأتى في ذلك بما لم يُسمع بمثله ، ولا يُطمع في لحَاقه ، بسرعة [وعم] ارتجال ، وحسن افتنان ، وسُرْعة امتثال ، وله في ذلك<sup>(٣)</sup> أخبار غريبة عريقة . وولى بأُخَرة حِسْبة (١) الطَّعام بمراكُش .

وذكره أبو عبد الله بن الأتبار ( ) في التُّخفة ، فيمن لم يجد له غير الهجاء ، وظلمه ، كما أثبتأ بو بكر بنرفاعة الشَّر يشي ، وقد شهد فيه في كتابالتكملة له ، بما يخالف ذلك ، وكناه أبا سعيد ، وذكر أنه لقيه بإشبيليَة ، وسمع منه بعض كلامه فى غير ذلك بمالَقه ، وتُوُفِّى برِ باط الفتح ، فى أول سـنة سبع وثلاثين وست مئة .

وأنشد له من قصيدة :

وَجَــد النُّبُوّة خُلَّهُ مَطُويّه لا يستطيع الخَلْقُ نَسْج مِثَالِها فأسَرٌ حَسُوًا في ارتفاء يَدتني بمحاله نشجا على مِنوالهــا وذكر أنه قالما بمراكش . انتهى .

بعض أشعار ابن خبازة

<sup>(</sup>١ -- ١) كذا في ط. وفي م : « معربة وهزلية » ، وفي جذوة الاقتباس والنبو غ المغربي : « هزله وجده » . (٢) فى الأصلين « نطورا » .

<sup>(</sup>٣) في ط: « أمثاله في ذلك » . وفي م : « أمثال في ذلك » ولعله محرف عما أثبتناه ، بريد أنه سريع تصور المانى .

 <sup>(</sup>٤) كذا في جذوة الاقتباس والنبوغ . وفي م : «مشيخة » ، وفي ط بياض في هذا الموضع . (٥) كذا في م ، وفي ط « أبي » ثم بياض بعدها يسم كلتين .

قال صاحب الإشادة : قال هذه القصيدة (١) في المأمون من المنصور ، حين تبرأ من إمامهم المهدى ، وأبدى مساويه (١) ، وأسقط اسمه من الخُطبة ، وهو المعنى بقوله : « وَجَدَ النّبوّة حُلة مطوية » .

وقد كتب عن أبى عَمْرو هذا كثيرا من شعره أبو عمرو بن سالم بن صالح النهرواني المالَقي ، الأديب المقيِّد الضابط ، وتاريخ إجازته إياه سنة أربع وست مئة . ومات ابن سالم قبله بست عشرة سنة .

تصيدته فى رئاء ابن الجد

ومن شعره ، أى أبى عَمْر و المذكور ، يرثى أبا محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن عبد اللك ، بن الحافظ أبى بكر بن الحجد ، ويُعزى أباه عنه ، وهو يومئذ وزير إشبيليّة وعظيمها ، وكانت حينئذ حاضرة الأندلس :

الصُّورِ أم دكَّة الطَّوْد يوم الصَّمْقِ في الطَّور المَّدِّ في الطَّور المَّدِّ في الطَّور المَّاتِ الله المَّاتِ الشمس في طيّ وتكوير النترت وباتت الشمس في طيّ وتكوير ب سنى وأشبَه الليلَ في أثواب دَيجور الهور الله بكن فقسم الخلق بين الدَّجْن والنور بدُهمته أديمَه عَنبرًا من بعد كافور بدُهمته أديمَه عَنبرًا من بعد كافور المُها نبأ يطوى من الأنس فيها كل منشور المُها نبأ يطوى من الأنس فيها كل منشور المُها نبأ من الله المُؤتَّ عظيم القدر مشهور مضور عظيم القدر مشهور مضاضته فشاب سلساله الأصفى بتكدير من علمة علم المناخر أزرت بالجاهدير في جمرة من المفاخر أزرت بالجاهدير

[ 197]

أُرجَّةُ الصَّغْقِ يوم النفخ فى الصُّورِ أَم هُدَّتِ الأَرضِ إِظهارًا لما زَجرت أَم هُدَّتِ الأَرضِ إِظهارًا لما زَجرت أَم السَّح المَّر السَّخ من ثباب سَنى قد كان للصَّبْح طَرف زانه بَلَق في الله المُهِ الذي غَشَّى بدُهمته أَصِح نُ لتسمع من أُنْبائها نبأ أَصِح الفر فإن بنى عَدْنان ما حُشِرُ وا وانظر فإن بنى عَدْنان ما حُشِرُ وا وانظر فإن بنى عَدْنان ما حُشِرُ وا وافق مع العيد لا عادَت مضاضته واعتام دارًا لها في السبق جمهرة

<sup>(</sup>١-١) تكرر ذكر هذه إلعبارة فى ط هنا وقبل البيتين مباشرة ، فأثبتنا العبارة مرة واحدة كما فى م .

رمى قُر يشًا فأصمَى سهم ُ حادثه ِ فَخَانُهَا الْجَدُّ فِي إِنِ الْجَدُّ حِينَ قَضَى لله والمجـدِ ما أبقاه من أَثَرَ نُوَّارَةٌ عندما راقت مدوحتها جار الذولُ عليها بعدما مَلَأْتُ وسيب بأس لكسر الخطب أغمده قضى فوافق شهر الصوم مرتحلا واختاره خاطب الخطب الملم به فسار للحَين مسرورًا وخلَّفنا نادته أنجشةً الأحزانُ يوم حدا فالوجْد والدمع منحُزْن قد اقتسما فالقلب بالغيظ في تصعيد مستعر وسائق الخطب يشدو الحاملين به وللملائك في آفاقهـا زُجَل أثنى المصاب على شيخ الجزيرة في

وهى طويلة جدا ، ومنها : مُقدِّمات الليالى طالما فضحت جمع السّلامة معدوم الوجود بها وعامل الموت قد أحصى مهندسه والأرض طِرْس وهذا الخَلْق أحرفه

أبنــــاء فِهْر بتفريق المقاديرِ وأثر الخطب فهـــا أيَّ تأثير أخرى الليالى بطيب الذكر مأثور أهوت إلى الترب من بين النَّواوير مَعاطِس الدّهر من طيب وتعطير صَرفُ الحوادث فيها بعد تكسير ووافق الشهرَ في فضل وتطهير للصِّهر كُفْئًا فأمضى العَقد للحور للحُزْن فاعجب لمحزون بمسرور أظعان قلبي رفقًا بالقوارير قلبى وَجَفنى بمنظوم ومنشور والجفن بالفيض في تصويب ممطور يسوقهم سـوق خادى المير للمير قد شــــــيّـمته بتهليل وتـــكبير عَقْد وحَلَّ وتقديم وتأخير

نتأئجُ الغدر منها كلَّ مغرور وكم بها للرَّدَى من جمع تكسير منازل العمر عدًّا دون تكسير (١) والحرف ما بين ممحوً ومبتور

<sup>(</sup>١) لم نجد هذا البيت في جذوة الاقتباس ، مع أنه روى القصيدة كاملة .

طُوراً ويُمْجِم منها كل مسطور [٤٩٧] ٣ والدهم يُعرِب بالأفعال يُظهرها إعرابه بين مرفوع ومجرور وإنما الخلق أسهالا تعاورَها وكلهم في مَدَى الأعمار تحسبهم كحالها بين ممدود ومقصور أبياتهم كل موزون ومكسور والموت مثلُ عَروضِيّ يقطُّع من يا من يؤمل أن يبقى وقد<sup>(١) </sup>ُنْفِضتْ أيدى المقادير من إبرام تقدير آمالُ نفسك عن دنياك من زور هذِي الحقيقةُ لا ماحَدَّثَتُكَ بهِ · كادتْ فكادتْ ترينا كل محذور لا تَخْدَعَنْكَ اللَّيالَى إن فتنتَها قد<sup>(٣)</sup> بات بالبشر وَضَّاح الأسارير كربادرت (٢) بُعبوس الخطب من مَلكِ له المنايا جَناحا غـير مكسور سائل بكسرىمليك الفُرس هل تركت أَتُلْمِمْ بقصر على الأغيار مقصور وانزل بصنعاء في قصر ابن ذي يَزَنِ تمبُرُ بأطلال نُعْمَى ذاتِ تغيير واعبُر على حــيرة النُّعان معتبرا والإنسُ والجن في قهر وتسـخير وأين من كان سَجْن الجن في يده يَطْوِي البلاد بها طيّ الطوامير وأينَ مخترقُ الدنيا بعَزمتـــــه منهم وأفناهم ريب الدهارير بادُوا فليس بها باد يُحَسُّ به فاصبر وسلِّم له تسليم مأجور هو القضاء أبا بكر أُصِبْتَ بهِ سامى معاليـك أنواع المحاذير والله يحرُس دنياكم ويدفع عن

> ولەفىقبة ليحي*ېن* الناصر الموحدى

وحُكِى أن المعتصم يحيى بن الناصر بن المنصور الموحِّدِى ، ضرب بظاهر مرَّا كُن قُبَّة حراء ، فبادر إليها العرب والنصارى من عسكر عمه المأمون ؛ فقطّعوا أطنابها ، فسقطت ، فقال في ذلك أبو عَمْرِوهذا من قصيدة :

<sup>(</sup>١) كذا في م وجذوة الاقتباس . وفي ط : ﴿ وَكُمْ ۗ ، .

<sup>(</sup>٢) في ط: « باكرت » . (٣) في ط: «كم » .

أُنظر إلى القبُّــة الحمراء ساقطةً

من كانأولَىبها إن كنتذا بصر

[٤٩٨]

لما رأت مُصَرَ الحراء عن كَتَبِ العُجْم أو مَعْدِن العَلْيا من العرَب فوق الضَّلال وكانت أعجب العَجب

وله في الحنين إلى أحبابه

وإنما سجدت لما سَمَت وغدت ومن رائق نظم أبى عَمْرو قوله : هب النسيم ضُحَّى ففاح المُنْدِلُ وتأرّجتْ منــــه الطّبا والشمألُ أسرى عليلا(١) فاستحث إلى الصِّبا صَبًّا بأنفاس الصَّـــــبا يَتعلَّل يَهُوكَى العَذِير (٢) وساكنيه ومن له لوكات يدنو منه ذاك المنزل ما شــامَ برقا بالفَصا إلَّا أنبرى شوقا على جمر الفَضي يتململ والبرق فى نَقْع السحائب سيفُه فكاأن ذاك البرقَ واش قد مشي وأنا الفداء لجيرة نزلوا الحمى وتحمَّلوا يوم الفِـــراق وإنما قَبِسُوا ومن قلب المعذّب مَوْقَدُ ما ضرُّهم إذ أعرضوا لَو عرَّضوا حَمَلُوا الْجَالُ عَلَى الْجِـالُ كَأْنَمَا أبدتُ لنا حَلَى الطُّلَى وتبسمتُ ومن العجائب أن أهيمَ بجَنَّةٍ ویُهان مُرْسَـلُ ناظری فی حبها

سيف الكميِّ إذا يَكُرُ ويحمِل وحِمَى القلوب هو الحمَى والمنزل بقلوبنا يوم الفراق تحمّلوا وَرَدُوا ومن جفن المَعَنَّى مَنْهُلَ للوصل أو ذكروا العهود فأقبلوا أفلاكها منها الأهلة تكمل زَهْرا فراق مُقَــلَّد ومُقبَّل حَلَّتْ بقلبي وهو نارْ تُشعَل ومن التناصف أن يَعَزَّ المرسَل

ومن شعره رحمه الله تعالى هــذه القصيدة الفريدة ، التي مدح بها المصطفى وله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، وأشار إلى جملة من مناقبه الربانية ، ومآثره العِرفانية ، وآياته

<sup>(</sup>١) في جذوة الاقتباس : « أبرا غليلا » . (۲) مكان نزه .

الباهرة ، ومعجزاته الظاهرة ، صلى الله عليه وسلّم ، وشرّف وكرّم ، وعجّد وعظّم ، وبارك وأنعَم ، وتحنَّن وترحّم ، وهي قوله :

(١) النفني في مدح (١) الحبيب المعانيا حَقيقٌ علينا أن نجيب المعاليًا ونجمعَ أشتاتَ الأعاريض حِسْبةً ونحشُدَ في ذات الإله القوافيا لنصر الهُدَى والدِّين تُر وي الأعاديا ونقتادَ للأشعار كل كتيبة فألسُن أرباب البيات صوارم مضاربُها تُنسِي السيوف المواضيا لِنُطْلِعَ من أمداح أحد أنجمًا تلوحُ فتجلو مِن سناهُ الدياجيا كواكب إيمان تُنير فيهتدى بأضوائها من باتَ للحقِّ (٢) ساريا سَهُوَ ْتُ بَدْحِ الْحُلْقُ دَهُمْ يَ فَهِذُهُ سُبْجُودِي لَجِبْرِي كُلُّ مَا قَلْتُ سَاهِيا تُطيع إذا ماكنتَ بالمدح عاصيا فلا مــدْحَ إلا لِلّذي بمديحه وألبسه بُر مدا من النُّور ضافيا رسول براه الله من صفّو نوره يُنيرُ به اللهُ العصور الخواليا وما زال ذاك النور من عهد آدم ودرمة سر صار بالبعث فاشيا تُوكى في ظهور الطيِّبين يصونه وخُصَّ بطون الطيِّبات بحمله ليحملنَ فَرُعا بالسيادة زاكيا فألفاه فيهم راجح الوزن وافيا به وَزَنِ اللهِ الْحَلاثْقَ كُلُّهُم ولولاه كان الكلُّ بالشرُّك صاليا توسّــــل بالمختار لله داعيا وَآدَمُ لِمُنَّا خَافَ يُجْزِّى بِذُنبِهِ

[111]

فتاب عليه الله لما دعا مه

وقد مُهْجَر الحجبوب في حالة الرِّضا

وأدناه منه بعد ماكان نائيا

وَيَأْبِي الْهُوِي أَلَا يُصُدِّق واشْمِيا

<sup>(</sup>١ — ١) كذا في جذوة الاقتباس . وفي ط : « لنفني في حق » وفي م : « لنقضى من حق » . (٧) كذا في الأصلين . وفي جذوة الافتباس : « بالجد » .

ولكن عبن السُّخطِ تبدى السَّاويا (١) فَلُّصُهُ إِذْ كَانَ فِي الْمُؤْجِّ، داعياً (١١) على أخويه بالفضائل ساميا وأسكن في أعلَى البلاد مراقيا ويافتُ في أقصى الشَّمال مُؤازيا بأوسط معمور البلاد الأعاليا ليحميَه إذ أبصر الجمْرُ عاميا فصادف ورْدَ الْحُلَّة الْعَذْبُ صَافيا فجاوبه حشبي بربئ كافيئ وألهمتها فوق السموات ساريا محيث تلقى الأمرَ أَلَّا تَماديا<sup>(٥)</sup> مَقَامِيَ لاأعدُوه ما دمتُ باقيا إلى الله فاسألها(١٦) لتُعطَى الأمانيا على النار منِّي للعُصاة جناحيا وزُح بُرَاقُ العِزْ في النور راقيا وفى ظَهره المختارُ أصبح ثاويا لأن كان دهرا في الفراديس راعيا

«وعين الرضاعن كل عيب كليلة وأدرك نوحا في السفينة رَعْيُهُ وما زال سـامٌ وهو ثاو بظهره فَخُصِّصَ حتى بالمكان كرامةً وأنزل حام بالجَنوب مجانبا(٢) وأُنْزُل سامٌ للفضيلة (١) وَحْدَه وبادَرَ جبريلُ الخليــلَ لأجله وَيَخَبُّرَ فِي وقت البــلاء يقينَه فقال له : هَلْ تَسْأَلَنِّي كَفَايَةً فكانت عليه النارُ بَرُ دا كَمَا أَتِي وجازاه في الإسراء عنها نبيُّنا فلما انتهى جبريل عند مَقَامه أشار على المختار أن سِر فإنه و فناداه يا جبريل : هل لك حاجة فقال له : ســـله لأبسط رغبة فَدُلِّيَ فِي أَفِقِ الْهَامِهِ رَفَرْف ومن أجله خَصْ الذبيحَ فداؤُه فَدَاه بذبح عظم الله شأنة

<sup>(</sup>١) هـــذا البيت من مقطوعة لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جمقر ، رواها المبرد في الجزء الأول من الـــكامل . (٢) في جذوة الاقتباس : « جاريا » .

 <sup>(</sup>٣) في ط: « مجافيا » . (٤) كذا في الجذوة ، وفي الأصاب : « ذو الفضلة » .

<sup>(</sup>٥) في جذوة الاقتباس : « بحيث يرى نورا وحجبا عواليا » ،

<sup>(</sup>٦) كذا في حذوة الاقتباس : وفي الأصابن : ﴿ تَسَأَلُهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥٧ - ج٧ - أزهار الرياض)

وثنًى بعبد الله حاملِ فضله فكان بذاك الفرع للأصل راقيًا<sup>(١)</sup> أنا ابن ذَبيحيها يَعُدُّ الماليا لذلك ما قال الرسول منتها: وعف أبوه إذ دعت لنفسها فتأة رأت نور النبوة غاديا<sup>(٢)</sup> مضى ولذاك النور بين جبينه شُعَاعُ سنَّى يُعْشِي العيونَ الرَّوانيا وكان له الرحمنُ بالحفظ واقيا فأعرض عنها ثم سار لشأنه لأمَّته وغـــــدا من الله ماضيا وعاد وقـــــد أدَّى أمانة ربه هلمِّي تصادفُ لذعةُ الحبِّ راقيا ومرً على حيُّ الفتاة فُنُوديت لأمر عَصَيْنا في هواهُ النواهيا فقالت لهم قد كان ذلك مرة أردت بأن أعْطَى سَناه وقد قَضَى لغیری (۲) به من کان بالحق قاضیا وكم طالب ما لا يُنــال وقاعِدٍ سعادته تُبدِي له السؤلَ دانيا يصير بها جيدُ الديانة حاليا وكم شاهدت من آيةِ أنَّهُ به رأت في معاليه مرائي جُمــة فصدقَتِ الآثارُ منه المراثيا يُركى فوق أكناف البسيطة ماشيا وقيل لهما بشراك فرت بخير مَن وحَمَّت به الأملاك في حين وضيه بليلة إفضال تزين اللياليا فَفَتَّح ( ) جناتِ النعيمِ الثمانيا وَبَشْرِ رَضُّوانُ الْجِنَانَ بَخَلَقُهُ جهات الدُّنا طُرُّا وُعُمُّوا النواحيا ونادى منادى العز طوفوا بأحمد بدا واضعا كفّيه بالأرض رافعا بعينيه نحو الأفق بالطُّرف ساميا ينست وقدما كنت للكفر راجيا وأُعُول إبليسُ اللَّمينُ وقال قد فَلُّ محلا للوفادة قاضِيا وصار إلى صَنعاء شيبةُ جدُّه

**[•··]** 

<sup>(</sup>١) كذا في الجذوة . وفي ط : ﴿ وَانْبَا ﴾ . وفي م : ﴿ بَاقِياءُ ،

<sup>(</sup>٢) كذا في الجذوة ، وفي الأصلين : «عاديا» .

<sup>(</sup>٣) في جذوة الاقتباس : « لممرى» . ﴿ ٤) في ط : « يفتح » .

وحَيًّا بغُمدانَ ابنَ ذي يَزَن بها وهنَّأُه بالملك إذ عاد واليّا فقرَّبهُ دون الوفود وخَطَّهُ ليسمع قولًا في الرسالة شافيا وقال له إنا وجدْنا بَكُتْبنا نبيا يُرَى من نحو أرضك آتيا يموت أبوه ثم تَهْـٰلِكُ أَمُّــه ويَكْفُلُه بعضُ العُمومة حانيا وقال له والبيت ذي الحُجْب زارهُ وُفود الورَى جابُوا إليه الفيافيا لأنت على ما يَقْتضِي الْوَعدُ جدُّه فَشَيِّدُ بِهِ المجد ما كنت بانيا وقال له احفظ ما أقول فإنه سيملك أرضي إذ رأى الملك واهيا وقول هِرقُل إذ أظلَّ زمانُه فقال أرى مُلْك الجِتان مُدانيا كا زعموه يسنشير الدَّراريا وطالع فيه مُصْحفَ الأفق ناظرا فلم تَنْقَضِ الأيام حتى أنى له (١) كتابُ رسول الله للحقّ داعيا فباحث عنه أهل مكة سائلا وكان بأوصاف النبيّين داريا وهام قليلا ثم أُلْفِيَ ساليا ولبَّى الهُدَى لما دعاه جمالُه فَيُرْوَى به مَن كان في الله صاديا ووزد الرِّضا لا يُهُتْدَى لسبيله و إيوان كسرى ارتَجَّ ليلةً وضعه وبات عليه قصرُهُ متداعيا فأذهله أن يستبين المساعيا وزاد برؤيا الموَبَذَان ارتياعُه وفسَّرها شِقٌّ وشَقٌّ غُبارَهُ سَطيحٌ بسجع قَصٌّ (٢) ما كانرائيا فنصًا على إرسال أحد مُثبتًا لدين الهدى بالرَّغ الكفر ماحية وكانت تَلظَّى ألفَ عام تواليا وأخمِدت النيرانُ نيرانُ فارس وُحِّل ذاك الحِلْم حِجْرَ حليمةٍ لتُرضعَه دَرٌّ الفضائل صافيا

[••1]

<sup>(</sup>١) كذا في جذوة الاقتباس ، وفي الأصلين : ﴿ حتى أهبه ، .

<sup>(</sup>۲) كذا في جذوة الاقتباس . وفي م « فيه » . والـكلمة ساقطة في ط .

أَلَى حَلَهُ النسوانُ لليُتْمَ وانبرتْ له فرأت من حِينها الرزق ناميا فَحارَت به السِّبَقَ الْأَتَانُ كُرامةً وأنْحُصبَ مُرَعاها فَمِاق المراعيا وشار فُها إذ لا تَبضُ بقطرة فصارت به ثُجًّا تُرَوِّي الصواديا وفى حيّها وافاه جبريل قاصدا وأقبل ميكائيل بالأمر تاليا فكان لما مُيلْقىله الله واعيا وردًّاه في الحِين التئاما في تَركى سيوى أثر ما زال للشرح باقيا وجاءا عنديل وطَسْت ليغسلا عاء الرضا قلبًا عن الله راضيا جَرَى من مَغُوف كان للأمر جاريا(١) تخاف عليه إن أقام العواديا سَبوقا صَدوقًا سامِيَ القدر عاليا كريمًا حلما يستفرّ الرواسيا بُرُ وق الهُدَى من لم يكن قَطُّ رائيا إليها بحيرا للهدى متراميا لما وافق الكُتْب القديمة باكيا -فساق له اللهُ الطبيبَ المُداويا به ظأٌ قد صيَّر الصبر فانيا فَفَحَّر يَنْبُوعًا مِن الماء جاريا يَرُدُّ أَخَا سُكُو الغَواية صاحيا غَمام عليه لا يزال مماشيا

فشقًا به صـدرَ النبي لشرحه وعاد أخوه جازعا مخبرًا ما قسارت به من حينه نحو أمّه وما زال محروسًا أمينًا مؤمَّنا حبيبًا (٢) وفيًّا خاشعًا متواضعًا وفى سَـــيره للشام شام بقربه أَكُبُّ عليه 'في طريق مَسيره ولما رأى تلك الملامَة لم يزل وكانت به من غُلَّة الشوق علَّة وقصَّــته في ذي المَحِاز وعُثُــه فأهوى ولامانه إلى الأرض راكضا وكم بان من 'يشر لمَيْشَرةِ به فكان إذا اشتد الهجير أظلُّه

<sup>(</sup>١) كذا في ط وحذوة الاقتباس . وفي م : ﴿ رَاجِيا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط وحذوة الاقتباس . وفي م: دحيبا، .

[4 · 4]

فأظهر من غيب الرســالة خافيـا وبُغِّضَت الأصنام للمصطنَى فلم يزل هاجرًا فعلَ الضلالة قاليا ويسمعُ تسليه عليــه مُعاذيا (١) محبًّا لأسباب الوصال مراعيًا يحدَّث عنه النفسَ في السر خاليا<sup>(٣)</sup> فأرسله بالحق للخلق هاديا فما زال فيها للحبيب مناجيا له راكباً إذ سار جبريل ماشيا لشدّة ما قد كان منه مُلاقِيا لتسأل حَـ برا بالزَّمانة فانيا وبات لضِيفات المعارف قاريا فبشَّره أن سوف يَطلعُ صُبْحُه فيكشفُ من ليل الغَواية داجيا وقال له يا ليتني كنتُ حاضرا بها نَجَذَعا أُوليك نفسي وماليا ووقتك إن يدرك زماني يومُه ومَن لي به أنصر ك نصرًا مُواليا وآيتُه في الغار إذ نزلا به وكان له الصِّدِّيق بالصدق ثانيا وقد أرسل الله الحَام لباله وقارنه بالعنكبوت مضاهيا فماض عِلَى الفَوْرِ الحَامُ وَشَيَّدتْ من النسج أيدى المنكبوت مبانيا فدافع عن صدِّيقه ورسموله بأضعف أسباب الوجود مقاويا وكم آية خَطَّتْ سُراقةً إذ مشى على أثر المختار الغار قافيا

وأخبره نَسْطُور 'بَصْرَى ببعثِه وکان یری ضَوءًا یلوح لعینه ويأتى حراء للتعبد(٢) قاصدًا و يخرج من بين البيوت لعــلَّه وكان رآه (١) الله أكرمَ خَلْقه وأسرَى به ليلا إلى حضرة العُلا وسار على ظهر البُراق كرامة ولما أتاه الوحى وارتاع قلبه فسارت به عمدًا خدمجة زوجُه وكان امرأ قدمارس الكُتْب قارنًا

<sup>(</sup>١) في ط: « مجازيا » .(٢) في م: « التحنث » .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت مأخوذ من قول مجنون ليلي :

وأخرج من بين البيوت لملتى الحدث عنه النفس في السرخاليا (٤) كذا في م وجذوة الاقتباس . وفي ط: « يراه ، .

يكون لقارون السِّفاهِ مُؤاخيا فأبصره في الجين من ذاك ناجيا بخط أبى بكر يُخيف الدواهيا مدائن كسرى والبلاد الأقاصيا سِــوازاه ممَّا يُحْرِز الدِّينُ ساميا له عدَّةً بالصدق فيها مُباهيا وفى الشاة إذلم تَبْق تصحَب راعيا عن الُصطَّفَى والذئب ما زال عاويا وقال له لَبَّيك لَبَّيك داعيا(٢) فحن إليه الجذعُ في الحال شاكيا تردُّ على من كان للدين زاريا للشكو تكليف المشقة راغيا فأبصرت سُحْبًا كالجبال هواميا ثلاثين يوما لم يزل متواليا وذكرى لمبدكان للذكر ناسيا لقلته بالرِّئّ من كان صاديا وكان وضوءا للكتىبة كافيا أَفَاضَ بِهَا اللهِ البَّنَانَ سُواقياً (٥)

[0.4]

فشاهد آثارًا من الْخَسْف كاد أن ولما دعا بالمـــاشميّ أجاره وأحبه منه ظهيرًا 'مڪر ما وأخبره أن سَوْفَ يفتح أمرُهُ وَيُجْمَلُ في كفيه من بعد فتحها فأنجزها الفاروق في حين فتحها وآيته في خَيمتي<sup>(١)</sup> أم معبــد وَفِي الدُّنْبِ إِذْ أَقْمَى وَأَخْبَرَ مَفْصِحا وفى الصُّبِّ لَـا أن دعاه أجابه ُ وآيته إذ فارق الجذْعَ فضلُه وإن انشقاق البــدر أعظم آية وفى الجمَل الآتى بمخضرة صحبه وَقِصَّـتُه فِي الْمَحْلِ لَمَّا دَعَا لَهُم وسال به وادی قنــاةً (۲) لأجله وفى قصة الرَّوراء<sup>(١)</sup> للخلق آية ُ دعا بإناء ليس يَنْقَع ماؤُه ففاض نَميرُ الماء بينَ بَنانه ورَ كُونه يوم الحُدَيْبِيَةَ أَلَتَي

<sup>(</sup>١) فى م: ‹جبهى» . (٢) هذا البيت والذى قبله ساقطان فى ط .

 <sup>(</sup>٣) وادى قناة : من أودية المدينة . وفي حديث أنس بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسنى سال وادى قناة شهرا ، ولم يأت أحد من ناحيته إلا حدث بالجود) .

<sup>(1)</sup> الزوراء: موضم بالمدينة قرب المسجد، استستى النبي عنده .

<sup>(</sup>٠) في جذوة الانتبآس: ﴿ سُوانِيا ﴾ .

وإشباعُه الجمَّ الغفيرَ بقَبضة من التمر حتى شاهدوا التمر باقيا فيأتى على النصّ الذي قال حاكيا و إخبارُه بالشيء من قَبل ڪونه على الأمر بأوّى تُعْقِب الأَجْرِ وافيا فأخبر ذا النُّورين أن سُتُصيبُه سيقطعها بالقتل من كان باغيا وأخبر عَمَّارًا بأن حياته سَيَخْضِبها من هامة الرأس عاصيا وقال لذى السِّبطين أشوَّى الورى الذى فيسقيه صَوْبَ الْحُتْف أَحْرَ قانيا يُصادف (١) نَورالشَّيْب أبيض ناصعا فقام له الدين الحنيني ناعيا ونص على السُّبْط الشهيد بكُر ْ بَلا سَيُصْلِح بين الناس للأجر ناويا وفي الحسَن الزاكي أبانَ بأنه وقال لقوم إن آخرَ كُمْ بها مماتا سيَصْلَى جاحِمَ الجمر حاميا سميًا له أخرى الليالي مُساميا وقال إذا ما مات كسرى فما ترى وأخبر عن موت النجاشيّ حِينَه وبينهما بحر من الموج طاميا وقال على قُرب الحِمام لبنتِه تموتين بمدى فافرحى بلقائيا ف تبلغُ الأقوال منها تناهيا وآياته جلَّتْ عن العــد كثرة فبلُّغ عنه آمِرًا فيه ناهيا وأعظمها الوحى الذى خصّه به تحدَّى به أهلَ البيان بأسرهم فكأَمُّهُ أَلفاه بالعجز وانيا وجاء به وحْيًا صريحًا يَزيده مرور الليالي جـدَّة وتعاليا تضمَّن أحكام الوجود بأسرها وحكمَ القضاء (٢) مثبتًا فيــه نافيا بُرَّی ماضیا أو ما یُ<sup>ر</sup>ِی بعدُ آتیا وأخبر عما كان أو هو كأنن وتَكُمُ بالغايات منها المباديا ووافق أخبـــار النبيِّين كلِّهم

[• • £]

<sup>(</sup>١) كذا في جذوة الاتتباس . وفي الأسلين : « فصادف، .

<sup>(</sup>۲) في جذوة الاقتباس: « وعم القضايا » .

وما كتبت مُناه قط صيفة ولا رىء يومًا للصحائف تاليا عليه سلامُ الله لا زال رائحا عليه مَدَى الأيام مِنّا وغاديا

\* \* \*

ختم الجزء الثانى

ولتكن هذه القصيدة الفريدة النبوية ، آخر ما أوردناه في روضة الورد ، فقد طال الكلام واتسع وكثر السّرد ، على أنَّ ما تركناه أكثر مما جلبناه ، [ وقد انثالت علينا أشغال شاغلة من خطوب الدهم ، والله يبلغنا من رضوانه ما طلبناه ] .

ونسأل الله تعالى حسن الختام ، وأن يدفع عن قلوبنا القَتام ، بجاه. سيدنا ومولانا محمد المصطفى خير الأنام ، صلى الله عليه وسلم ، الذى جعلنا مديحه مسك الختام .

انتهى الجزء الثانى من كتاب أزهار الرياض ، فى أخبار عِياض ويتلوم الجزء الثالث وأوله :

> روضة الأقحوان فى ذكر مانه فى المنشأ والعنفوان

## أبواب الفهرس

| may - mao  | الثعراء           | ہر–و     | ۱ – فر                                       |
|------------|-------------------|----------|----------------------------------------------|
| ٧٩٧ — ٢٠٤  | الأعلام           | ))       | <b>– ۲</b>                                   |
| £•A — £•Y  | القبائل           | ))       | <b>– *</b>                                   |
| ۶٠٤ — ١٤٠٩ | الأماكن           | ))       | <b>—                                    </b> |
| ٤١٥ — ٤١٤  | الكنب             | <b>»</b> | <b>–</b> •                                   |
| ٤١٦        | الأيام            | <b>»</b> | <b>– ٦</b>                                   |
| ٤١٦        | الأمثال           | »        | <b>- v</b>                                   |
| £7. — £1V  | الفوافى           | D        | <u>-</u> л                                   |
| 173 — 373  | الموشحات والأزجال | ))       | - •                                          |
| 673        | أنصاف الأبيات     | <b>»</b> | -1.                                          |
| ·          | * le 'a li        | w        | • •                                          |

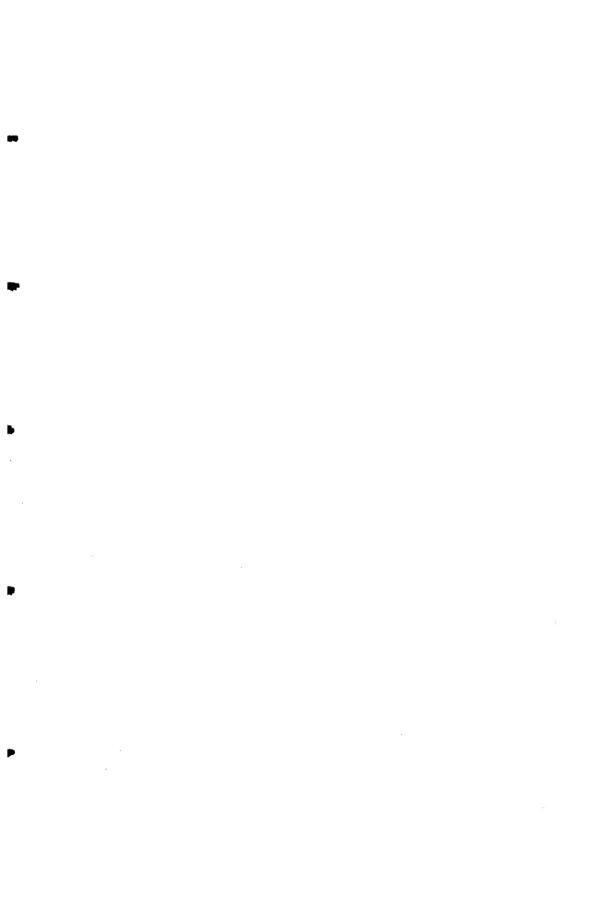

## فهرس الشعراء

أبو إسحاق الحسناوي : ٣٤٧ (1)أبو إسحاق الدويني : ٢١٠ أبو بكر بن باجة : ٢٤٣ إبراهيم التازى : ٣٠٩ ابن آجروم=أبوالمكارم منديل بن آجروم أبو بكر بن زهر : ۲۱۰ أبو بكر بن الصابوني : ۲۱۳ ابن باجة = الحكم أبو بكر بن باحة ابن يقي 💳 محي بن بقي أبو بكر محمد بن قزمان : ٢١٦ ابن بهرودس = ابن همهدوس أبوتمام : ٤٨ ابنجعدر = أبو الحسنبن جعدرالإشبيلي أبو الحسن بن جعدر الإشبيلي : ٢١٧ ابن حزمون : ۲۱۱ أبو الحسن بن الجياب : ٣٤٢ ابَنَ الحَكِم : ٣٤٥ ، ٣٤٦ أبو الحسن سهل بن مالك : ٢١١ ابن خرز البجائي : ۲۱۲ أبو الحسن بن الفضل = أبو الحسن سهل ابن خلف الجزائري: ۲۱۲ ابن خيس التلمساني أبو عبد الله : ٣٠٣ ، أبو حفص : ٣٦٥ أبو العباس: ٣٥٧ \*\*7 . \*14 . \*18 . \*\* . \* ابن رشید: ۳۵۳ أبو عبد الله بنخيس = ابن خيس التلساني ابن الرومي : ٣٠٣ أبو عبد الله ابن زمرك: ٥٠، ٧٥١ أبو عبد الله اللوشي : ٢١٩ ابن زهر = أبو بكر بن زهر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ : ٣٣٠ ابن سناء الملك المصرى: ٢١٥ أبو عبد الله محمد بن يوسف الثغرى: ٣٢٩ ابن سهل: ۱۸٤ ، ۲۱۳ أبو عمرو ميمون بن على : ٣٨٠ ، ٣٨٣ ابن شجاع: ۲۲۱ أبو العلاء المعرى : ٨١ ابن الصابوتى = أيو بكر بن الصابوتي أُبُو القاسم محمد بن يحيي : ٣٧٨ ابن عمير: ٢١٩ أبو مدين شعيب : ٣٠٨ ابن غنمة الضبي : ١٢ أُبُو المُسكارم منديل بن آجروم : ٣٣٣ ابن قزمان = أبو بكر محد بن قزمان الأعمى التطيلي : ٢٠٨ ابن مرج السكعل: ٣١٥، ٣١٦ ابن موهل : ۲۱۰ (u) ابن هردوس: ۲۰۹ ابن هزر = ابن خرز البجائي البعبع: ٢٤٨ ابن وکیع : ۱۹۶ بلال (رضى الله عنه) : ٩٨

(ح)

الحسكيم أبو بكر بن باجة : ١٠٩ (ش)

الششترى: ۲۱۸.

(ع)

عبادة الفزاز: ۲۰۷ عبد الله بن الحطيب: ۲۸۳ مبد الله بن معاوية: ۳۸۰ عبد الله بن المعتز: ۱۳

عبد الملك بن سعيد المرادى : ٣٩٣ على بن المؤذن : ٢٢٢ عنترة العبسى : ٦٥

عیاض : ۲۲۷

(م)

محمد بن عبد العظم : ۲۱۸ مدغلیس : ۲۱۸ مهار : ۳۰۸

(ی)

یخیی بن بقی : ۹ ۲

### فهرس الاعلام

**797, 607, 707, 747** ابن حيون: ٢١١ ابن خاتمة : ۲۰۲، ۲۰۶، ۲۰۴ -717 . TEO . T. . ابن خبازة 💳 أبو عمر و ميمون بن على بن عبد الخالق ابن خبازة ابن الخطيب = أبو عبد الله بن الخطيب این خلدون: ۷ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۱۱ ، . 702 . 707 . 777 . 777 ابن خیس 💳 محمد بن عمر بن محمد بن عمر ان محد ن عمر بن محد الحجرى الرعيني ان دحون الفقيه : ٢٦٩ ابن رشد: ۸٤ ان رشيد الفهرى محد بن عمر: ٣٤٧، T.O. . TOY . TO. . TEA ابن الزبير: ٢٢٤ ابن زمرك محمد بن يوسف : ٧ ، ١١ ، Y . . 1 £ . 1 Y ابن زمر = أبو بكر بن زمر ابن سسمين : ٣٠٣ ان سعید.: ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ابن السمعاني : ۲۰۷ ان سيل: ٢٣٠ ان الشاط: ٣٥٢ ابن شجاع: ۲۲۲ ابن شهيد = أحد بن عبد الله بن شهيد

إن شهيد = أحمد بن عيد الملك بن شهيد

ان طملس: ٣٩٣

(1) آدم (عليه السلام): • ٣٠٤٠، • ١٥٤٠١ ٣٨٤٠١ ابراهيم (الحليل عليه السلام): ٣٨٥ إبراهيم بن أحمد الغافق : ٢٥٦ إبراهيم التازى: ٣٠٩ إبراهيم بن هدية : ٣٥٤ ابن أبي الربيم = أبوالحسن بن أبي الربيع ابن أبى عزفة اللخمي = أبوالقاسم محمد العزفي ابن أبي عزفة اللخمى = أبو إسحاق ابراهم ابن أحمد بن أبي عزفة اللخمي . ابن أبي مدين : ٣٤٧ ابن الأحر: ٥،٧،٨،١١، ٢٨ — . 10 A . A 1 . 70 . E 7 . T. ابن أرفع رأسه = أبوبكر محد بن أرفع رأسه ابن أصبغ الممداني : ۲۷۷ این بری: ۸۱ ابن بقى = يحى بن بقى ابن بقية : ٢٦٤ ان النا: ٣٥٢ ابن تيفلويت = أبو بكر بن تيفلويت ابن التين أبو عمرو : ٣٥٠ این حیان: ۲۰۶ این حزمون : ۲۱۱ ابن الحسن = النباهي على بن محد ابن الحسكيم أبوعبد الله محد بن عبد الرحن: 

-- YET . YEO . YEE . YET

أبو البركات بن الحاج: ٩ ، ١٥ ، ٣٠٢ ، ابن عاصم (الفقيه) : ١٩ ، ٢٦٤ ابن عباد: ٣٧٢ T . 7 . T & A أبو البركات محمد بن إبراهيم : ٢٠٦ ان عبد ربه = أحمد بن عبد ربه ابن عمر : ٢٥٦ ، ٢٥٧ أبو بكر = محمد بن عبادة القزاز ابن القاسم : ٢٥٦ أبو بكر الأبيض = أبو بكر بن الأبيض ابن قزمان = أبو بكر محدين قزمّان أبو بكر بن الأبيض: ٢٠٩ ابن اللوشي : ٩ أبو بكر بن تيفلويت : ٢٠٩ ان ماء السماء = عبادة بن عبد الله بن أبو بكرين الجد: ٣٨٧ محد بن محد بن عباد أبو بكر بن الحسكيم = أبو بكر محمد بن. ان ماجة: ٢٥٢ عمد من الحسكيم ابن مامة : ۲۷۲ أبو بكر بن خطاب : ٣٠٠ این مران : ۲۲۰ أبو بكر بن رفاعة الشريشي: ٣٧٩ ابن مرزوق = أبو عبد الله بن مرزوق أبو بكر بن زهم: ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۰ ابن مرین : ۲۲۵ أنو بكرالصديق: ۲٤٧ ، ۲۸۹،۲۵۱. ان مقلد : ۳۷۲ ابن نسطور = جعفر بن نسطور الرومي أبو بكر بن طاهر : ٣٦١ ابن نصر : ٤٦ ، ٨٢ أبو بكر بن غازى بن الحكاس: ٣٠ ابن هدبة = أبو هدبة إبراهيم بن هدبة أبو بكر بن قرمان = أبو بكر عمد بن قرمان. ابن دقيق العبد = تتى الدبن بن دقيق العبد أبو بكر محمد بن أرفع رأسه: ۲۰۷ ابن يعقوب = يوسف (عليه السلام) أبو بكر محمد بن قزمان : ٢١٦ أبو إبراهيم إسحاق : ٢٨٢ ، ٢٨٦ أُنوبكر محد بن محد بن الحسكيم: ٣٤٥، ٣٤٧ أبو أحد جعفر بن إبراهم بن الحاج المعافري: أبو بكر محد بن عمد القلونسي : ٣٥٢ أبو جعفر : ٢٥١٤ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن أبي عزفة أبو حمة أحمد بن عبد الحق: ٦ اللخسى: ٣٧٧ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سليطور : ٣٤٩ أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة : ٩ أبو جعفر بن الزبير : ٣٥٥ ، ٣٥٧ أبو إسحاق إبراهيم بن يحيي : ٣٥١ أبو جعفر بن الزيات : ١٦ أبو إسحاق بن أبي العاصي التنوخي : ٣٤٠، أبو جعفر الطنجالى : ٦ أبو جعفر بن عمر 💳 أبو حفس عمر أبو إسحاق التنسي : ٣٢٢ أبو جعفر بن النحاس : ٢٩٥ أُبُو إسحاق الشاطبي : ٧ ، ٢٩٧

أبوحاتم : ٣٢٧

أبو حاتم أحد: ٣٧٧

أبو الحجاج المنتشافري: ٦

أبو الحجاج = يوسف بن الغني بالله

أبواسحاق عبدالصمدين عبدالوهاب: ٣٤٩

أبوالأصبغ عبد العزيز بن الناصرلدين الله :

أبو إسحاق العراقي : ٣٥٢

أبو الحسن = النباهي على بن محمد أبو الحسن المريني : ٨١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٥ عد الخالق أبو الحسن بن أبى الربيع : ٢٩٨ ، ٣٤٨

أبو الحسن بن بسام : ٣٥٣ أبو سعيد بن لب : ٩ أبو الحسن بن جعدر الأشبيلي : ٢١٦

> أبو الحسن مازم القرطاجني : ٣٥٠ أبو الحسن الدباج : ٢١٢

أبو الحسن سهل بن مالك : ۲۱۰، ۲۱۱،

أبو الحسن على بن سعد الخير البلنسي: ٢٥٣ أبو الحسن على بن سعيد العنسي: ٣٥٣ أ يوالحسن على بن عثمان البلوى = الأشج المغربي أبو الحسن على بن محمد الكتامي : ٣٤٩ أبو الحسن بن كاشة : ٣٠٣

أبو الحسن المحروق: ١٦ أبو الحسن النباهي = على بن محد النباهي

أبو الحسين بن التلمساني : ٩ أبو الحسين العراقى : ٣٠٧

أبو حفس = عمر بن الحطاب

أبوحفس بن عمر: ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٦٤ ، 

آبو حو موسی بن یوسف الزیانی : ۳۷ ، \*\*\* \* \*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

أبو الحير الفضل بن على بن نصر بن عبدالله ان رواحة الأنصاري الخزرجي: ٣٥٣

أبو داود : ۳۰۱

أبو الربيع بن سالم: ٣٦١

أبو زكرياً بن أبي دلامة : ١٧٥

أبو زكريا البرغواطي: ١٦ أبو زكريًا بحي السراج: ٦، ٢٥٦

أبوزيان بن عبد العزيز للريني : ٢٩٠٠٠٠ •

أو زه: ٣٧٤

أبو زيد عبد الرحن المزميري : ٣٣٦

أبو سالم بن أبي الحسن المريني: ١٧٠،١٥،٨ أبو سعيد = أبو عمرو ميمون بن على بن

أبو سعيد بن عامر : ٣٠٥

أبو سفيان : ٣٣١

أبو سلطان عبد العزيز بن سلطان الداني :

أبو سليان داود بن على الأصبهاني : ٢٩٥ أبو طالب عبد الله : ٣٧٧

أبوالطاهرالسلني الأصبهاني : ٣٥٤، ٣٧٢-أبو العباس أحمد بن أبي الحسكم يعيش بن..

على بن شكيل الصدق : ٣٦٧ أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله اللخمي :

أبو العباس بن أبي سالم المريني = أحمد بن أبى سالم المريني

أبو المياس أحمد باباً: ١٧٦

أبو العباس الجراوى : ٣٦٤ : ٣٦٥

أبو العباس بن ولاد : ٢٩٥

أبو عبد الاله = ابن الحكيم محد بن عبد الرحن

أو عيد الله = ابن الحكيم عمد بن عبد الرحن

أبو عبد الله = ابن رشيد الفهرى أبو عبد الله = ابن زمرك عمد بن يوسف أو عبد الله = محد بن عمر بن محد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد الحجرى.

أبو عبد الله بن الأبار: ٣٧٩ أبو عبد الله الأبلى = أبو عبد الله محد بن

إبراهيم الإبلى

أبو عبد الله بن أبي العاسى التنوخي : ٣٠٦ أبو عبد الله بن الأحر = ابن الأحر

أبو عبدالله محمد بن محمد بن الصائم : ٣٤٩ أبو عبد الله محمد بن محمد اللخمي : ٣٠٢ ،

أبو عبد الله محمد بن يحيي السراج: FOY & YOY

أبو عبد الله محمد المخلوع: ٣٤١ أبو عبد الله محمد بن يوسف = ابن زمرك محد بن يوسف

أبو عبدالله بن مرزوق: ٩، ١٥، ٢٩٨،

أبو عبد الله المقرى : ٩

أبو عبد اللك المراكشي: ٣٧٩

أبوعبيد: ١٨ أبو عثمان بن خالد : ٣٧٤

أبو عثمان بن ليون : ٣٠٣

أبو على البغدادي إسماعيل بن القاسم القالى:

أبو على بن خالد : ٢٥٦ أبو على بن الخطيب أبو فارس بن غالب

الجمحي: ٣٧٦

أبو على عمر الجداوى : ٣٤٦

أبو على منصور الزواوى : ٩ ، ١٥ أبو عمر : ٣٥٤

أبو عمر أحمد بن عبد ربه = أحمد بن

أبو عمر بن عات : ٣٠٤

أبو عمرو مزيقيا 😑 عاص بن حارثة الأزدى أبو عمر ميمون بن على بن عبد الحالق بن

خازة: ۳۷۸ ، ۳۷۹ ، ۳۸۰

أبوعمروبن سالم بن صالحُ النهرواني المالقي :

أبو ممرو الصفاقسي = ابن التين أبوعمرو أبو عنان المرينيّ : ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢٣، \* 4 4

أبو عبد الله بن بيبش العبدرى : ٩ ، ١٥ ، أبو عبد الله التلمساني : ١٥ أبو عبد الله بن الحكيم = ابن الحكيم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن

أبو عبد الله بن الخظيب = لسان الدين بن الخطيب أبو عبد الله

أبو عبد الله بن خميس التلمساني : ٢٩٧ ، 

أبو عبد الله بن رشيد: ٣٤٢ ، ٥٥٥

أبو عبد الله بن الرمامة : ٣٦١ أبو عبد الله الساحلي: ٦

أبو عبد الله الشريشي: ١٥

أبو عبد الله العلوى التلمساني : ٩

أبو عبد الله بن عياش الخزرجي : ٢٩٦

أبو عبد الله بن الفخار: ٩ ، ١٤ ، ٢٩٧

أبو عبد الله اللوشي : ١٥

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي : ٣٢٢

أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الحضري: ٣٠٣ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: ٣٤٩

أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن بن

عبد الرزاق: ٣١٦ أبو عبيد الله محمد بن أبي العباس أحمد بن

حيان الشاطى : ٣٥٤

أبوعبدالله محمد بن الحسن بن مخلوف: ٧٥٧ أبو عبدالله محمد بن عبد الخالق: ٣٤٩

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن = ابن

الحكم محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي عيسى :

أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم: ٣٤٩ أبر عبد الله محمد بن على بن الشيخ : ٢٥٦ أبو عبد الله محد بن على السكوني : ٦

أبو عبد الله محمد بن على بن علاق : أ ١ أُنُو عبد الله محمد بن عيسى : ٢٠٦

أبو مروان عبيد الله بن الناصر: ۲۸٦ أبو مروان بن مسرة: ۳٦۱ أبو مهدى بن الزيات: ٢٦ أبو هدبة إبراهيم بن هدبة: ٣٠٤ أبو هريرة: ٣٠٧

أبو يعقوب يوسف بن أبي يوسف يعقوب : ٣٣٠

أبو بعقوب يوسف بن عبد المؤمن: ٣٦١، ٣٦٥

أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق: ٣٣٦ الحسن بن على رضى الله عنه: ٣٩١ أحمد = محمد النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بن أبي سالم المريني أبو العباس: ٢٨ ١٩٠٠: ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٧٢

**407 . 140** 

أحمد بن عبد ربه: ۲۰۷ ، ۲۰۳ أحمد بن عبد اللك بن شهيد: ۲۹۰ أحمد بن عبد اللك بن شهيد: ۲۹۱ أحمد بن قاسم أبو العباس الصنهاجي: ۲۰۶ أحمد بن مطرف: ۲۷۹

أحمد بن يحيي بن محمد بن على الونشعريشي : ۲۹۷

أحمد اليوناني : ۲۷۰

أردشير بن بابك : ٣٢٤ أردون بن أدفونش : ٢٨٩ ، ٢٨٩ ،

الإسكندر: ٢٢٣

إسماعيل (عليه السلام): ٣٨٥ إسماعيل = ابن عباد

الأشج المغربي أَبُو الحسن على بن عثمان

البلوى: ٢٥٤

الأصبغ بن الناصر لدين الله ٢٠٩ الأعلم البطليوسي : ٢٠٩ ، ٢٠٩

الأعمٰی التطیلی : ۲۰۸ (۲۶ — ج۲ — أزهارالریاض) أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد : ٣٤٩ أبو الفضل بن يحي : ٣٢١

أبو القاسم بن أبى بكر بن زيتون : ٣٤٩ أبو القاسم بن أحمد الحضرى : ٦

أبو القاسم بن سعيد الحيدى : ٦ أبو القاسم الشريف : ١٤

أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي طالب عبد الله

العزفى: ٣٧٨،٣٧٥،٣٧١،٣٥٦ أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان البخار۲: ٣٤٥

أبو القاسم بن محمد = أبو القاسم بن أحمد الحضرى

أبو القاسم محمد بن أبى العباس : ٣٧٥، ٣٧٤ . ٣٧٦

أبو القاسم محمد بن أحمد الحسنى: ١٦٠،٩ أبو القاسم محمد العزفى: ٣٧٤ – ٣٧٧ أبو القاسم محمد بن يحبى = محمد بن يحبى ابن أبي طالب أبو القاسم

أپو القاسم مفرج بن محمد بن مفرج : ٢٨٤ أبو القاسم بن المهنى : ٦

أبو محد بن بركات: ٣٠٤

أبو محمد عبد الحق بن أحمد ابن نصر = ابن سبعين أبو محمد عبد العزيز بن عمر القيس: ٣٤٩

أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى :

أبو محمد عبد الله بنأحمد النحيي : ٣٧٣،٦ أبو محمد عبد الله بن جزى : ١٥

أبو محمد عبد الله بن على اللخمى : ٣٦١ أبو محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمى :

7 2 0

أبو مدين شعيب : ٣٠٨ أبو مروان الأكبر عبيد الله : ٢٨٢ أبو مروان بن حيان : ٢٦٨

أنس : ۲۱۳ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ یاس : ۶٦

(ب)

بحیرا (الراهب) : ۳۸۸ المخاری : ۳۰۰

البراض بن قيس الضمري : ۳۱۸ ، ۳۱۷

بسطام بن قيس: ١٢

بوران: ٥٥

(ご)

النجبي = أبو محمد عبد الله بنأحمد النجبي تقى الدبن بن دقيقالعبد : ٣٢٣، ٣٢٣،

404

تمام الحصى: ٢٥٩

(ج)

الجاحظ: ١١

جبريل عليه السلام: ه ٣٨٠، ٣٨٨ ، ٣٨٩ المبروى المبراوى = أبو العباس الحراوى

جعسوس = النباهی علی بن محمد حمفر نن عثمان : ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳

جعفر بن نسطور الروحی : ۳۰۶ جعفر بن نسطور الروحی : ۳۰۶ جمل : ۲۷ ، ۸۸۰

(7)

حاتم طبيءُ : ٤٦ ، ٢٧ ، ٣٧٠ حام (بن نوح) : ٣٨٥

الحجاج: ١٤

الحجارى: ٢٠٣

الحسن البصرى : ١٤

حسن بن جعفر الإسكندراني : ۲۷۰

حسین بن فتح : ۲۰۸

الحسكم المستنصر بالله بن الناصر لدين الله :

7A7 2 3A7 2 0A7 2 7A7 2

440 ( 441

حليمة (السعدية): ٣٨٧

(خ)

خالد (القائد): ٤٠

خديجة (أم المؤمنين) : ٣٨٩

خراش بن عبد الله : ٣٠٤ ، ٣٦٠ الخطيب أوعبد الله من أبي العاصي التنوخي

لميب ابوعبد الله بن ابى العاصى التنوخى == أبو عبد الله بن أبى العاص التنوخى

(د)

دينار بن عبد الله : ٣٥٤

(ذ)

ذو الرمة : ٤٣

(c)

ربيع الأسقف: ٣٧٠ ربيعة نن مكدم: ٣٢

الرحال = عروة الرحال

الرسول = محمد النبي صلى الله عليه وسلم رومانس (ملك الروم): ٢٦٠

(ز)

زياد ابن أبيه: ٣٣١

زیاد بن أفلح الناصری : ۲۸۸

(س)

سام (بن نوح) : ۳۸۰

سبت بنسام بن نوح عليه السلام: ٦٥٦٦

404

ست العرب بنت عبد المهيمن الحضرى : م م ۳ (ع)

العاقب = محمد النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن حارثة الأزدى : ٧٩

عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة : ٣٥٣

عبادة بن محمد بن عبادة الأقرع: ٢٥٤ عبادة القزاز: ٣٠٧ ، ٣٥٣

الساس: ۲۰۷

عبد الجباز بن الناصر لدين الله : ٢٥٩

عبدالرحمن = أبوزيد عبد الرحمن الهزميرى

عبد الرحمن الناصر = الناصر لدين الله عبد العزيز بن أبى الحسن المريني : ٧ . ٣٠٠

عبد العزيز بن الناصر لدين اللة = أبو الأصبع

عبد العزيز بن الناصر لدين الله عبد الله بن أحمد : ٣٨٠

عدالله بن الحكم : ٣٥٦

عبد الله بن على اللخمى: ٣٦١

عبد الله بن قاسم : ۲۸۹

عبد الله بن محمد المرواني : ۲۰۷ ، ۳۵۳

عبد الله بن الناصر لدن الله: ٢٥٩

عبد الله بن يحي بن يحي : ٢٩٤

عبدالله بن يونس: ۲۷۰

عبد الملك بن الناصر لدين الله : ٢٠٩

عبد المهيمن القواس: ٢٢٤

عبيد الله بن قاسم : ۲۹۱

عتيق = أبو بكُر الصّديق

عثمان بن عفان : ۲۰۱ ، ۲۲۷ ، ۲۰۱

عثمان بن خطاب أبو عمر = الأشج المغربي

عروة الرحال : ٣١٧ ، ٣١٨

عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب = عروة الرحال

عز الدين أبو العز عبد الله بن عبد المنعم : ٣٤٩ سحان: ۲3

سحنون: ۲۵٦

سراج الدين أبو بكر بن أحمد: ٣٤٩

سراقة (بن مالك) : ٣٨٩

سطيح: ۲۸۷،۲۲۰

سعادة (مملوك السلطان يوسف): ٣٣٦

سعد بن عبادة الأنصارى : ٣٣ ، ١٠٤ ،

14.6144

سعد بن الغني بالله : ٦٠ ، ٧٣ ، ١٤٠ ،

13

سهيد بن أحمد المقرى : ٣٠٩

سيقواط: ٣٢٠

السلني : ٤٥٣

السلمي: ٣٦٩

سليمان بن الناصر لدين الله : ٢٠٩

(ش)

شانجة بن ردمير: ۲۸۸ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱

شق : ۳۸۷،۲۲٥

شهاب الدين: ٣٢١

الشهيد = عثمان بن عفان

(m)

صاعد بن مخلد : ۲۹۲ اد رون

الصاغاني ۲۰۷

(d)

الطليطلى = الأعمى النطيلي مله = محمد الني صلى الله عليه وسلم

(ظ)

الظاهري 😑 أبو سليان بن على الأصبهائي

(ق)

الفزاز = محمد بن عبادة القزاز قس : ۸۱

قسطنطین بن لیون : ۲۰۸، ۲۹۰ قنبر : ۳۰۶

القياسى = أبوسليان داود بن على الأصبهانى قيس بن الملوح: ٤٠٠ ، ٩٠ ، ٩٠٤

(4)

الكتاني : ٣٠٦

کسری: ۳۸۲

كعب بن مامة = ابن مامة

(J)

لسان الدین بن الخطیب أبو عبد الله : ٥ ، ۵ ، ۳۷ ، ۳۰ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ،

• •

(7)

ماء السهاء = عاص بن حارثة الأزدى ماء السها: ٢١٣

المأمون بن ذنون : ٥٠ ، ٢٠٧

المأمون بن المنصور : ۳۸۰ ، ۳۸۲ المـاحى = محمد النبي صلى الله عليه وسلم مالك : ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹

محمد = الغني بالله

محمد بن أبي الفضل بن شرف: ٢٠٩

العزق = أبوالقاسم عبد الرحمن بن أبي طالب عد الله العزف

العزيز بن المعز الفاطمي : ١٢٦

عفيف الدين أبو محمد عبد السلام بن محمد :

461

على بن أبي طالب: ٣٧٤ ، ٣٠٤ ، ٣٧٤ على بن جعفر الإسكندرانى: ٢٧٠ على بن عبد الله بن محمد = النباهي على

بن محمد

عمار (بن ياسر) : ۳۹۱

غمر بن الحطاب: ۲۰۱ ، ۲۲۷ ، ۲۰۱

\*1. . \*\*.

عمرو : ٤٦ عنزة : ٣٦٩

عيس بن الحسن: ٢٢٥

عيسى بن فطيس: ٢٨٧

عيسى بن مريم : ٥٤٠ ، ١٤٧

(غ)

غالب الناصري : ۲۸۸

الغنى بالله محمد : ١٨ ، ١٨ ، ٣٠ ، ٣٠ ،

P3 > Y 0 3 TY 3 TA 3 TA 3 TY 13

( ) 0 ) ( ) 0 · ( ) 2 9 ( ) 2 ·

. 17. . 108 . 108 . 104

. 191 . 181 . 188 . 189

۱۹۹، ۱۹۰ غيلان = ذو الرمة

غاراب: ۳۲۰

(ف)

الفاروق = عمر بن الحطاب

غر الدين أبو الحسن على بن أحد : ٣٤٩ فرج بن اساعيل بن يوسف بن الأحر :

444

محمد بن أفلح الناصرى : ۲۸۸ محمد بن حسن بن عطية : ۲۵۹ محمد بن حوط الله : ۳۶۱

محمد بن طملس : ۲۹۰

محمد بن عبادة القزاز : ٢٥٢، ٤٥٢ محمد بن عبد البر الكسيبانى : ٢٧٣ محمد بن عبد الرحمن = ابن الحسكيم محمد ابن عبد الرحمن

عمد بن عبد الله بن أحمد الأزدى: ٢٥٦ عمد بن عمر = ابن رشيد الفهرى عمد بن عمر بن محمد الحجرى الرعبى: ٢٠١٠

\*\*\* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \*

محمد بن فتوح : ۳٤١

محد بن محمود القبرى الضرير : ٣٥٣ محمد بن المنذر النيسابورى : ٢٩٤

. 474 . 474 . 474 . 404

محمد بن وضاح : ۲۵٦

محمد بن يحي بن أبي طالب أبو القاسم: ٣٧٨ = محمد بن يوسف بن محمد الصريحي = ابن زمرك محمد بن وسف

المرتضى (صاحب مراكش): ۲۳۰ مرجانه (أم الحسكم): ۲۲۰

مروان بن الناصر لُدين الله : ٩٥٧ َ مريم : ١٤٧

المستعين أبو عبد الله: ١٥٩ المستنصر بالله = الحسكم المستنصر بن الناصر مسلمة بن عبد الله العريف: ٢٦٩ المسيح = عيسى بن مريم المصطنى = محمد النبي صلى الله عليه وسلم

معبد: ۱۱۹ المعتصم بن صادح: ۲۰۷، ۳۰۲، ۲۰۶،

المفتضم بن صادح . ۲۰۱۰ ۱۰۱۰ ۲۰۰۵

المعتصم يحيى بن الناصر : ٣٨٢ مفر ج أبو القاسم مفر ج بن محمد : ٢٨٥ مقدم بن معافى القبرى : ٢٠٧ ، ٣٠٣

ممشاد الدينورى : ٣٢١

منذر بن سعید البلوطی : ۲۷۲ ، ۲۷۳ ، ۲۷۹ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۱ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ ،

> ۲۹۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۳ المنذر بن الناصر لدین الله : ۲۰۹ مهیار (الدیلمی) : ۳۳۴

المهدى : ۳۸۰

موسی = أبو حمو موسی بن يوسف الزيانی موسی بن عمران : ه ٤ ، ٢٧٤ موسی بن أبی عنان المرینی : ٢٠١ ، ٢٠١

موسى بن أحمد بن حدير : ۲۸٦ المدانى : ۱۸

ميكائيل (عليه السلام) : ٣٨٨ ( ن )

الناصر لدین الله عبدالرحن: ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ۸۵۲ م ۲۲۷ م ۲۲۷ م ۲۲۷ م ۲۲۷ م ۲۲۷ م ۲۲۷ م ۲۷۷ م ۲۷۷ م ۲۸۷ م ۲۸۷ م ۲۷۷ م ۲۸۷ م ۲۸۷ م ۲۸۲ م

نافع : ۲۰۶ ، ۲۰۷

(و)

وليد بن حيزون : ٢٨٩ ، ٢٩١ وهب بن ميسرة : ٢٥٦ ، ٢٥٧

(2)

یاسر الحصی : ۲۰۹

یافت (بن نوح) : ۲۸۰

یحیی بن بقی : ۲۰۸

یمی الحزرجی: ۲۱۱

یحیی بن ذی ا<sup>ا</sup>نون : ۲۰۸

يحي بن محمد بن الليث : ٢٠٨

اليزناسني : ٥ • ٣

يغنم بن سالم بن قنبر : ٣٥٤

يوسف (عليه السلام): ٣٧٢

يُوسف بن الغنى بالله أبو الحجاج : ١٠ ،

. V . V . O . V . O V . O V . O V . O V

107 (108 (101 (184

يوسف بن القاسم : ٢٣٠

النبي صلى الله عليه وسلم = محمد النبي صلى عليه وسلم

نسطور : ٢٠١٤

نصر : ۲۰ ، ۷۳ ، ۸۵

النظار أبو إسحاق الشاطي = أبو إسحاق الشاطي

النمان بن المنذر: ٣١٧ ، ٣١٧ ، ٣١٨

النعان بمن امرى الفيس: ٣٢٦

نوح (عليه السلام): ٢٢٠ ، ٣٨٥

( • )

هادی بن إسماعيل: ٣٧٢

هرقل: ۳۸۷

هرمس : ۳۲۰

الهزميرى = أبو زيد عبد الرحمن الهزميرى

هشام بن محمد بن عثمان المصحني : ۲۸۸

#### فهرس القبائل

أهل شريش: ٣٦٧ (1)أهل طلبطلة : ٢٨٨ آل بویه: ۳۷۲ أهل فارس: ۲۲۱ آل خزرج = الحزرج أهل القاهرة ٢٢٥ آل سعد بن عبادة = الحزرج أهل مالقة: ٢٥٢ ، ١٥٤ آل عدنان: ٥٤، ٣٥ أهل المشرق: ٥٦ آل النبي (صلى الله عليه وسلم) = آل هاشم أهل مصر: ٢٧٥ آل نصر: ۲۲، ۲۲، ۵۰، ۲۰۹، أهل المغرب: ٥٦ أمل مكة: ٣٨٧ آل هاشم: ٥٤، ٩٧، ١٥٤ أهل نجد: ۲۱۷، ۳۱۷ ، ۳۱۸ أبناء قبلة = آل نصر الاد: ١٨ أنناء نصر = آل نصر أجواد العرب: ٣٧٧ البرير: ٥٨ : ٣٣٦ ، ٥٨ الأحابش: ١٧٠ البغدادون: ٢٧٦ الأسان: ٣٧٤ بنو الأحمر : ١١، ٣٣ الأعاجم: ٨٥٧، ٢٨٧، ٣٩٤،٤٢٠ بنو الأصفر = الروم بنو أمية : ٢٥٨ أعراب إفريقية : ٢٧٥ بنو ثعل : ۳۷۰ الإفرنحة: ٢٥٨ أمَلاك لحم = بنو العزفي بنو ذي النون : ٥٦ بنو سعد = الحزر ج الأنصار: ٣٩، ٠٠ ، ٣٣، ٧٩ ، ٨٦ ، بنو عباد : ٣٤١ . 144 . 140 . 114 . 110 بنو العاس : ۲۵۸ ، ۲۲۲ أهل الأندلس: ١٦، ١١٦، ٢٢٧، بنو عبد الواد: ۳۲، ۲۷، ۳۳۱ بنو عدنان ۳۸۰ أمل تازا: ۲۲۱ بنو العزفي: ٣٢٥ ، ٣٣٦ ، ٣٢٨ أهل تلمسان : ۳۰۱ ، ۳۳۶ بنو عمور: ۳۲۰ أهل تهامة : ٣١٧ ، ٣١٨ بنو غفجوم : ٣٦٥ أهل تونس: ۲۲۵ بنو ماء السماء: ٧٩ أهل سبتة : ۲۰۸ ، ۲۹۷ ، ۳٤۷ ، بنو مرین : ۳۰ ، ۳۷ ، ۹۸ ، ۲۲۲

بنو نصر = آل نصر ىنو ھلال : ٩٠

(ج)

الجلالقة: ٢٨٨

(خ)

الحزرج: ۲۰۱،۱۰۱ ، ۳۳، ۲۰۱،۱۰۱ خندف: ۳۱۸

**(**<sub>(</sub>)

الروم: ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۲۰، **\***77.440.444

(j)

و نانه : ۸۰

(ع)

العباسيون = بنو المباس العجم = الأعاجم

عرب تهامة : ۲۲۹

عرب دياب : ۲۲۰

العرب: ۲۱۸ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۱۸ ، **\*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\***\*\*

(غ ) غطفان : ۳۱۸

(ف)

الفرس = الأعاجم

(ق)

قحطان : ۲۱ ، ۱۱۷ قریش: ۳۱۷ ، ۳۸۱

قیس: ۳۱۸

( 4)

کاهل: ۳۶۹

(م)

مالك : ٣٦٩

المحوس: ۲۰۸

المرينيون = بنو مرين مضر: ٥٣

الملثمون: ٢١٦

ملوك الروم : ٢٥٨ ملوك الطوائف : ٥٠

ملوك العدوتين : ٢٠٧

ملوك الغساسنة = بنو ماء السماء ملوك اللخميين = بنو العزف

ملوك المغرب الأقصى: ٣٧ ، ٢٢ الموحدون: ٢٠٩

(i)

النصارى: ۲۹۱، ۲۹۱

( 🛦 )

هاشم : هوازن : ۳۱۷

(2)

### فهرس الأماكن

باب الفتوح : ٣٣٣

(1)ىات قرطية : ٢٨٨ باب قصر الزهراء = باب الأقياء أجرع الفرد: ١٦٨ مارق: ٦٦ إسكندرية: ٣٤٩ باریس: ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۲ ، ۲۱۶ إشبيلية : ۲۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۱۸ ، ۲۱۳ عانة: ٨٥٧ **WA. ( WI) ( WE) ( Y) V** محيرة السكوفة ٣٢٦ أصلا: ٣٧٤ المحرين: ۲۰۷، ۳۰۷ أصبان: ٤ • ٣ سر العدوة: ٢١٢ أغمات: ۳۳٦ ، ۳۲۱ ، ۳۷۳ نزر هون: ۲۲۲ أفريقية: ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۶، ۲۷۰ النصرة: ٥٠١،٤٥٢ ، ١٠٨ **4 4 4** البطحاء: ٧٤ ألال: ١١١ الأندلس: ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١٥ ، ٢٢ ، ٥٠ نغداد: ۲۱۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۳۲۳ ۲ بلاق: ۲۰۹، ۲۱۲، ۲۱۲ ... الخ . 707 . 717 . 714 بليس: ٣٥٣ . 442 . 414 . 414 . 404 بلاد الإفرنج: ٢٧٠ **\*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\*** بلاد المشرق ٣٢٢ أورة: ۲۲۲، ۲۸۹ البيت العتيق: ٢٧ : ٦٣ : ١٤٦ : ٥٠٠ أوارة :٨١٨ أوال: ٣٠٧ بيت المقدس: ٣٧٠ الماء: ١٧٠ سروت: ۲۲٦ إيوان الحسين: ٣٤٩ آبوان کسری: ۳۸۷ (ث) (*ت*) تادل: ٥٢٠ باب الأقياء: ٢٩٠ تازا: ۲۲۱ باب الجنان: ٢٨٩ ترية الحلفاء: ٢٨٨ باب جیاد: ۳۲۹ ، ۳۳۳ تطيلة : ۲۰۸ باب السدة: ٢٩٠ تاسان: ۱۱ ، ۲۲۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۹ یم باب الصناعة: ٢٨٥ 

حاحر: ١٠٤

حار إبراهيم الفتي : ٢٦٠

دار السكة: ٢٦١ دار السلام = بغداد \*\*\* . \*\*\* تونس: ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ دار الصناعة بقرطبة ٢٧٠ دار الغني بالله: ٧٩ دار الكتب المصرية: ١٦٠٥،١٨٠١١٠٠١ لخ ( -, ) دار سن: ۲۱۰ ، ۳۰۷ درب مغيلة : ٣٣٩ جامع مألقة: ١٧ دمشق: ۳٤٩ الجامعة المصرية: ٢٥٣ ديار الصناعات بالزهراء: ٢٦١ حبل الشوار: ١٣٩ حبل الفتح: ٤٠ (¿) جبل قرطبة : ٢٦٦ ذو الحاز: ٣٨٨ الحزع: ٢٤٢ (ر) حيان: ٢٦٤ رامة: ۲۳۰، ۱۱۱، ۲۳۰ (ح) ريا العاد: ٣٣٠ الربض: ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰ الحجاز: ۲۲: ۲۲، ۹۷، ۲۳ الرشاد: ۱۸۰،۱۷۹ الركن: ٦٣ الحديبة: ٣٩٠ رندة: ۳٤٠ ، ۳٤٠ حراء: ٢٨٩ روض نعان : ۲۶ الحرم الشريف = قبر الرسول صلى الله رومة : ٢٦٨ عليه وسلم الرى: ٤٥٣ حصن إستبه: ۲۱۰ رية 💳 مالقة الحضرة: ١٥٨ (j) الحيرة: ٣٢٧ حيرة النعان : ٣٨٢ زمزم: ۹۳، ۱۴۹، ۱۵۰، الزهراء: ۲۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۷۱ الزوراء: ٣٩٠ الحورنق: ٣٢٦ (س) الحف: ٥٥ سيتة : ۲۰۷، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۷، (ح) 

A34 > 404 · 404 · 404 ·

(ع)

العدوتان: ۱۸۳، ۱۸۳

العذيب : ٢٠٠

العراق: ۲۷۳، ۹۲

عرفات: ۱۱۱

العقيق: ٥٤، ٧٧، ١٠٨، ٢٤٧

(غ)

. 41 . 4.5 . 4.4 . 444

TOY . TOO . TO T

غمدان: ۳۸۷

(ف)

فاس: ۲ ، ۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۵ ، ۲۲۹ ،

. 400 . 447 . 440 . 444

. ٣٧٢ . ٣٦٥ . ٣٦١ . ٣٥٦

فارس: ۳۸۷

فحص ریة: ۱۶

فدك : ٣١٨

(ق)

القاهرة: ٢٤٩

قبر أحد= قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

قْبر الرسول (صلى الله عليه وسلم) : ٤٨ ،

AF, 077, 037, 107, P37

قبرة: ۲۰۷

377 777 777 777 777 7

440

السدة: ۲۸۹ السدىر: ۳۲۷

السرب: ١٦٨

سرقسطة: ۲۰۹

-K: 077

سلم: ۲٤۲

سع ، ۲۰۱۰

سهرورد: ۳۲۰

سوق عكاظ : ٣١٧

(ش)

الشام: ۲۲۶ ، ۲۶۸ ، ۲۷۰ ، ۲۸۸

شامة : ٩٨

شرق الأندلس : ١٤

شقر: ۳۹۱

شنیل: ۱۲۲

شيرة : ۲٦٤

(ص)

الصفراء: ١٣٧

صنعاد: ۲۸۲ ، ۲۸۳

صهاحة: ۳۷۹

(ط)

الطائف: ١٤

طفیل : ۹۸

طليطلة: ٥٦، ٢٠٧، ٢٩١، ٢٩١

طنجة: ٣٧٤

طيبة : ۲۳، ۲۳۲، ۲۳۸، ۲۳۸،

107

طيفور: ٣٣٤

قرطاجنة : ۲۷۰ قرطنة : ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۰۹،

110 ( 111

القريتان: ١٠٨

الفسطنطينية: ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ٢٦٨ ،

قصر ابن ذی یزن : ۳۸۲ قصر الرصافة : ۲۹۳

فصر الرصافة ٢٩٣٠

قصر الزهماء: ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ،

قصر شنیل : ۱۲۳

القصر الصادحي : ١٠٧

قصر قرطبه : ۲۰۹، ۲۸۵، ۲۸۸

قصر کسری : ۳۸۷

قصر مدينة الزهراء : ٢٨٦ قصر المصارة : ٣١٦

قصر الناعورة : ٢٦٦ ، ٢٦٧

القيروان: ۲۲، ۲۲،

(1)

كاظمة : ٢٠

كنيسة سفاقس: ۲۷۰

(م)

مالقة: ٥٠٨ ١٩٠٤١٧ م ١٩٠٤١١

799

عِنة : ٩٨

المدينة : ٣٩٠ ، ٣٩٠

مدينة الزهراء : ٢٦٧

مدينة سالم : ٢٨٨

مراکش: ۱۹۱، ۳۰۲، ۳۰۰،

\*\*\* \*\*\*\*

مرسية: ٢١١

المرية: ۲۰۳، ۲۰۷، ۱۱۱، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳،

T19 . T1A

مسجد أبي عثمان : ٢٨٤

المسجد الجامع: ۲۷۷ مسحد الحراء: ۱۷

مسجد الزهراء : ٢٦٧

مسجد السيدة الكبرى: ٢٩٥

مسجد الصابرين: ٣٣٦

مسجد الصفارين = مسجد الصابرين

المشرق: ٣٤٧

مصر: ۱۹۰ ، ۲۸۹ ، ۳٤۸ ، ۳۰۳

مظرح الجلة = مطرح الجنة

T70 ( 707 ( T0 .

المفرب الأوسط: ٣٧ ، ٢ ؛ المغرب الأقصى : ٣٥ ، ٢ ؛

مكناسة : ۲۲۲

777 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 17

المنحني : ۲۳۰

مني : ١٠٤ ، ١٦٨

منية الحسكم = منية نصير

منية نصير ٢٦٠٠

ميورقة : ۲۱۷

(i)

الناعورة: ٢٨٩

177 . 1 . 7 . 4 . 4 . 7 . 7 . 7 . 7

7 2 0

نعمان : ۳۳

نیسان : ۳۲۳

( • )

1612: 1771

(و)

وادی آسن : ۲۱۸ وادی العقیق : ۲۲ ، ۲۵۰

وادی قناة : ۳۹۰

الولجة : ١٠٨

(ی)

يثرب: ۲۳۸ ، ۲۳۹

يلملم : ۲۷۰

### فهرس الكتب

تكملة المعاجم العربية لدوزى : ٣٦، ٣٦، التكملة: ٣٧٩ التيسير: ٣٤٨  $(\tau)$ حذوة الاقتباس لا تن القاضي : ۲۵۲،۲۵۳ ٣٥٣ ... الخ (د) الدر النفيس من شعر ابن خيس: ٣٠٣ الديباج المذهب في علماء المذهب لابن فرون دوان أبي عام : ١٨ ديوان الصني الحلي : ٢٢٦ ديوان العبر 💳 تاريخ ابن خلدون : ۲۲۷ (ذ) الذخيرة لابن بسام: ٢٥٢ ، ٣٥٣ (س) سلوة الأنفاس: ٣٥٦ سنن أبي داود : ۳۰۱ السنن الأبين في السند المنعن : ٣٥٠

> السنن لابن ماجة : ٣٠٢ (ش) شرح ابن ناجى على المدونة : ٣٠٢

شرَج أَلْفية ابن مالك لابن مرزوق : ۲۹۹ شرح الحاسة للتتريزی : ۱۲ شرح الشفا : ۲۰۷ (1)

الإحاطة: ٦، ٧، ٩، ..... الخ أحكام التأسيس في أحكام التجنيس: ٣٠٠ أجكام القرآن: ٩٠٠ الإحياء للغزالى: ٠٠ الاستقصا للسلاوى: ٧، ٣٠، ٧٧... الخ الإشادة: ٣٠٣، ٣٧٣، ٣٨٧... الخ الإضاءة والإنارات: ٣٠٠ أعمال الأعلام السان الدين بن الخطيب: ٢٧١، ألفية ابن مالك: ٧٩٧ الأمالى والنوادر: ٣٧٧

تاج العروس: ۲۱، ۳۰۲،۳۰۲،۳۷۴ تاریخ الخطیب: ۳۰۱ تاریخ ابن خلدون: ۳۰، ۳۷، ۲۲۷... الخ تاریخ ابن الفرضی: ۲۲۰ المتحفة: ۳۷۹ ترجمان التراجم: ۳۰۰

التسميل البديع في اختصار التفريع : ٦ تطريز الديباج لأبي العباس أحمد بابا : ١٧٦

شرح القاموس = تاج العروس الشفاء : ٦

(ع)

عائد الصلة: ٣٠١ العبروديوان المبتدأ والخبر = تاريخ ابن خلدون العذارى المسائسات في الأزجال والموشحات: ٢١٣

العقد الفريد: ۳۱۸ ، ۲۰۳ ، ۳۱۸

(غ)

الغريب المصنف لابن سلام : ١٥١ الغنية لعياض : ٢٥٧

(ف)

الفقيرية : ٣٠٣

(ق)

القاموس : ٣٧١ قوت القلوب لأبي طالب المسكى : ٥٠

(4)

الكامل للمبرد: ۳۸۰ الكتيبة: ۱۸۳ كتاب سيبويه: ۳۹۱، ۳۹۱ كتاب العين للخايل: ۲۹۰ الكتاب المؤتمن في أنباء أبناء الزمن: ۳۷۳ الكتيبة الكامنة: ۲، ۱۸۹ لسان العرب: ۲، ۱۹۰، ۸۱،

(م)

مثلى الطريقة فى ذم الوثيقة : ٢٩٧ المحاكمة بين البخارى ومسلم : ٣٥٠

المحبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح :

محك الشعر للمعافرى : ٣٠٤ مختصر ابن الحاحب : ٦

محتصر الرحاطة: ٣٥١ مختصر الإحاطة: ٣٥١

المدارك لعماض : ٢٥٧

المدونة : ٥٠٠

المرقبة العليا في مسائل القضا والفتيا: ٧ مزية المرية: ٢٠٢

> المسهب في غرائب الغرب: ٣٥٣ المشته في أسماء الرحال: ٣٥٤

معجم البلدان لياقوت : ۲۰۸ ، ۳٦٥ معجم دوزی : ۲۰

معجم ما استعجم للبكرى: ١٠٨

المقتطف من أزاهر الطرف : ۲۰۳ مقدمة ابن خلدون : ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۲ ... الخ

المقدمة المرفة لعلو المسافة والصفة: ٣٥٠ ملء العيبة فيا جمع بطول الغيبة فى الوجهتين الكريمتين الى مكة وطيبة: ٣٥٠

الموطأ: ٦، ٣٥٢

(i)

الناسخ والمنسوخ النبوغ المغربي لعبد الله كنون : ٣٣٥ نثار الأزهار في الليل والنهار : ١٩٤ نزهة الأنفس وروضة التأنس في توشيح أهل الأندلس : ٣٠٣

اهل الأندلس : ٥٣ ) نصر المثاني : ٢٥٦

نفح الطيب ه ، ، ، ، ، . . الخ نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي : . ، ، ۳۳٦

( و )

وصل القوادم بالخوافى : ٣٥٠

# فهرس الأيام

(ف) أحد: ۲۷، ۲۳ أحد: ۲۷، ۲۷ (ب) بدر: ۲۷، ۲۳، ۲۷، ۲۲ بدر: ۲۷، ۲۳، ۲۷، ۲۲

(ح) حرب الفجار الآخر = يوم الفجار الآخر : ٣١٨،٣١٧ حنين : ٢٧

فهرس الأمثال

# فهرس القوافى

| (ح)                             | (*)                               |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| لك — صلحا : ١٣٥ طويل            | سل - أبناء: ٣٣٦ طويل              |
| تلمسان — اللواقح : ٣٢٩ ﴿        | لمن — وساؤها: ١٤١ ﴿               |
| هذا - ضي : ١٠ بسيط              | أنا – الساء: ٧٩ وافر              |
| طالعتها - صباحا: ١٦٧ كامل       | زار — الظلماء: ٤٧ كامل            |
| هذا — روحی : ۳۰۸                | يا من بقاء : ١٣٧                  |
| عبا - بالتسبيح: ٣٠٨ *           | يأبها - آلائه: ١٣٢                |
| مُكذا — المرّاح : : ٢٨٦ خفيف    | •                                 |
| أيها — الفتوح: ٣٣٣ ﴿            | (ب)                               |
|                                 | المبان: ٤٢ ملويل                  |
| ( ;)                            | وجقك — بالغروب: ١٦٩ ٪             |
| تلسان الكرخ: ٣٢٣ طويل           | طلال کے ۔ شرب: ۱۷٤ ،              |
| ا مسان عد العمر ع ١١١٠ عوين     | آئبت 👆 شبابی: ۳۱۷                 |
| (.)                             | الا - سريب: ٢٧٨ -                 |
| (د)                             | حيث مغتصبه : ١٦٦                  |
| ولائمة ـــ مولدى : ١٠ طويل      | انظر — کشب : ۳۸۳ 🔹                |
| منيئاً — وعده : ١٣٦             | تاهت — جلبابها : ۳۳۲ کامل         |
| ا على وعد : ١٣٩                 | قتلوك — الوجوب : ٣٤٤ مجزوءالـكامل |
| آیا — پستمدی : ۱۷۳              | لقد القشيب : ١٠ متقارب            |
| أإنسان – والسعد : ١١٧٥ 🔹        | أغار — الهبه: ٣٢٦ ﴿               |
| نقدت — نقده : ۳٤٥ (             |                                   |
| آواری — وقد: ۳٤٥ 🔹              | (ت)                               |
| تكاثرت — يسيد: ٣٩٠ واڤر         |                                   |
| أكتيبة أحمد : ١٧٣ كامل          | كتب موقوتا : ١٢٦ كامل             |
| هب النادى: ٢٤٨ هـ               | يالبت الآتي : ٣٤٦                 |
| إن – أحمدا : ١٣٣٪ مجزوء الكائل  | (7)                               |
| أى — السقاده : ١٤٠ مجزوءالرَمَل | _                                 |
| منزل — الوعود : ۲۰۸ خفیف        | تغرب — حاج : ٣٠٣ طويل             |
| (۲۷ — ۲۰ — أزهارالرياض)         |                                   |

| نظرت - جوهر: ٣١٤ كامل<br>عرج - السكوثر: ٣١٥ •<br>نفسى - خطره: ٣٢٠ •<br>يابدر - قصره: ١٣٠ •<br>العلم - الناخره: ٣٧٣ سريع<br>رب - غررا: ٣٠٣ رمل<br>ولد - افتقار: ٢١ خفيف<br>عليك المطر: ١٩٥ عزوه الرجز<br>مها - الأصغر: ٣٦٦ متقارب | أيها — الجياد: ٢٢٩ خليف<br>انظر — تصعده: ١٤٠ مجث<br>( ذ )<br>والبيت — كهذه: ١٣٨ كامل<br>يا — ملاذا: ١٣٥ مجزوء السكامل<br>( ر ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (س)                                                                                                                                                                                                                              | أرقت — جواهما : ۸۲ طويل<br>طمامك — أدرى : ۱۲۹ «                                                                                |
| أدرها مجلس : ٤٠ طوبل.                                                                                                                                                                                                            | أمولاي البحر : ١٣٤ هـ ا                                                                                                        |
| أيا — القدس: ١٠٩١ «                                                                                                                                                                                                              | نعم البدر: ۱۳۶۰ «                                                                                                              |
| آتونی — تنفسه : ۳۹                                                                                                                                                                                                               | اك – والأمر: ١٦٤                                                                                                               |
| يامن — الأسى: ٣٦٨ كامل                                                                                                                                                                                                           | ذرونی — تسیر: ۱۹۷ ه<br>اگلا ناکا درست                                                                                          |
| أهدى — والباسى: ١٣٣ مجزوءالـكامل                                                                                                                                                                                                 | ألا — الأكابر: ٣٦٥                                                                                                             |
| غرد – خلس: ۱۹۶ رمل                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
| ( .)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| (ش)                                                                                                                                                                                                                              | اعلامك — قدر : ١٣٨<br>ما زلت — المتبد : ٣٤٧                                                                                    |
| WAS 1                                                                                                                                                                                                                            | أرجه الطور: ۳۸۰ د                                                                                                              |
| حدیث — حراش : ۳۰۶ طویل<br>یا — انتماش : ۳۹۰ مخلم البسیط                                                                                                                                                                          | مقدمات — مغرور : ۳۸۱ و                                                                                                         |
| يا — انتعاش : ٣٦٠ مخلع البسيط                                                                                                                                                                                                    | یاقادما — طائرہ : ۳٤۲ و                                                                                                        |
| ( :)                                                                                                                                                                                                                             | ريحانة — تزهم، : ١٨٦ مخلع البسيط                                                                                               |
| (ض)                                                                                                                                                                                                                              | هب - الزهر: وج كامل                                                                                                            |
| فرية – متترض: ٣٧٧ بسيط                                                                                                                                                                                                           | هي — الأمصار: ٢٨ د                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | مولای — المنشورا: ۳۹ ه                                                                                                         |
| (ع)                                                                                                                                                                                                                              | وجه بيحار : ۱۱۲                                                                                                                |
| ,                                                                                                                                                                                                                                | يايها - منشورا: ١٢٨ ه                                                                                                          |
| اك - الطلع: ١٣٨ كامل                                                                                                                                                                                                             | لُوِلاً: المعرار : ١٧٠ ه                                                                                                       |
| من البديعا : ١٣٩ مجزوء الرمل                                                                                                                                                                                                     | يأيها - النصور : ٥٠٠ و                                                                                                         |
| مولای – مجتمعه : ۱۲۹ مجزو،الرجز                                                                                                                                                                                                  | بكن - الأنبار : ۴۰۸                                                                                                            |

|             | 1                      |              |                         |
|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| كامل        | ما للحمول الحالى : ١٠٧ |              | (ف)                     |
|             | بشری — يتأمل : ۱۱۱     |              | ,                       |
|             | طلم – ومهلل : ١١٦      | طويل         | کا"نی — شفی : ۱۳۵       |
| •           | يا من — كالا : ١٢٧     | •            | لفد — التفا: ١٦٩        |
|             | ياوارث — المنزل : ١٢٩  | > Y          | عفقتكم — كطرفه : ١٤٧    |
| ۵           | ملك — بنوال : ۲۹۳      | ļ            | ,                       |
| •           | ملسكت - فاعدل: ۲۰۷     |              | (ق)                     |
| 9           | هب العبال: ۳۸۳         |              | . ,                     |
| •           | 109:145 28             | طويل         | ألا — مشوق : ٢٥٠        |
| •           | وجد — مثالها : ۳۷۹     | >            | تركت — الوثق : ٢٥٢      |
| •           | ۱۹۱۹ : الهاليا — ابعة  | <b>)</b> •   | ولما — المفارق : ٣٤٥    |
| مجزوء الرمل | أنا جمال : ١٣٩         | بسيط         | انظر — أزرنة : ٣٥٣      |
| سريبع       | أرق — ذبال : ٣٠٦       | كامل         | أغرى الآفاق : ١٦٠       |
| •           | ما الليالي : ٣٠٨       |              |                         |
| •           | ما الوصال : ٣٠٩        |              | (当)                     |
| •           | بدت اعتدال : ۳۰۹       | 1            |                         |
| مجنث        | رفعت — الهلال : ١٤٠    | طويل         | أفول — وآلـكا : ١٣١     |
|             |                        | •            | تراجع — فارك : ٣٠٥      |
|             | ( م )                  | كامل         | يا خير — الأملاكا : ١٢٥ |
|             | •                      | مجزوء الكامل | ياخير — الملوك : ١٣٦    |
| طويل        | هناء — يتنسم : ١٤٦     |              |                         |
| •           | اك - داغا: ١٧٥         |              | (り)                     |
| •           | سأنظم نظامها: ٢٤٩      | 41           |                         |
| •           | دما - السكمائم: ٣٠٧    | طويل         | نجوم — شامل : ٧٤        |
| •           | علی — ادعه : ۱۳۲       | ,            | ألا — جليل : ٩٨         |
| <b>&gt;</b> | لهادی — للإمامه : ۳۷۲  |              | أبحر — الأنامل : ١٣١    |
| بسيط        | فۋادە — موسوم : ٣٦٢    | •            | أمولای — أولا : ۱۳۲     |
| <b>3</b>    | الله الأقالي : ٣٦٢     | ,            | أزور — رسائلا : ۱۷۰     |
| ,           | وكل — مشمؤم :٣٦٣       | •            | وما — فاضل : ۳۷۲        |
| مخلع البسيط | قد — الإمام : ١٩٤      | ,            | أمائل — جلاله : ١٣١     |
| •           | ف - الأمام : ٩٩١       | مخلع البسيط  | قد — بالرحيل : ١٨٩      |
| وافر        | مشوق — الشاما : ٣٠٥    | وافر         | فخر" — صَقيل : ١٢       |
| פות         | رأوا — يناموا : ٣١٦    | ,            | بما - الجلال ۱۰۷        |
| ,           | م - المدام: ٣٦٦        | كامل         | لو - رسولا : ٩٦         |
| -           | !                      |              | • -                     |

| وافر<br>خفیف<br>کامل<br>مجزوءالرمل | <del>-</del>                                                           | اللمحة — بالدم: ٦٠ كامل<br>یابن — بنی غفجوم: ٣٦٠ و<br>وجه — ناسم: ٢٠٠ مجزوء الرمل<br>نهانی — أظلم: ٣٦٥ متقارب<br>توجتنی — السكرامه: ١٥ الحجث |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | (و)                                                                    | وجنی = المحراما . ۱۰ الجب                                                                                                                    |
| طويل                               | أنا — العفو : ٣٥٠ (ى)                                                  | سحر — الحسين: ٣٤٧ بسيط<br>مالى — التدانى: ١٠٠ مجزوءالبسيط                                                                                    |
| طويل                               | معاد — باليا : ٦٠                                                      | ياخير — الإيمانا : ١٢٧<br>يامن — تبتنى : ١٦٠<br>سع — مكتنه : ٣٤٥ مجزوءالـكامل                                                                |
| ,                                  | سل — حاليا : ٦٠<br>كتبت — السواقيا : ١٣٤                               | الحمد — العنا : ١٣٥ سريع                                                                                                                     |
| <b>,</b>                           | أتعطش — والسقيا : ١٥٨<br>يكلفنى — وماليا : ١٦٧<br>حقيق — المانيا : ٣٨٤ | (*)                                                                                                                                          |
| سيط<br>رجز                         | حقیق — العدلید ۲۱۰<br>یامن — بوادیها : ۲۱<br>  وانما — وعی : ۳۷۲       | سلام — فیها : ۱۰۶ طویل<br>هذی — الله : ۹۳ بسیط<br>یهنی — تفشاه : ۹۰ «                                                                        |
| سريع                               | صيام – قاضيه : ٣٥٣                                                     | الفقر — عناه : ۳۰۳ «                                                                                                                         |

# فهرس الموشحات والازجال

| صفحة | البيت                                            |                               |  |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--|
|      | (1)                                              | (1)                           |  |
| 717  | أورثت قلبي خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | آه من فرط الوجيب              |  |
| 414  | على الغصن في البستان قريب الصباح                 | أبكانى بشاطى النهر نوح الحمام |  |
| ١٨١  | وصف لها عهدى السليم                              | أبلغ لغرناطة سلامى            |  |
| 454  | فتبدی المکتوم من سر"ی                            | أطلع الصبح راية الفجر         |  |
| 44.  | وارتصى الأحزان دينــا                            | ألف المضى الشجونا             |  |
| 4.4  | في مجده العالى لا يلحق                           | أما نرى أحمـــد               |  |
| 414  | ما خلق المال إلا أن يبدد                         | امزج الأكواس وأملالى نجدد     |  |
| 400  |                                                  | انظر إلى البدر الذي لاح اك    |  |
| 411  |                                                  | إن سيل الصباح في الشرق        |  |
| 470  |                                                  | أيها الفاصد رفقا              |  |
|      | (ب)                                              |                               |  |
| 44.  | شوقي إليه مجدد                                   | بأرضطيبة معهد                 |  |
| ۲٠٧  | غصن نقا مسك شم                                   | بدرتم شمس ضحي                 |  |
| 414  |                                                  | البعد عنسك يا بني             |  |
| 444  |                                                  | البلبل في الرياض لما نشدا     |  |
| 414  | اختلطت الغسرول                                   | بین طلوع وبین نزول            |  |
|      | <b>(</b> එ)                                      |                               |  |
| 717  | حياك منــه بابتسام                               | ثغر الزمان موافق              |  |
|      | (ح)                                              |                               |  |
| 414  | يا زمان الوصل بالأندلس                           | جادك الغيث إذا الغيث همى      |  |

| صفحة | البيت                                                                   |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|      | (ح)                                                                     |  |
| 417  | حبيبي ارفع حجاب النور عن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |  |
|      | (¿)                                                                     |  |
| 747  | زهر شيب المفــــارق تفتحت عنـــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــ    |  |
|      | (س)                                                                     |  |
| 777  | سبحان مالك حواطر الأمرا بنواحيها فى كل حين وزمان                        |  |
|      | (ض)                                                                     |  |
| ۲٠٨  | ضاحك عن جمان سافر عن بدر                                                |  |
|      | (ط)                                                                     |  |
| 711  | طل الصباح قم يا نديم نصر بو           ونضحكو من بعد ما نطر بو           |  |
|      | (ع)                                                                     |  |
| 7.4  | العشى تعبىاً والنوابغ عن شكر أنعمك السوابغ<br>العود قد ترنم بأبدع تلمين |  |
| 777  | عيني التي كنت أرعاكم بها باتت ترعى النجوم وبالتسهيد اقتانت              |  |
|      | ف کفید الله در خواه                                                     |  |
| 117  | ف كثوس النفر من خر اللمس راحة الأرواح<br>(ق)                            |  |
| 111  | قد نظم الشمل أتم انتظام واغتنم الأحباب قرب الحبيب                       |  |

| صفحة  | البيت                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1   | قد نظم الشمل أتم انتظام ولاحت الأقمار بعد المغيب                                  |
| 414   | قسماً بالهوى الذي حجر ما البيسل المشوق من فجر                                     |
| 777   | قل للاُحبة والحديث شجون ما ضر إن شاب الوقار مجون                                  |
| 444   | قم وناج الله فی داجی الغلس تنتشی الأرواح                                          |
|       | (희)                                                                               |
|       | (2)                                                                               |
| 41.   | كحل الدجى يجـــرى من مقلة الفجر على الصباح                                        |
| 401   | كم في القدود الليبان تحت اللمم                                                    |
| 444   | کن مرعی قل ولا تکن راعی الراعی عن رعیته مسئول                                     |
| 4.4   | كيف الســـبيل لمل صبرى وفي العــالم أشجان                                         |
|       |                                                                                   |
|       | (ل)                                                                               |
| 724   | لأحمد بهبة كالقبر الزاهر في أبرج السعد                                            |
| 160   | لأحمد تمنو الأقمار فمدد فمساره                                                    |
| 7 2 . | لأحمد المصطفى مقمام                                                               |
| 4-4   | لله ما أجمل روض الشــباب من قبل أن يفتح زهر المشيب                                |
| 1.0   | لو ترجع الایام بسند الذهاب لم تقدح الا شواق ذکری حبیب                             |
|       | -                                                                                 |
|       | (4)                                                                               |
| 414   | ما حال صب ذي حسن واكتثاب أمرضه يا وبلتــاه الطبيب                                 |
| 41.   | ما حال صب ذى حسن واكتئاب أمرضه يا ويلتــاه الطبيب<br>ما العيد في حلة وطاق وشم طيب |
| 771   | المال زينة الدنيا وعم النفوس يبهى وجوها ليس هي باهيا                              |
| 41.   | ما للموله من سكره لا يفيق ياله سكران                                              |
| 0     |                                                                                   |
|       | (¿)                                                                               |
| 444   | نأت بي الأوطان عن حضرة الإحسان ولا معين                                           |
| 777   | ناديتها ومشيى قد طواني طي جودي علي يقيلة في الهوي يامي أ                          |
| 144   | نسيم فرناطة عليل لكنه يبرى العليل                                                 |
| 148   |                                                                                   |

|             | l .                           |                                 |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|
| صفحة        | ٥                             | البيد                           |
| <del></del> |                               |                                 |
|             | (*)                           |                                 |
| *14         | قلب صب حله عن مكنس            | هل دری ظبی الحمی أن قد حمی      |
|             | (.                            | ,)                              |
| 711         | عشية بان الهوى وانقضى         | واحسرتا لزمان مضى               |
| 700         | على صفح ورد حســـنه متناهى    | وأخضر حمادى في الورد لامح       |
| 717         | وشعاع الشمس يضرب              | ورذاذ دق ينزل                   |
| 117         | بحـال رواق                    | وعریش قد قام علی دکان           |
|             |                               | 0                               |
|             | (4                            | s)                              |
| 447         | وقف على منزل احبابى قبيلالفجر | يا حادى العيس ازجر بالمطايا زجر |
| 179         | أنتم عيسدى وأنتم عرسى         | يا مريب الحي من حي الحمي        |
| 414         | أفتل اذنو بالرسسيلا           | يا ليتني إن ريت حبيبي           |
| 4.4         | بالله عودي                    | يا ليلة الوصل والسعود           |
| 411         | منك سبيل                      | يا هاجری هل إلى الوصال          |
| 414         | قدحت زناد الأنوار             | يد الاوسباح                     |

## فهرس أنصاف الأبيات

(1)

أغرى سراة الحي بالإطراق: ١٥ رجز عباً لما أيذوق طم وصالها: ٣٢٢ كامل

# 

| مبفحة |                                                           | صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١    | فى صنيع لبعض أمراء بنى الأحمر                             | القاضىالبنهاهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14    | من عيدياته                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17    | عيدية أخرى                                                | التعریف به ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***   | ومن أناشيده في المواسم العقيقية                           | سمن كلام لابن الخطيب عنه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 7 7 | وله فی بعض نزه مولاه فی شغیل                              | من كلام للسراج عنه ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٢.   | وله في الشكر علىضروب منالتحف                              | من تآ ليغه ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177   | في هدية من حب الملوك                                      | نســـه ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117   | فی هدیة أخری منه                                          | بعض ما كتبه ابن الخطيب عنه في الإحاطة ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 7 7 | في صيد أهدى إليه                                          | شعر له أورده ابنالحطيب ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177   | في أصناف من الغواكه أهديت إليه                            | حظوته عند ابن الأحمر بمد تنكرُ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 Y A | وله فی یوم عاشورا                                         | لابن الخطيب ( ` '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 Y A | ومن بعض قطعه                                              | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171   | في باكور أمداه إليه                                       | شعر اختاره المؤلف أيضاً من كتاب}<br>ابنالأحمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111   | في جفنة ثريد                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111   | في الشكر عن كتاب                                          | فمدح الغنى بالله وتجديدالدولة الأحدية ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.   | في الشكر على خلعة                                         | فی شکر السلطان لنعبة وصلته فی اسکر السلطان لنعبة وصلته فی اسکر السلطان النعبة وصلته فی اسکر السلطان النعبة السکر السلطان النعبة السکر السلطان النعبة    |
| 141   | وله فى السؤال عن حاله وقد مرض<br>بعض أبنائه               | نقب وصف قینفا عبا الف≕سی و سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141   | فى مشــل ذلك                                              | على توليك موسول القائد خالد)<br>من تلمسان من السان من تلمسان من المسان من المسان من المسان من المسان من المسان من المسان ال |
| 144   | في التورية باسم قائد                                      | ( 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | في ملبسُ اتخذٰه                                           | فی مولد عام خمسة وستین ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144   | فيا يرسم على ثوب مهدى السلطان}<br>أبى العباس              | فی مولد سنة سبع و ستین و سبع مئة ٤٦<br>ما أنشده فی مولد عام ثمانیة و ستین ٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144   | في مثل ما نقدم                                            | ومن إعداريانه سنة أربع وستين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٣٤   | وَلَهُ فَى الْغَنَى بَاللَّهُ وَهُو عَلَى جُوادَ أَدَهُمْ | ومن إعدارياته سنة أربع وستين و ٠٠ وسين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٤   | وله مع هدية زهرية                                         | ومنشعره فىالصنيع المختصبالأميرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٣٤   | وله متدوقاً إلى الغني بالله                               | ومن شعره في الصنيع المختص الأميرين على على المحتمد و الم   |
| 140   | ومما كتبه إليه وهو في حال تألم                            | ومنه في صنيع الأمير أبي عبسد الله ٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140   | في مثل ذلك أيضاً                                          | . فى صنيع للغنى بالله لإعذار بعض حفدته ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحة                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| وله يستنجز كتاب المغرب ميلادياتهم ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قى ذلك أيضا                                   |
| وله إليهم أيضا في المعنى المتقدم ١٧٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وله في التهنئة بالشفاء ه                      |
| وله في مراجعة الكاتب أبي زكريا ( ۱۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | في هذا أيضًا يه ١٣٦                           |
| ان أبي دلامة ( ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فی مثل ما سبق ۸۳۶                             |
| وله فى السلطان أبى العباس ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وله يصفالبازي ويشكر ما أحدى)                  |
| المؤلف في الماللة الي مينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اليه من صيده ( ۱۲۷                            |
| ابن زمرك المحديث عن المحديث ع | وله يصف غرباناً ويتفاءل ١٣٨                   |
| من موشحات ابن زمرك ۱۷٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فىالمهنئة بعودة الأمير منحبل الشوار ١٣٩       |
| موشحة له في الشوق إلى غرناطة ٧٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فَمَا يُرْسُمُ بَطِيقَانَ الْأَبُوابِ ٢٣٩     |
| ومن موشحاته فی وصف مبنی الرشاد ۱۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | في مثل هذا ١٠٠٠                               |
| ومن موشحاته إلى الغنى بالله ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في مبتني للامبر سسمد ١٤٠                      |
| ومن موشحاته معارضا ابن سهل 🕒 ۱۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وله في الشكر عن هدية ١٤١                      |
| ومن موشحاته فىالصبوحيات أيضا ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وله في التذبيل على بيق ابن المنز ١٤٧          |
| ومن موشحاته في النهنئة بالشفاء}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وله في التدييل على بيت ابن وكيم ١٤٧           |
| من مريض ٠٠٠ ٠٠٠ ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ومما برسم للغني بافة ١٤٣                      |
| موشحة له أخرى في الهناء بالشفاء 🔞 ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | في عيدية ١٤٣                                  |
| موشعة له في وصف مالقة ومدح } ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | في وصف جيش ١٤٤                                |
| الغني بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من قصيدة له ميمية                             |
| موشحة له في وصف بناء المحدث ( ١٩٧<br>بمـالقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ف رثاء الغني بالله ١٤٩                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وله على لحد الغني بالله ١٥٢                   |
| موشحة له أخرى في الهناء بالشفاء ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وفي رئاء العني بالله أيضا                     |
| موشحة له أخرى في الهناء بالشفاء ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وله في استعطاف السلطان أبي الحجاج ١٥٧         |
| ومن موشحاته فى تهنئة السلطان}<br>موسى بن أبى عنان المريني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وله في خطاب السلطان أبي عبد الله ١٠٨          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ومن شعره في أبي عبد الله ١٥٨                  |
| ومن موشحاته فى وصف غرناطة}<br>والطرد وغير ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وله في خطاب مولاه الوالد ١٥٩                  |
| آخر موشحاته وهیفیمدح الرسول(<br>بینانیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مرثيته لأبي القاسم الحسني ١٦٠                 |
| صلى الله عليه وســــلم( * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وله في مدح شيخه ابن الخطيب ١٦٤١               |
| كلام ابن خلدون في ألموشـــجات}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وله بما يخاطب به ابن الخطيب أيضا ١٦٦          |
| كلام ابن خلدون في الموشـــجات{<br>والأزجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وله فی وصف مصباح ۱۹۹                          |
| اعتذار المؤلف عن ذكره الأزحال ٧٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وله في صدر رسالة إلى ابن الخطيب ١٧٠           |
| موشحتان غير منسوبتين في مدح} ٢٢٨ الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وله يصف الزرافة وعدح مدح ١٧٠ السلطان أبا سالم |
| الرسول ا ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السلطان ا با سرام                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l l                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| مبغبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ānio                                                                 |
| شيء عَن منذر ابن سعيد البلوطي ٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موشحات لابن الصباغ الجذاي في ٢٣٠                                     |
| بعض مأًنور كلامه ۲۹٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مدح الرسول أيضا ا                                                    |
| نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نظم للجداي في غير الموشحات ٢٤٨                                       |
| الخطيب على الموتقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ومن غیسه                                                             |
| رجع إلى سبتة وما كان بين ابن{ ٢٩٧<br>خيس وبعض طلبتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من نظمه في مدح النبي ٢٩٢                                             |
| التمريف بابن خميس ومقتله ٣٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لابن غائمة من الموشحات ٢٥٣                                           |
| شعر صوفی لأبی مدن ۴۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| تخميس على قصيدة لسيدى إبراهيم ﴿ و ب سِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رجع                                                                  |
| التازی۰۰ ۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بمض ما ورد من الأثر في سبته ٢٥٦                                      |
| قصيدة لابن مرج السكحل تشبه ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الحليفة الناصر وسبته ٢٥٧                                             |
| قصيدة لأبن خيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خلافة الناصر ۲۰۸                                                     |
| ولابن مرج السكحل ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رسل ملك الروم إليه ٢٥٨                                               |
| مارته ابن عبيس حسد حسد المسرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | هدية ابن شهيد إلى الناصر ٢٦١                                         |
| سوی ای ایس ای ایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الناصر وقد أراد القصد يوما ٢٦٥                                       |
| من قصیدة آخری له فی الشوق الی ( ۴۷ م. تامسان ، ۱۰۰ م. ۱۰۰ م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بناء الناصر جامع الزهرا ٢٦٥                                          |
| قصیدة للثغری فی وصف تلمسان ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بناؤه القناة ٢٦٦ ٢٦٦<br>تشييد الناصر مدينة الزهراء ٢٦٧               |
| قصيدة أخرى للتغر في تلمسان ٠٠٠ ٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شهید الناصر مدینه الرهراه ۱۰۰۰ ۲۷۲ شیء عن عمران قرطبة ۲۷۲ سی         |
| قصیدة مندیل ابن آجروم فی ذکر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( 1) All () 120 by ()                                                |
| فأس رجع إلى نظم ابن خميس<br>رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | احتفال الناصر لمقـــدم ملك الروم(<br>وظهور البلوطي على سائر الخطباء) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من خطبة للبلوطي ٢٧٧                                                  |
| ولاین خیس یصف تلمسان ویمدح{<br>ابن الحسکیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بينه وبين الناصر في التزهيد في ٢٧٧                                   |
| التعريف بابن الحكيم ٢٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تنميق الغباء)                                                        |
| سانه ۳٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خطبة لمنذر في الاستسقاء ٢٧٩                                          |
| قدومه إلى غر ناطه ٢٤١ ٣٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من خطبة له أخرى في ذلك ٢٨٠ ،٠٠٠                                      |
| شمائله ماثله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بعض أنصاره مع الناصر وحديث.<br>القبيبة                               |
| رحلته معران رشيد وشيوخها ۳٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الناصر وأيام سروره ۲۸۲                                               |
| تلاميـذه ۲۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | احتذاء النامم الأملاد النه مماكان)                                   |
| قصيدة ابن الجياب في مدحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يينه وبين الفقيه أبي إبراهيم لتخلفه ( ﴿ ٢٠ ا                         |
| أبيات في رثائه وي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بين الحسكم والفقيه أبى إبراهيم 🛚 ٢٨٤                                 |
| شیء من شسعره ۲۶۰ سیء ۲۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بيعة الحسكم المستنصر ٢٨٦                                             |
| ومن نثره ۲٤٧ ۲٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وفود أردون عليسه وحديث ذلك ٢٨٨                                       |
| The state of the s | شعر للمرادى فى هـــذا المقام ٢٩٣                                     |

| صفحة                                   | مفحة                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| مولده ووفاته ۲۶۱                       | التعريف بابن رشيد ۳٤٧                                             |
| من شعره فی مدح أبی يعقوب ۗ ٣٦١         | رحلته وما أقادمنها ٣٤٧                                            |
| يوسف ( ```                             | شمائله مائله                                                      |
| هو وأبو العباس الجراوى ٣٦٤             | شیوخه ۳٤۸                                                         |
| الجراوي يهجو بني غفجوم ٣٦٥             | تآلينه ۳۵۰                                                        |
| من شعر القباضي أبي حفص يمدح} ٢٦٥       | مذهبه ۳۰۰                                                         |
| أمير الموحدين                          | شرحه للبخاري ۳۰۰                                                  |
| وله في الغزل ٢٦٦                       | اجتهاده في فهم الحديث ٣٥٠                                         |
| لابن شكيل ني مدح القاضي أبي حفس ٣٦٧    | يروى أن الحديث مروى بالمني ٣٠١                                    |
| ثناء العلماء على القاضي أبي حفص ٣٧١    | قدرته على البيان والارتجال ٣٠١                                    |
| من نظم القاضي أبي حفس ٣٧٣              | تعلیق للمؤلف علی موقف این رشید ۲۵۲                                |
| بيت العراقيين أصحاب نسبته ٣٧٤          | شهادة ابنرشيد لبعض العلماء ٣٥٢                                    |
| أبو القاسم العزِف ٣٧٤                  | تقريظ لبعض تآليفه ٣٠٢                                             |
| بعض تآليف أبي القاسم العزف ٣٧٠         | شيء من أشعاره ٣٥٣                                                 |
| نسبة العزفيين إلى لخم ٣٧٦              | إشارة إلى بعض الوضاعين في الحديث ٢٥٤                              |
| بعض فضائله وشعره ۳۷۷                   | إجازته لبنت المهيمن ووفاته ٣٤٥                                    |
| ابناه: أبوِ حاتم وأبو طالب في سبته ٣٧٧ | حاله بعد عودهمن المشرق ه ٣٥                                       |
| يحيي بن أبي طالب                       | كتاب الا شادة للعزفي ٣٠٦                                          |
| يحيي بن يحيي العزني                    | l e                                                               |
| صاحب الإرشاد من بني العزقي ٣٧٨         | لابی الساس العزق فی مدح ابن<br>الحسکیم ا<br>وله فی مدحه أیضا ۸ ۳۵ |
| تمريف الإشادة بابن خبازة الشامر ٣٧٨    | 1 0 11 11 11 11 4 4 5 1 5 1 5                                     |
| بعض أشعار ابن خبازة ۴۷۹                | كلام القاضى أبى حفس فى كتاب على الإيشادة الإيشادة الم             |
| قصیدته فی رئاء ابن الجر ۳۸۸            |                                                                   |
| وله في قبه ليحيي بن الناصر الموحدي ٣٨٢ | التعريفبالقاضي أبىحفس عمرالسلمي ٣٦١                               |
| وله في الحُنين إلى أحبابه ٣٨٣          | شیوخه ۳۹۱                                                         |
| وله في مدح النبي ٣٨٣                   | ولايته ۳۳۱                                                        |

### نصويب أخطاء مطبعية

| صواب                | . lbi-        | س ا | س  |
|---------------------|---------------|-----|----|
| في الجو"            | في الجوَّ     | v.  |    |
| واسحب               | واسحب         | 1.4 | \  |
| ورامة               | ورمة          | 1.4 | 77 |
| والله               | والله         | 170 | 、  |
| قمئ                 | قمیً          | 147 | 10 |
| ر<br>تر جی          | -<br>تر جی    | 17. | 14 |
| القَصَبَهُ          | القَصْبَهُ    | 177 | ٨  |
| إذا مَا طَوَى       | ذا مَا طَوَى  | 177 | 19 |
| أ كُنِي<br>والشَّيب | أكني          | 174 | 14 |
| والشَّيْب           | والشَّيب      | 141 | ٧  |
| ما الزُّهُورُ       | ما الزَّ هُرُ | 191 | ٨  |
| الثغر               | الثفر         | 197 | ٣  |
| مُذْهَبَا           | مُذَهِّبَ     | 194 | •  |
| نُومْ               | نَومْ         | 4.0 | ٧  |
| نوم<br>مِسرً        | رصو           | 714 | ١٤ |
| ألمجأ               | ألجأ          | 441 | ١٤ |
| محد بن              | عمد ابن       | 459 | ٤  |
| غَفَجوم             | غَفْجوم       | 440 | ١٠ |